verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الترجية المفرية المفري

المنان والأفت المراط دار الشايب للنش

اهداءات ١٩٩٩ م

القاصرة

۳ وصف<u>م</u>صر الترجمةالكاملة



دراسات عن المدن والأف اليم المصريتير

ترجمة زهب رالشايث

ِ نالیف علیّا واسحلهٔ الفرنسیهٔ

دار الشايب للنشر ۱۰ ش سليمان العلبي - التوليقة ت: ۷۲۱۲۷۱ - ۷۲۲۲۷۰



# بشمالتكاليح التحمرع

## دراسات عن المدن والأقالم المِصرية

هذا هو المجلد الثالث من الترجمة العربية الكاملة لكتاب وصف مصر وأقصد بالترجمة الكاملة لكتاب وصف مصر وأقصد بالترجمة الكاملة لله قلت من قبل في مقدمتي المجلدين الأول والثاني من هذه الترجمة للناص الكامل، حيث لاتتعرض الدراسات التي تقدم هنا لأي تصرف من أي نوع.

وهذه هى المرة الثالثة كذلك التى أجدنى ملزماً بتقديم هذا العمل إلى القارئ وأرجو المعذرة هذه المرة إن قلت إننى لم أعد استشعر حاجة إلى الحديث لا عن أهمية وضرورة وصف مصر ، ولا فى إعطاء القارئ فكرة عن أجزائه ومحتوياته ، ولا عن خطة الترجمة التى أتبعها وبالذات فى تقديم الدراسات المتوسطة والقصيرة فقد تناولت ذلك كله فى تقديمى للمجلدين السابقين : دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين ؛ والعرب فى ريف مصر وصحراواتها .

وعلى الرغم من ذلك كله أشعر أن ( المنهج ) المتبع يحتاج إلى إعادة نظر بين وقت وآخر : فحين نتصفح المجلد الذي بين يدينا والذي يدور حول ( مدن وأقاليم مصر ) نجد أنه في الحقيقة متمم للمجلد الثاني الذي سبق أن تناول بدوره ( مدن مصر وأقاليمها ) أيضاً ، وإن ظلت الدراسات التي اختيرت داخل إطاره تقصر حديثها على المدن والأقاليم الصحراوية ؛ لكننا نستطيع أن نضع المجلدين ، الثاني والثالث ، داخل إطار واحد يمكن أن نطلق عليه اسم ( موسوعة المدن والأقاليم الصحراوية ، أو أطراف مصر ، والجزء الثاني : الوادي والدلتا .

Blitaning - MI - ANDRINA

وهكذا يجدنا القارىء الكريم نخلع من عندياتنا أسماء وعناوين على دراسات جاءت بوصف مصر مبعثرة على مجلداته المختلفة ، وليس فى هذا تحريف من أى نوع ، فلقد كان عسيراً بل مستحيلا تقديم دراسات وصف مصر كا جاءت بنفس ترتيبها فى الأصل الفرنسى ، أى أنه كان لابد من خيط يضم هذه الحبات المتناثرة ليتكون هذا « العقد » أى أنه كان لابد من اتباع خط بعينه ، أو تلمس هذا الحط فى المحقيقة ، لكى تتجاور دراسات كانت متناثرة ، وتتباعد دراسات كانت متلاصقة أو متجاورة ، فلم أجد مستساغا مثلا أن أقدم دراسة عن ملح النوشادر تعقبها دراسة عن مدينة القصير وتليهما دراسة عن الضرائب على الأطيان الزراعية ثم دراسة عن مقياس النيل .. وهكذا ؛ وإذا كان الأصل الفرنسى قد جاء على هذا النحو ، فقد فعل ذلك لأنه اتخذ لنفسه إطاراً أوسع وأعم هو « وصف » مصر .

بل إن المضى فى الترجمة لأشواط أبعد قد يدفع دفعاً إلى تعديل هذا المنهج ذاته ؟ فمن المعروف أننى اقتصر حتى الآن على تقديم الدراسات التى نشرتها مجلدات الدولة الحديثة أو الحالة الحديثة لمصر ، أو مصر كما شاهدها علماء الحملة الفرنسية ؟ وحين نصل إلى الدولة القديمة أو الحالة القديمة لمصر سنجد دراسات تتعرض لموضوعات بعينها سبق أن تناولتها مجلدات الحالة الحديثة ، وبذلك يبرز منهج جديد لماذا لانضع الدراستين اللتين تتناولان موضوعا واحداً: دراسة عن حالته القديمة ثم دراسة عن حالته القديمة ثم دراسة عن حالته الحديثة إلى جوار بعضها البعض ؟ فهناك فى الحالة القديمة على سبيل المثال دراسات عن البحر الأحمر وموانيه القديمة ، وعن فروع النيل القديمة ... ويمكن أن تضاف هذه الدراسات « لموسوعتنا » هذه عن مدن وأقاليم مصر ، لتكون متممة ومكملة لها .

وسوف يلاحظ القارىء أيضاً فى المجلدين الثانى والثالث أننى لجأت إلى اختيار عناوين للدراسات أسرع من العناوين الأصلية لها وأكثر حداثة ، ولقد كان ذلك ضروريا ، فقارئ اليوم لايمكن أن يسيغ عنوانا لدراسة يبلغ أحيانا حوالى ثلاثة أو أربعة أسطر ، ومع ذلك فقد قدمت ترجمة حرفية لعنوان الدراسة ؛ وأرجو ألا يجد البعض فى ذلك تصرفا معيبا .

كذلك سوف يستشعر القارىء حاجة ماسة إلى وجود الخرائط التى أعدها علماء الجيش الفرنسى لهذه الأماكن ، وإذا كان ذلك عسيراً على هذه المرة ، فأرجو ان التمكن من ذلك فى دراسات تالية أو فى طبعة تالية لنفس هذا المجلد ؛ إن وصف مصر ليس بالعمل الهين ، وتقديمه ليس بالأمر السهل من كافة النواحى ، ومع ذلك فأرجو ألا يعد الاقدام عليه رعونة أو تهوراً أو غروراً أحمق ، وعلى الله دوما قصد السبيل .

بل إننى أشعر بمدى رغبة القارىء فى أن يرى لوحات وصف مصر ؟ وجزء من أسباب احتجاب اللوحات حتى الآن ، يعود إلى أن الدراسات التى تقدم حتى الآن لا تلعب فيها اللوحات دوراً كبيراً ، بل أن غالبيتها العظمى لاتصحبها لوحات على الإطلاق ، اما الجزء الثانى فيرتبط بالمنهج ؛ هل تقدم اللوحات مستقلة كما هو الأصل الفرنسي ، أم تقدم اللوحات مع الدارسات التى تتصل بها ، وكيف يمكن علاج مشكلة الحجم .. بالإضافة قطعاً إلى مشكلة الإمكانيات وإن كنت أرجو أن يكون السبب الأخير قد بدأ ينتهى بعد أن شاءت مكتبة الخانجي مشكورة أن تحمل أعباء طبع ونشر هذا العمل على نفقتها ، فحملت عنى عبقا ثقيلا كنت أنوء به وكان له أثره بالتأكيد في ذلك الخطو البطىء والمتعثر الذى سار عليه العمل فبدا معه وكأنه يحبو ، ولهذا السبب لابد لى أن أبدأ بشكر الحاج محمد نجيب الخانجي وولده الأستاذ محمد أمين الخانجي على العون الصادق الذي قدماه لهذا الجهد .

وحين أصل إلى تقديم الشكر ، أجدنى أواجه سؤالا هاماً : هل يمكننا أن نصف جهداً ما بأنه جهد فردى ؟ حين يتباهى كثيرون بأنهم يقدمون عملا من خلقهم وحدهم ، فإنهم يجافون الحقيقة فى الواقع ، فهل يمكن إغفال كل اللين عاونوا فى « صنع » هذا العمل ؟ وماذا سيكون هذا العمل لو لم يتوفر له من يعاون على صنعه ، منذ كان مجرد فكرة إلى أن أصبح واقعاً ملموساً ؟ ويدرك ذلك حقيقة كل من بذل جهداً علمياً أو فكرياً . وأبسط سؤال فى هذا المجال : ماهى قيمة عمل مهما بلغ شأنه حين لايجد من يقدمه للناس ويوفره لهم .

وبدفعنى الانصاف والوفاء أن أقدر دور كل الذين ساهموا فى رأيى فى تقديم هذا العمل ونشره على الناس ، وتأتى مجلة الثقافة ، ويأتى رئيس تحريرها الدكتور عبد العزيز الدسوق فى مقدمة من يستحقون الشكر ، ولست أبالغ حين أعد المجلة ورئيس تحريرها شريكين حقيقين فى هذا العمل فقد احتضنته المجلة منذ كان مجرد فكرة ، وأفردت له من صفحاتها الكثير ، مما كان له أكبر الأثر فى المضى قدما بهذا المشروع ، كا سيظل هذا العمل مديناً للأخوة الأساتذة : رينيه خوري ، والدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن ، والدكتور عبد الرحمن عون علمى الرحمن ، والدكتور عبد الرحمن زكى وإبراهيم المويلحي على ماقدموه من عون علمي صادق ، كما أن لابد أن أوجه الشكر لكل الأقلام التي رحبت بالعمل ، ولكل الذين منحوني من تشجيعهم ماكان له الأثر في نفسي على تحمل هذا العمل الشاق ، وفي هذا الصدد لابد أن أقدم للسيدة زوجتي شكراً خاصاً.

على أننى احتفظ بأكبر قدر من الشكر والتقدير لكل من يتفضل بالنصح والإرشاد حتى يبلغ هذا العمل القدر اللائق الذى يجعله فى الشكل الذى يليق بأن نهديه لأمنا مصر وأهلنا المصريين.

زهير الشايب سبتمبر ۱۹۷۸ onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(۱) « مالو »

## رحملة الى شرق الدلقا

العنوان الأصل للدراسة : مستخلص من دراسة عن الحالة القديمة والحديثة للأقاليم السفل الشفل

المسيو مالو .



تذكر كل المؤلفات القديمة التي تتحدث عن جغرافية مصر أن النيل كان يصب مياهه في البحر عن طريق سبعة مصبات لكن الجغرافيين المحدثين لايعرفون بعد سوى فرعين لهذا النهر هما فرع رشيد وفرع دمياط ، لأنهما الفرعان الوحيدان اللذان يمكن عن طريقهما اختراق الأقاليم التي يمران بها والتي لاتزال تحتفظ بظلال التحضر وذلك بتأثير حركة التجارة .

وبالرغم من الانتقادات الهامة التي قدمها العلامة الجغرافي دانفيل d'Anville فإن أبحاثه هو نفسه عن آثار مصبات النيل السبعة لم تفض إلى شيء ، كما أن الخريطة التي قدمها بعد أبحاث عديدة تمتليء بالأخطاء وبالمعلومات غير الدقيقة . لكن الأمر لاينبغي أن يكون مدعاة للدهشة فهذا هو هيرودت نفسه وهو الذي جاب الجزء الأكبر من هذه البلاد يخطىء في تحديد بعض فروع النيل السبعة هذه وكذلك في تحديد اسم بعض مدن مصر ، حيث كانت البلاد في الفترة التي كان يجوبها فيها هذا المؤرخ خارجة للتو من حرب طويلة مما جعل الظروف غير مواتية للقيام بملاحظات جغرافية .

وعندما كلفت فى أشهر الحملة الأولى ــ ومعى المسيو فيفر M.Fèvre باستكشاف الدلتا والأقاليم الشرقية لمصر السفلى ، واتتنى الفرصة لاجتياز تلك البلاد مع قوات كافية لحماية أبحاثى وسأكتفى هنا بالحديث عن الفرع التانيسي الذى عثرت عليه وعبرته بكل امتداده ، وهو أقصى فروع النيل الشرقية التي ماتزال باقية حتى اليوم .

كان يوجد بين هذا الفرع وبين خليج السويس الفرع البيلوزى الذى كان مايزال صالحا للملاحة في عصر الإسكندر الذى اخترق أسطوله مصر عن طريق هذا الفرع ، لكنه الآن يكاد يكون مطموساً برمال الصحراء وإن كان مصبه على البحر لايزال قائما على الرغم من أنه يقع أبعد بمقدار أربع مرات عن بيلوز القديمة كما كانت

فى زمن سترابون Strabon (1) فهى تقع عند طرف سهل يسميه العرب الطينة وهى الترجمة العربية للكلمة اليونانية بيلوز Pèlos أى الطين .

كان ينبغى أن يكون الفرع التانيسي ... وهو الفرع الثانى عند البدء من جهة الشرق ... أفضل حالا حيث هو أكثر بعداً عن الصحراء ولو كان هذا الفرع قد ظل موجوداً حتى اليوم لكان بمقدوره أن يصبح منفذاً جديداً للتجارة وللاتصالات العسكرية .

ولكى نعثر على آثار هذا الفرع من فروع النيل ، ولكى نحدد موقعه ، رحلنا من القاهرة مع كتيبة قوية محاذين فرع النيل الذى ينتهى عند دمياط ، وفى اليوم الثالث من مسيرتنا وصلنا إلى مشارف ولاية قليوب التى تنتهى عند أتربب ، وقد بنيت هذه القرية الصغيرة على طرف حرائب مدينة كانت تحمل نفس الاسم والتى يبدو أنها كانت تحظى بمكانة مرموقة حيث كانت عاصمة لأحد الأقاليم . ويبلغ طول حرائبها متر وعرضها ١٥٠٠ متر . وقد أرشدنا الناس إلى قصر الحاكم ، وهو يقع فى المنطقة مابين الشارع الكبير والميدان العمومى ولم يكتشف بعد أى من أطلال القصر ، ويدعى السكان أنه يعثر على كتل من الرخام عند القيام بأية عمليات حفر .

ونستنتج نحن من ذلك أنهم قد حولوا كل ماوجدوه فى أيديهم من حجارة إلى جير وأن كل الأحجار الجيهة التي كانت توجد وسط أنقاض المدينة قد لقيت نفس المصير . وتلك هي عادة هؤلاء السكان مع كل الأحجار التي يعترون عليها فى كل المدن القديمة ، البعيدة عن المحاجر . وقد شاهدنا كذلك فى خرائب هذه المدينة بقايا بعض أفران الجير ( الجيارات ) ــ وثمة آثار لبعض القباب الصغيرة توجد تحت الأرض

<sup>(</sup>١) يقول سترابون إن محيط بيلوز كان يبلغ ٢٠ غلوة ( ١٠٢٠ قامة = ٦٨٠ ياردة). وهذا هو طول أسوار بيلوز في الواقع، ويضيف سترابون أن هذا السور كان يقع على نفس هذه المسافة من جهة البحر، واليوم، فإن مصب الطينة يبعد عن بيلوز (بالوظة) بـ ٨٠٠٠ ياردة.

وتشبه تلك التى يدفن فيها سكان القاهرة اليوم موتاهم . لقد كانت هذه على وجه التقريب مقابر ، وكان الشارع الكبير الذى مايزال ظاهراً لحد كبير يؤدى عمودياً إلى النيل الذى تبلل مياهه أطراف هذه الخرائب . وثمة شارع آخر أقل أهمية يخترق المدينة من الوسط ذاهباً إلى الشمال .

وعلى بعد فرسخ من هنا توجد قرية مويس وهذا هو نفس اسم لترعة كبيرة وهذه المنطقة هي جزء من إمتدادها . وكان اتساع فرع دمياط في تلك الفترة التي دخلنا فيها ... أي التاسع عشر من ديسمبر وبعد الفيضان بحوالي ثلاثة شهور ... يبلغ ٢٠٠ متر كا كان اتساع هذه الترعة يبلغ ١٥٠ متراً ويجرى جزء من مياه النهر المتجهة إلى الشمال الشرق بسرعة في هذا الفرع الجديد ويبين للوهلة الأولى أن هذه الترعة لم تحفرها يد الإنسان وإنما هي فرع النيل الذي كان على أن اكتشف بجراه ، فشواطهها مسطحة وفي مستوى السهل الذي تمر به . ولم أستطع أن أحصل من السكان على أية معلومات عن البلاد التي تعبرها هذه الترعة فقد أكدوا لي جميعاً بأنها تضيع في الأراضي على بعد مسافة من منبعها وأن السهل الذي ترويه يتردد عليه العربان البدو .

وقد نزلنا لمسافة ستة فراسخ فى هذه الترعة دون أن نجد شيعاً لافتاً للنظر على شواطئها ؛ فالسهل الذى تخترقه يتكون من أرض سميكة ومزروعة بشكل طيب ، وهى تنتج القمح والذرة والقطن وقصب السكر ، كا يخترقها عدد كبير من الترع التى تمتلىء وقت الفيضان والتى تحجز فيها المياه بواسطة قناطر أقيمت عند منبعها فى الترعة الكبيرة .

وعند مرتفع دنوهيا تتفرع الترعة إلى فرعين ، وقد سرنا نحن في الفرع الشرقي ، أما الفرع الثاني فينقسم إلى عدة جداول تنضم كلها فيما بعد إلى الفرع الذي كنا نجتازه .

وقد لمحنا عند نقطة انفصال هذين الفرعين خرائب هائلة قال عنها الأهالي إنها تسمى تل بسطة ، فهي إذن خرائب بوباساطة القديمة ، فوجدناها وقد احتلها العربان ، ولقد مررنا هناك بعدة مبان يمكن لها أن تكون ذات نفع في دراسة تاريخ العمارة المصرية . كان ثمة كتل هائلة من الجرانيت تغطيها كتابات هيروغليفية مشوهة إن قليلا أو كثيراً . وكانت هذه الكتل مكدسة بطريقة تبعث على الدهشة . ولا يكاد المرء يستطيع أن يتصور أية قوة أمكنها أن تحطم هذه الأحجار وأن تكدسها هكذا واحدة فوق الأخرى ، وقد قطع عديد من هذه

الأحجار لاتخاذها كأثاثات . وقد رأينا ركامات كاملة من أحجار ضخمة تركت في مكانها وذلك بلا جدال بسبب نقص وسائل نقلها .

وقد بنيت هذه المدينة \_ ككل المدن القديمة فى مصر السفلى \_ على مصاطب كبيرة من الطوب النيئ ترفعها فوق منسوب مياه الفيضان ، ويبلغ طول قالب الطوب قدما واحداً كما كان عرضه وسمكه يبلغان نفس الحجم .

ولقد استخدم الإسرائيليون وقت أسرهم في إنشاء وإقامة هذه المصاطب، وفي فترات عديدة من سفر الكتابة نراهم يشكون من أنهم قد أرغموا على القيام بهذا العمل الشاق والمحط. ويبلغ اتساع بوبالسطة من كل الجهات مابين ١٢٠٠ — ١٤٠٠ متر وثمة حوض واسع في داخلها يقع وسط المنشآت التي رأيناها.

ويدعى هيرودت أن ديانا كانت تسمى فى اللغة المصرية بوباسطة (\*) ، ويطلق أوفيد على هذه المدينة اسم بوباسطة المقدسة ، وقد عنرنا فيها على أثار لعبادة القمر . فقد كان ثمة حجر مرصع بالنجوم ويمثل شكل قبة على النحو الذى نراه فى المعابد وفوق أحجار السقوف . وكانت الاحتفالات بعيد ديانا تقام فى الواقع كل عام فى هذه المدينة وكان هو العيد الرئيسي عند المصريين ، كما كانت تتجمع فيها أعداد هائلة من الأجانب يقدرهم هيرودت بـ ....٧ نسمة دون أن يدخل الأطفال فى هذا التعداد ، وكان هذا العيد فى الواقع نوعا من طقوس العربدة واللهو شبيها بأعياد باخوس عند الأغريق . ويتحدث القدماء عن كميات كبيرة من النبيذ كانت تستهلك هناك . وكانت تدفن فى هذه المدينة مومياوات القطط التى كان يقدسها المصريون بنفس القدر الذي كانوا يقدسون به عجول أبيس ، وكما كانوا ينقلون مومياوات

<sup>(</sup>ه) يقول صاحب القاموس الجغرافي للبلدان المصرية القديمة بأنها إحدى المدن المصرية القديمة وان اسمها المصري القديم هو Per Bastit أي مدينة الآلهة Boulostis ، وكان اسمها الرومي هو Boulostis أما اسمها بالقبطية فكان Bouloast ، ووردت في قوانين ابن مماتي بسطة من أعمال الشرقية ، وقد خربت وتعرف اطلالها اليوم باسم تل بسطة، حيث مبانيها تشغل أرض حوض التل رقم ١٢ بأراضي شوبك بسطة على بعد كيلو متر واحد جنوب شرق الزقازيق .

هذه العجول المقدسة إلى هرموبوليس فقد كانوا ينقلون مومياوات القطط المقدسة إلى بوباسطة .

وتجاه المدينة ، ثمة جزيرة كبيرة يكونها الفرع الذى تحدثنا عنه من قبل ، وكان القدماء يسمون هذه المدينة ميكفوريس وهى ولاية قائمة بذاتها كانت تسكنها قبيلة تخصصت في صنع السلاح . وهذه المنطقة اليوم تضم سهلا طيب الزراعة به غابات كبيرة من أشجار النخيل وقرى شديدة الصغر من بينها قرية القنايات التي منحت اسمها للفرع الغربي من الترعة .

وعلى بعد ثلاثة فراسخ من بوباسطة ، وعلى نفس الشاطىء توجد مدينة صغيرة حديثة تسمى ههيا وهى محاطة بغابة كثيفة من النخيل ، وعلى الرغم من أن أسمها كان مجهولا من كل الجغرافيين ومن أنها لم تكن معروفة فى ذلك الجزء من البلاد الذى يعد متحضرا . فإنها فيما يبدو كانت تضم سكانا كثيرين كما كانت توجد حول أسوارها زراعة ممتازة ليست لدى البلدان المحيطة بها . والجزء من غابة النخيل القريب من السكان ، يزرع فى شكل تخميسة « أربع فى زوايا المربع وواحدة فى الوسط »وبعناية تشبه العناية التى تلقاها الحدائق الأوربية ، وتحاط المدينة بسور به فتحات يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار وهو فى حالة جيدة وتعلوه أبراج قوية مسلحة بصف مزدوج من متاريس الطوابى وتعلو أبوابها التى صنعت بشكل أسطوانى جزءاً من هذا السور . ويبدو سكان هذه المدينة أكثر تحضراً من جيرانهم . ومنذ غادرنا النهر وجدنا الناس فى كل مكان يحملون السلاح ، يسودهم روح من التمرد والضجر . وفى هذه المدينة ، وعلى الرغم من أننا كنا \_ ربما \_ أول أوربيين يمثلون أمام ناظرهم ، خرج الناس فى شكل جمهور ليقدموا لنا الأطعمة ولم نلمح من بينهم رجلا مسلحاً .

وإبتداء من ضواحى المدينة ، وحتى الجزء الأدنى من الترعة ، لاحظنا على الشاطئين وجود عدد كبير من الأبراج المبنية بلا أبواب ولا نوافذ والتى تخترقها بعض الطوابى ، وهذه الأبراج تستخدم كمأوى للسكان عندما يفاجئهم أو يلاحقهم عربان الصحراء فيصعدون إليها بسلالم من حبال .

وفيما وراء ههيا ووسط سهل منخفض وملىء بالمستنقعات ترتفع خرائب مدينة كانت تسمى قورب حسبها يذكر السكان . وقد قامت فى هذا المكان قرية هوربيط قد عثرنا على قدم وجذع لأحد التماثيل الضخمة كا وجدنا أيضاً قطعاً من الأعمدة وشظايا من الجرانيت ، وكانت هذه المدينة فيما يبدو ضئيلة الأهمية وكانت مساحتها تبلغ ربع مساحة بوباسطة على أكثر تقدير .

وعلى بعد فرسخ من ذلك وعلى الشاطىء المقابل توجد قرية تسمى كفر فورنيجة (٥) وينظر إليها فى هذه الجهات باعتبارها نهاية الأراضى المتحضرة إذ لا يمكن لقوارب الجزء الأعلى من الترعة أن تجرؤ مطلقاً على أن تتقدم لما وراء ذلك ، كا لا يمكن لقوارب الجزء الأدنى كذلك أن تصعد لأبعد من ذلك . وخط الانفصال هذا شديد الوضوح لحد أن الترعة نفسها تفقد اسمها عنده ليصبح اسمها بعد ذلك ترعة صان . وتبدو القرى التى وجدناها بعد هذه النقطة وبها عدد كبير من الأبراج . وكل البيوت هناك مسورة بجدران متينة وليس لهذه القرية سوى باب واحد ، ويسير فيها السكان وهم مسلحون على الدوام حتى عندما يمارسون أعمالهم فى الحقول .

وإبتداء من « فورنيجة » يأخذ اتساع الترعة فى الضيق فلا يعود يبلغ أكثر من ٢٠ متراً أما عمقها فيظل كما هو . وقريباً من بحيرة المنزلة حيث تصب هذه الترعة يبلغ عمقها أربعة أمتار . وإبتداء من هوربيط يقطع البلاد الواقعة على كلا الشطين عدد هائل من الترع والبرك والمستنقعات التي تجعل من المواصلات أمراً بالغ الصعوبة ، ويحتفظ بعض هذه الترعة بمياهه لمدة ستة أو ثمانية أشهر .

وفى مواجهة قرية اللبايدة على الشاطىء الأيسر لمحنا بحيرة واسعة تتصل بالترعة عن طريق فروع عدة بمياهها لمدة ثمانية أشهر فى العام وهى صالحة للملاحة لجزء من هذا الوقت وتمتد حتى أبى داود ولا يفصل هذه البحيرة عن بحيرة المنزلة إلا لسان من الأرض وليس ثمة أى اتصال بينهما .

<sup>(</sup>ه) هكذا فى الأصل ، وإن كنت لم أستطع العثور على الاسم الصحيح لهذه القرية حيث لم يرد هذا الاسم فى القواميس الجغرافية للبلدان المصرية التي رجعت إليها ( المترجم ) .

وعلى بعد فرسخين من طرف الترعة وقبل أن تصب فى بحيرة المنزلة ترتفع خرائب صان أوتانيس التى أعطت اسمها من قبل لهذا الفرع من فروع النيل. وتشتهر هذه المدينة بكثرة عدد سكانها وبالمنشآت التى خلفها هناك ملوك مصر وبالمعجزات التى أتى بها موسى هناك قبل أن يغادر أرض مصر. وترى هناك أيضاً مسلات مقلوبة وقمم أعمدة تتشابه نقوشها مع النوع الكورنثى ، كا يرى كذلك مبنى متهدم من الجرانيت ومنقسم إلى جزءين وقد أستنتجنا أنه مقبرة ، وقد عثرنا فيها على بقايا زهريات مصنوعة من طين بالغ النعومة وبعضها مدهون بطلاء لامع مازال موجوداً حتى اليوم . وقد عثرنا كذلك على طوب محروق من أنواع متعددة وعلى أجزاء من الزجاج والكريستال المصقول بشكل جيد .

وإلى الشمال من صان توجد ترعة صغيرة تؤدى إلى الصالحية لكنها غير صالحة للملاحة إلا لمدة شهر واحد . أما السهل الموجود فيما وراء هذه المدينة وفى بحيرة المنزلة فتخترقه أعداد هائلة من الترع تتقاطع فى كل الاتجاهات . وعلى طرف هذا السهل تدخل الترعة إلى البحيرة وتخترقها لمسافة ١٢ فرسخاً تظل خلالها محتفظة بمجراها ولا تختلط \_ برغم ذلك \_ مياههما ، حيث لايبلغ عمق البحيرة هناك أكثر من المتر ، لذا فإننا نميز فى كل مكان مجرى هذه الترعة .

وهكذا وصلنا إلى أقصى الترعة بعد أن تأكدنا بأنفسنا أنها صالحة للملاحة في كل أجزائها . وحسب المعلومات التي جمعناها فقد علمنا أنها لا تستخدم بالنسبة للسفن الكبيرة إلا لمدة ثمانية أشهر في العام ، وبعد هذه المدة يمكن لبعض الوقت فقط أن تستخدم فيها القوارب الصغيرة والخفيفة ولكن فقط في الجزء الأدنى منها . ولمدة تسعة أشهر من العام تجرى مياه النيل بحرية نحو بحيرة المنزلة ، وفي أثناء الأشهر الثلاثة الأحيرة من العام تمتد مياه البحيرة إلى الأراضى الأدنى من مستوى الترعة . ولتفادى هذه الكارثة يبنى كل عام في كفر مويس سد يمكث ثلاثة أشهر . وعلى الرغم من هذه الحيطة ، فإن المياه المالحة تطغى على الأرض لمسافة تبلغ من ٧ ـــ ٨ فراسخ . وفي أثناء الأوقات المتأخرة من الفيضانات تصبح المياه أمام اللبايدة ـــ حيث لم يعد يوجد من مياه الترعة إلا مايبلغ عمق قدم واحد ـــ مالحة تماماً .

ثلك هي المعلومات التي استطعنا أن نتزود بها عن هذه الترعة : عن طولها وعن عمقها وعن العدد الهائل من الجرائب التي توجد على شطآنها ،ويكاد يكون من المؤكد أن مجراها هو نفس مجرى الفرع التانيسي القديم . ولن نسوق هنا ، للبرهنة على ذلك ، نفس الملاحظات التي سقناها في مكان آخر كما أننا لن نقدم أيضاً أية ملاحظة عن مصب هذا الفرع في بحيرة المنزلة وعن الفائدة التي نستطيع أن نجنيها من الترعة الواطئة التي يمكن استخدامها للمواصلات من دمياط ومن الصالحية ، لكننا نكتفي بأن نلاحظ فيما يتعلق بمواصلات القاهرة أنه سيكون من الأسهل أن نتوجه مباشرة من صان عن طريق مويس بدلا من أن يتم ذلك عن طريق بحيرة المنزلة ، وبذلك مباشرة من صان عن طريق مويس بدلا من أن يتم ذلك عن طريق بحيرة المنزلة ، وبذلك نتفادى إنزال البضائع في دمياط ثم نقلها أيضاً إلى البحيرة ثم تحميلها من جديد وسوف يكون هذا اقتصاداً في الوقت وفي التكاليف أما سبب قلة استخدام هذه المواصلة السهلة والمفيدة فهو السلب الدائم الذي يدور هناك ، كما أن غيبة قوة المحكومة قد أرغم الأهالي على أن يتحاشوا ذلك بقدر الإمكان . من هنا تولدت هذه الحكومة قد أرغم الأهالي على أن يتحاشوا ذلك بقدر الإمكان . من هنا تولدت هذه الثقة بشكل تام .

ولو أن هذه المنطقة البائسة كانت في حوزة شعب متحضر لكان مثل هذا الاتصال الجديد بين النهر والبحر وفي داخل البلاد ذا نفع هائل للتجارة ، ولكان قد ضم في وقت سريع إلى الحضارة مساحة من البلاد تبلغ حوالي ٥٠ فرسخا لايسكنها إلا قوم همج لاهم لهم إلا شن الحروب المستمرة، بينا تنقصهم وهم يعيشون فوق هذا السهل الخصيب ، الضرورات الأولى للحياة .

combine (no samps are applied 5) registered

(۲) « أندوريوسي »

#### جولة في بحيرة المنزَلة

العنوان الأصلى للدراسة : دراسة عن بحيرة المنزلة ، تبعاً لنتائج داورية الاستكشاف التي تمت فى فندميير من العام السابع ( سبتمبر وأكتوبر ١٧٩٩ ) وقد نشرت هذه المقالة فى Dècade Egyptienne وهى دورية كان يصدرها الجيش الفرنسي فى القاهرة كل عشرة أيام .



كانت مصر مهداً للعلوم والفنون ، ولكن مبادىء هذه العلوم والفنون ظلت رهينة مدارس الكهنة ، أو حبيسة داخل هذه الهيروغليفية التي لم تفك طلاسمها بعد . وكان الكهنة المصريون ، المشغولون بشكل خاص في تأمل السماء ، يولون إهتاماً أقل بالظواهر الطبيعية التي تتم تحت ناظرهم ، ولذلك فقد لاحظ هيرودت ، عندما كان في ممفيس ، وعند حديثه مع الكهنة أنهم كانوا يجهلون أسباب التغيرات عندما كان في ممفيس ، وعند حديثه مع الكهنة أنهم كانوا يجهلون أسباب التغيرات التي كانت تحدث في الجزء الأسفل « الشمالي » من بلادهم ، الواقع بين بداية السهل وحتى البحر والتي يبدو أنها كانت تفاجئهم .

ومع ذلك فثمة ظروف ينبغى أن توضع فى الحسبان ، ذلك أن مصر \_ فى الفترة التى كان أبو التاريخ هذا يتجول فى ربوعها \_ كانت خارجة لتوها من حرب طويلة ، أهمل خلالها كل مايتصل بالنواحى الاقتصادية العامة ، وتأثرت بذلك بطبيعة الحال تلك العناية التى تعطى للترع . وكانت هذه البلاد تئن فضلا عن ذلك تحت وطأة حكم عسكرى تشبه حكومته حكومة المماليك ، كا كانت المناطق القريبة من الصحراوات تتعرض للدمار على يد اللصوص وقطاع الطرق ، شأن مايحدث فى هذه الأيام .

إذن فلقد وجد هيرودت مصر فى نفس الحالة تقريبا التى وجدها عليها الفرنسيون ، ولم يستطع أن يرى ولا أن يجمع عدداً كبيراً من الوقائع . وعلى الرغم من أن الوقائع التى ضمنها مؤلفه الهام قيمة لحد كبير ، إلا أنه تركنا فى حالة من الشك حول كثير من وقائع أخرى . ولقد أضاف سترابون وديودورالصقلى أشياء قليلة إلى ماقدمه هيرودت . ولم يصنع أبو الفداء وهو يعرفنا بجغرافية عصره ، وكذلك لم يصنع المؤلفون الآخرون فى القرن الثالث عشر بترجيحاتهم ، سوى أن زادوا من شكوكنا . وفضلا عن ذلك فقد تحتم على مصر التى استعبدت أكثر من مرة أن تغير من لغتها ماأن يتغير السادة المسيطرون عليها ، وهكذا ، فقد عانت مختلف تسميات الأشياء من التعديل والتحوير بل اختفى بعضها بشكل نهائى ... ولم يلبث كل هذا أن ألقى بكثير من الأضطراب حول الأفكار ذاتها .

ولم يكن بمقدور مؤلفى اليوم إلا أن يعودوا إلى ماكتبه هؤلاء المؤلفون القدماء وأولفك الرحالة المحدثون ، ولقد نتج عن أبحاثهم ، وعلى وجه الخصوص أبحاث دانفل ، استنتاجات حاذقة ، بنى على أساسها هذا الجغرافي الشهير خرائطه لمصر القديمة والحديثة ، وهي الخرائط التفصيلية الوحيدة التي ظلت متداولة حتى مجيء الجيش الفرنسي إلى هذه البلاد . ولقد لاحظنا في البداية ، عند استخدامنا لهذه الخرائط احتواءها على كثير من الأخطاء، ويبدو أنه كان من العسير ، على الرغم من التمحيص الشديد الذي بذله دانفيل أن يكون الأمر على نحو مخالف .

ولقد هيأت المدة التي بقيها الجيش الفرنسي في مصر ، الوسائل لمراجعة العدد الأكبر من هذه الأخطاء ، كما أتاحت لنا أن ننزع كثيراً من الشكوك وأن نعيد تأسيس وقائع كاد يطويها النسيان بفعل حقبات الأزمان ووقوف همجية الحكومات حائلا ضد كل بحث .

وعندما تلقیت أوامر القائد بالقیام بجولة استطلاعیة لبحیرة المنزلة ، فقد كانت الارشادات المبدئیة التی زودنی بها وكذلك المساعدات العلمیة التی أمدنی بها البعض ، هی ماجعلنی فی وضع استطعت معه أن أعطی لعملیاتی من الشمول والدقة مایتجاوز بقلیل ماتحصل علیه الاستطلاعات العسكریة عادة (۱) . وسوف أتقدم بملاحظاتی ، كما سأقدم دراساتی مدعما إیاها بالبحوث التی ظهرت ، وعندما استعنت بینا كنت أتناول بعض الوقائع الجغرافیة بتراث المؤلفین الأوائل ، فإننی لم أتبن الراءهم بشكل تام ، لكننی رجعت إلی الطبیعة ، التی هی أكثر من هؤلاء المؤلفین القدامی قدما ، كما أنها فی نفس الوقت معاصرة لنا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنشئت بعد ذلك خريطة لهذه البحيرة . بمزيد من العناية والتفاصيل ،وضعها السيدان جاكوتان ولوجتى Jacotin &le Hentil . [ انظر الخريطة الطبوغرافية لمصر ] .

#### (1) اكتشاف الفرع التانيسي القديم

كان القدماء يرون أن النيل يصب مياهه في البحر عن طريق سبع فتحات (١) ، إذن فقد كان ثمة سبعة فروع كانت تأخذ المياه منذ خروجها من الجبال لتسير بها إلى هذه الفتحات السبع .

وعلى النحو التالى ، كان النظام الذي عرف عليه القدماء هذه الفروع السبعة ذاهبة من الشرق إلى الغرب :

- ۱ ∸ الفرع البيلوزي أو بوباسطة .
- ٢ الفرع التانيسي وهو الذي يحمل اليوم اسم ترعة أم فارج.
  - ٣ الفرع المنديسي أو فرع الديبة .
  - ٤ الفرع البلنتيني وهو اليوم فرع دمياط.
    - الفرع السبنيتي أو فرع البرلس:
    - ٦ الفرع البولبيتيني أو فرع رشيد .
    - ٧ الفرع الكانوبي أو فرع أبي قير .

فهل بقيت حتى اليوم هذه الفروع ، بأكملها ، أو فى جزء منها ، وهل يمكن العثور على آثار ما درس منها ؟ هذا ماسوف نتفحصه بخصوص الفروع الثلاثة الأولى ، وهى التى تدخل فى إطار المهمة الاستطلاعية التى قمنا بها .

كان الفرع البيلوزي صالحاً للملاحة عندما توغل الاسكندر في مصر إذ أنه ،

<sup>(</sup>۱) أطلق الشعراء على كل من هذه المصبات السبع فم النيل (أورا)، وتعود هذه التسمية إلى ما أرادوا أن يمنحوه للنيل من عظمة ، ولكننا عندما نكون بصدد الحديث عن جغرافية مصر الطبيعية سنأخذ على عاتقنا أن نضع تمييزاً محدداً: فتسمى فروعا ، تلك الترع التي تتجه إلى البحر المتوسط إبتداء من المنطقة الواقعة شمال ممفيس ، في حين نطلق كلمة فم على فتحات هذه الغروع نفسها عند البحر . وهذا التمييز بالغ الأهمية ، حيث أن بعض الغروع التي كانت موجودة منذ الأصل ، قد اندثرت كلية أو في جزء منها ، في حين نجد فتحاتها هنا وهناك ، تشكل وسيلة اتصال بين مختلف بحيرات مصر مع البحر المتوسط .

أدخل من هذا الفرع أسطوله الذى استدعاه من غزة ، لكن الرمال تسد اليوم هذا الفرع ، ولاتزال ترى حتى اليوم عند بيلوز « بالوظة » فتحته التى كانت تؤدى إلى البحر ، وهى مليئة بالطين . وقد أمكننى التيقن من أن آثار هذا الفرع لابد وأنها موجودة اليوم ، فى واقع الأمر ، فى ولاية الشرقية بالقرب من قرية بسطة ، وهى مدينة خربة ، كانت تعرف فيما مضى باسم بوباسطة وهى التى نلمحها على مسافة قصيرة إلى الشمال من بلبيس ونحن فى طريقنا إلى سوريا . ويخيم ظلام كثيف ، لا يمكن اختراق حجبه حول الفرعين : التانيسي والمنديسي اللذين كانا يأتيان فى الترتيب « من الشرق إلى الغرب » بعد الفرع البيلوزى واللذين كانا يصبان فى مكان تشغله بحيرة المنزلة وكان يسمى فيما مضى تنيس .

وعندما توغلت فى بحيرة المنزلة ، عن طريق فتحة فم الديبة فى الثانى عشر من فندمير « ٤ أكتوبر » . أدهشنى كثيراً إتساع وعمق الترعة التى تقع إلى اليمين بعد اجتياز الفتحة ، وبدأت أتشكك أن قد تكون هى طرف الفرع المنديسي القديم ، وحاولت العثور على إتجاه مجراها بإستخدام مجسات متتالية ، لكن الظروف التى دخلت فيها البحيرة لم تسمح لى على الإطلاق بأن أتم هذا العمل .

ومع ذلك فإن مالم أستطع إنجازه بالنسبة للفرع المنديسي قد استطعت أن أتممه فيما أعتقد بالنسبة للفرع التانيسي الذي كانت فتحته « فمه » هي نفسها فتحة « مصب » ترعة أم فارج . ويمر المرء عند ذهابه من هذه الفتحة إلى سمنة ، وعلى يمينه ، بجزيرتي تونة وتنيس ، ثم يتوغل في ترعة بحر مويس . ومدخل هذه الفتحة غزير المياه ، وقاعها من الطين الأسود ،ويخوض المرء على يمين جزيرتي تونة وتنيس في مياه يبلغ عمقها من ١٦ إلى ٢٠ ديسمتر « ٢٠,١ م إلى مترين » ، أما الجزء الأيسر فصالح لاستخدام القوارب الصغيرة فقط ، ولا يتجازو خط حدود الملاحة في بحيرة المنزلة لأبعد من الخط الواصل بين هاتبن الجزيرتين ، أما الجزيرات الصغيرة والأجزاء الضحلة التي تتقارب لحد التلاصق في جنوب هذه الجزر فتبعث على الشك بأن ثمة قارة غارقة .

وتتوغل ترعة بحر مويس التي تروى ولاية الشرقية من بحيرة المنزلة إلى الجنوب

الغربى من جزر المطرية . ويبلغ إتساع هذه الترعة إبتداء من سمنة حتى البحيرة من ٥٠ إلى ١٢٠ متراً ، ويبلغ عمقها من ٣ إلى ٤ أمتار ، وهي متصلة بالنيل وتصب في البحيرة أثناء الفيضان كمية هائلة من المياه تندفع فيها لمسافة كبيرة دون أن تصبح مالحة الطعم . وشواطىء هذه الترعة مسطحة مما ينبىء أنها لاتعود مطلقاً إلى الأزمنة الحديثة كا سنرى في القسم الخامس .

وهذه الآثار في مجموعها هي أكثر من كافية كي تجعلني أظن بأن بحر مويس هذا ليس سوى جزء من الفرع التانيسي الذي كان يمتد حتى فم « مصب أو فتحة » أم فارج ، والذي توجد على شاطعه الأيمن مدينتا : الطينة وتنيس ، ولقد تيقنت في هذه الأثناء .. وعند عودتنا ، وفي وقت إنشائنا خريطة البحيرة تبعاً للبيانات التي حصلنا عليها من العمليات التي قمنا بها حول إتجاه ترعة مويس أن جزر الطينة وتنيس وفتحة أم فارج ليست مصطفة في خط مستقيم ... وإنما يتخذ الخط الواصل بينها شكل المنحنى الطبيعي الذي تصنعه مجاري المياه . كما لابد أن أشير إلى أن آثار الفرع المنديسي وفمه هو فتحة فم الديبة ، ينبغي البحث عنه بالاتجاه نحو ترعة أشمون .

#### (۲) الوضع الحالى لبحيرة المنزلة

تقع بحيرة المنزلة بين خليجين كبيرين ، يتجزأ كل منهما إلى خلجان أخرى صغيرة ، وبين لسان طويل من الأرض المنخفضة ، ضيق الإتساع ويفصلها عن البحر . ويشكل الخليجان بإندماجهما في بعضهما البعض شبه جزيرة المنزلة التي توجد على طرفها جزر المطرية ، وقد تكون هي الجزر الوحيدة المكونة هناك ويبلغ أقصى إتساع للبحيرة بإتجاه غرب الشمال الغربي حوالي ٨٣,٨٥٠ م « ٢٠٠, ٤٠٠ قامة » وهو يمتد من دمياط إلى بيلوز « بالوظة » أما أضغر إتساع لها ، وهو إتجاه عمودي مع الإتجاه الأول بدءاً من المطرية فيبلغ ٠٠٠٠ ١٧ متر « ٨,٧٢٢ قامة » .

وجزر المطرية كثيفة السكان ، وتغطى كل مساحتها الأكواخ التي تؤوى سكانها ، وهذه مبنية في جزء منها بالطين وفي جزء آخر بالطوب . وتتناثر الأكواخ في

جزيرة ميت المطرية وتختلط بالمقابر ، وهي أشبه ماتكون بأكداس من الحجور منها إلى مساكن الآدميين . . ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة ـ غير النساء والأطفال ١١٠٠ رجل من العاملين بصيد الأسماك والطيور الماثية .

ويخضع هؤلاء لنفوذ أربعين رئيساً ، يخضعون بدورهم لحسن طوبار الذي يحتكر حق الصيد في بحيرة المنزلة نظير أتاوة يقدمها للبكوات ( المماليك ) ... ويخلاف ذلك فحسن طوبار هذا هو واحد من أكثر ملاك مصر ثراء . ولعله الوحيد الذى تجرأ على تكديس هذا الكم من الأملاك العقارية التي يتملكها ، وعائلته من أكبر عائلات المنزلة . وهي تضم أربعة أو خمسة أجيال من الشيوخ . وسلطة حسن طوبار جد هائلة ، وهي ٰ تقوم على نفوذه ، وثقة الناس به ، وعلى ثروته ، وأهله الكثيرين ، وعلى العدد الهائل من الأجراء الذين يرتبطون به ، وكذلك على دعم البدو الذى يمنحهم الأرض لزراعتها ، ويغرق شيوخهم بالهدايا ، وتستطيع هذه الجماعات من العربان الوصول إلى ترعة بحر مويس عن طريق الصالحية ، التي تتفرع عنها ، ومن هناك يبلغون البحيرة للاتصال بسكان المنزلة والمطرية . وهؤلاء الأخيرون باعتبارهم الملاك الوحيدين لحوالي ٥٠٠ إلى ٦٠٠ قارب صيد تجوب البحيرة ، متحالفين مع جيران على هذا النحو « العربان » ــ يعدون السادة المرهوبين والمتحكمين في كل البحيرة والبلاد الواقعة على شطآنها . وتقوم تجارتهم على السمك المملح والسمك الطازج والبطارخ. أما صيد أسماك البورى الذى يهيىء بيضه البطارخ فيتم بالقرب من فتحة فم الديبة ؛ ولهذا السبب يسكن ٥٠ إلى ٦٠ صياداً مع عائلاتهم داخل أكواخ من الحصير على قمم الجزر التي تجاور هذه الفتحة .

وصيادو بحيرة المنزلة ، وكذلك بدو القرى ، أناس بالغو النهم والجشع كما أنهم جاهلون جهلا عميقاً ، فهم لا يعرفون مطلقاً تقسيم الوقت إلى ساعات ولا حتى قياس الوقت بوسيلة الظل كما يفعل عربان الصحراء . فشروق الشمس ، وغروبها ، ومنتصف النهار هي الفترات الوحيدة التي يميزونها في كل الأربع والعشرين ساعة ، ومنتصف النهار هي الفترات الموجودة عندهم ، وبإعطائها تقديراً للمسافات ، يستطيع وباستعارة هذه التقسيمات الموجودة عندهم ، وبإعطائها تقديراً للمسافات ، يستطيع

المرء الحصول على بعض المعلومات حول مواقع الأماكن في مناطقهم .

أما المنزلة ، التي منحت البحيرة اسمها ، فهي مدينة قليلة الأهمية ، خربة في جزء منها ، وتقع على الشط الأيمن لترعة أشمون على بعد ثلاثة فراسخ من المنزلة ، وستة فراسخ من دمياط ، ويبلغ تعداد سكانها حوالى الألفين ، وتوجد فيها مصانع للأقمشة الحريرية وأقمشة القلاع التي تحتاجها المطرية ، وبها كذلك مصابغ وبعض مصانع أخرى ضئيلة الأهمية .

ويرى المرء فى بحيرة المنزلة جزرا كانت آهلة فيما مضى ، وتغطيها الأنقاض وتشكل نتوءات بالغة الأهمية متناثرة وسط المياه ، مما يجعل السكان يطلقون عليها اسم الجبال (١)، وسنوضح فيما بعد أن هذه الجزر كانت مدناً تنتمى إلى قارة غارقة .

وتبدو جزيرتا تنيس وتونة باعتبارهما أهم الجزر ، وقد احتفظت الأولى باسمها القديم ، أما جزيرة تونة فقد أصبح يطلق عليها إسم الشيخ عبد الله ، وهو اسم شيخ أو ولى أقيم له ضريح فى هذه الجزيرة . وتبعاً لملاحظة المسيو فولنى فإن هذه التسميات : شيخ ، ولى ، مجنون ، ابله . . إنما هى مترادفات . فالأولياء هم أولئك الأشخاص الذين يثيرون أثناء حياتهم دهشة الناس فى آسيا بذلك الغموض المبالغ فيه والذى يحيط بما يأتون به من فعال ، وتقام لهم بعد مماتهم أضرحة مقدسة ، لأنها تثير حماسة المؤمنين الذين يودعون فيها بدافع من الورع بعض الصدقات للفقراء . ومع ذلك أليست لكنائسنا الكبرى وكنائسنا الصغيرة المنعزلة فى الأرياف أو فى الطرق النائية بصناديق الصدقات فيها وبمصابيحها المتوهجة ، وتلك الصور التى على الجدران ريشة الروحانيات أو الخرافة . . أليست لها نفس الأغراض ؟

وجزر بحيرة المنزلة التي نراها في مستوى سطح الماء ، إنما هي قاحلة وغير مزروعة ولا يجد المرء أي نتاج فيها سوى نباتات بحرية . وتوجد في بعض منها أضرحة تعلو هذا

<sup>(</sup>١) فيقولون : جبل تنيس ، جبل التونة ، جبل سمنة .

السطح المستوى ، وهي نقاط الاستدلال الوحيدة التي أمكننا أن نجدها هناك لإنشاء خريطتنا .

ومياه بحيرة المنزلة أفضل مذاقاً على نحو مامن مياه البحر ؛ وتكون صالحة أثناء الفيضان على بعد مسافة كبيرة من فتحات الترع التي تصب فيها مياهها مثل ترعة بحر موريس . ويجد المرء المياه مالحة على نحو خفيف أو ذات مذاق ماسخ ، لا مذاق له ولا لذة ، وذلك على الشواطىء التي تخترقها المياه التي تتسرب من مزارع الأرز .

ومياه البحيرة فوسفورية ، أما هواؤها فصحى لدرجة كبيرة للغاية ، ومنذ مايزيد على ثلاثين عاماً لم يعرف سكان المنزلة شكل الطاعون فى جزرهم ، ويبلغ عمق مياه البحيرة فى عمومه المتر ، لكنه يبلغ مابين مترين إلى خمسة أمتار تجاه الفرعين القديمين التانيسي والمنديسي .

وقاع البحيرة من الصلصال المختلط بالرمال عند المصبات ، ومن الطين الأسود عند فتحتى فم الديبة وأم فارج ، ومن الطين المختلط بالقواقع فى بقية أجزائها وتغطيه الطحالب فى معجم أجزائه .

وبحيرة المنزلة ثرية فى أسماكها ، ويتردد على مدخل فتحاتها خنازير البحر ، ولم نشاهد الكثير من الطيور فوق البحيرة ، لكننا شاهدنا ذلك فوق البلاج بطول البحر ، فى الأماكن التى انحصرت عنها المياه منذ مدة قصيرة .

وتتم الملاحة في البحيرة بواسطة الشراع ، وبالمجداف وبالعصى الطويلة ، وتضاعف الريح العكسية من الوقت اللازم لرحلة ما ، وأحياناً تصل به لثلاثة أمثاله ، وذلك بحسب قوتها ، ويرسى الصيادون قواربهم بربطها إلى عصوين طويلتين ، يغرسون أولاهما من الأمام والأخرى من الخلف بسهولة بالغة . ولمراكب الصيد في بحيرة المنزلة نفس الشكل على وجه التقريب الذي لمراكب الصيد في النيل ، أي أن لها جؤجؤا « مقدمة السفينة » أكثر ارتفاعا بحوالي ٧٠ سم من كَوْتَلها « مؤخرتها » لكن مؤخرة المراكب الأولى تنغمس في الماء على نحو أكبر ، مما يعطى سهولة كبيرة للصياد الواقف على السطح في أن يجمع شباكه وأن يقذف بها وأن يسحبها . وصالب هذه القوارب

« العارضة الرئيسية التي تمتد بطول القاع » مقعر ، مما يسبب حوادث الجنوح كثيرة الحدوث في بحيرة قدر عليها أن تضم كثيراً من المناطق الضحلة .

وعندما يذهب أهالى المطرية إلى الصيد بعيداً عن جزرهم ، فإنهم يأخذون معهم المياه العذبة في جرار كبيرة تربط في قاع قواربهم ، وفي كل قارب واحدة من هذه الجرار .

ويبدو أن صيادى المطرية يشكلون فئة خاصة . وحيث أنهم يحرمون الصيد في بحيرة المنزلة على جيرانهم فاتصالهم بهؤلاء الجيران قليل ، وحيث أنهم على الدوام تقريباً عراة في الماء ، منهمكون في أعمال شاقة ، فإنهم أقوياء الجسم ، ضخام الهيئة ، نشطون وأولو عزم . وعلى الرغم من تقاطيعهم الجميلة فإن لهم منظراً وحشيا ، وبشرة لوحتها الشمس ، ولحية سوداء خشنة تزيد مظهرهم وحشية .. وعندما يجدون أنفسهم في حضرة أعدائهم ، يطلقون آلاف الصرخات الهمجية بنغمة مرعبة ، ويضربون على نوع من الدفوف وعلى سطح قواربهم ، وفوق كل مامن شأنه أن يحدث ضجة ، فينفخون في الأبواق ، وينشرون عن طريق أصداف القواقع هذه إلى بعيد صوت فينفخون في الأبواق ، وينشرون عن طريق أصداف القواقع هذه إلى بعيد صوت (حكم الأمن هنا لأفزعتنا هذه الضجة حتى لنلقى بأنفسنا إلى المياه وهكذا يحتفظ رجال الأمن هنا لأفزعتنا هذه الضجة حتى لنلقى بأنفسنا إلى المياه وهكذا يحتفظ جندنا الفرنسيون بمرحهم في كل مكان ، ويعرفون كيف يخففون بكلمة طيبة من الضجر الذي يحاصرهم أو الخطر الذى يحدق بهم ، والذي يجدون أنفسهم في خضمه وقد دفعتهم إليه الظروف .

ولاتتصل بحيرة المنزلة بالبحر إلا عن طريق فتحتين يمكن اجتيازهما وهما: فتحة فم الديبة وفتحة أم فارج ، واللتان كانتا مصبى الفرعين التانيسي والمنديسي ، القديمين .

<sup>(</sup>١) أي : ١ روح عني ياكلب ١

وبين هاتين الفتحتين توجد فتحة ثالثة كان يمكنها أن تتصل بالبحر ، لولا هذا السد الصناعى المكون من صفين من الأوتاد ، تملأ الفراغات بينها بباتات بحرية متراكمة ، وثمة فتحة مشابهة لكنها تغطى الآن بالرمال ، وتقع خلف فتحة أم فارج ، وكان القدماء يعرفون هذه الفتحات ويشير إليها سترابون باسم الفتحات الكاذبة .

أما لسان الأرض الذى يفصل البحر عن البحيرة والذى يمتد عند الفتحة الفاتنيسية \_ أو فتحة مصب دمياط ، حتى الفتحة البيلوزية أى فتحة المصب البلوزى فليس به سوى أربعة قطوع على امتداد يبلغ ، ٩٢, ، ، من الأمتار . وهذا اللسان ، الذى يتسع نوعاً مافيما بين دمياط والديبة ، وبين أم فارج وبيلوز ، يضيق إلى حد كبير فيما بين الديبة وأم فارج . وهو شديد الإنخفاض ، كما أنه مزروع ، تغطيه في جزء منه ، شأن جزر البحيرة ، باتات بحرية ، وليس البلاج هنا ثريا في قواقعه على الاطلاق ولا يرى المرء هناك لازلطات مستديرة ولا أية أحجار أخرى ، وإنما فقط بعض النسفات « حجارة خفيفة نخرة توجد عند مرمى الموج » التي يرمى بها البحر . وأشهر القواقع هناك هي الحلزون وذات الصدفتين من النوع الصغير .

ويغلق كل فتحة من جهة البحر مرفأ مستدير في جزء منه ، يتصل طرفاه بالساحل عند صخور الشاطىء ، وتختلف هذه المرافىء عن تلك التي توجد عند مصب النيل في دمياط ــ والتي لها فضلا عن ذلك نفس الشكل ونفس الموقع ــ في أن ليس لها على الإطلاق أي بوغاز ، ولكن حيث أن الرياح ترفع المياه في المضيق لما يقرب من ٦ ديسمترات ، وأكثر في بعض الأحيان ، فان بالإمكان عبور هذه المرافىء بواسطة زوارق ذات غاطس معتدل . ولكي تكون هذه المرافىء بوغازات ، ينبغي أن توجد تيارات كبيرة في هذه الفتحات ، لكن التيارات التي توجد هناك يحتويها نوع من التوازن بين مياه البحر ومياه البحيرة أثناء وبعد الانقلابين كما سنوضح .

ففى أثناء انقلاب الصيف ، تدفع رياح الشمال الغربي مياه البحر إلى جزء من سواحل مصر ، وتبقيها هناك معلقة ، مما يجعل مياه بحيرة المنزلة تطفو فوق الجزر الواطئة

وعلى شواطىء البحيرة نفسها ، ومن جهة أخرى فان البحيرة تستقبل مياه الفيضان التى يكون فيها سطح هذا الحوض الواسع مستويا .

وعندما تتوقف رياح الشمال الغربي تنحسر مياه البحر من جديد بفعل ثقلها ، لتترك بلاجا مكشوفا يبلغ عرضه حوالي المائة متر ، وفي نفس الوقت يبدأ فيضان النيل في الإنخفاض ، وتنسحب مياه البحيرة من فوق الجزء الذي غطته من أرض الجزر ، كما تهجر مياه الفيضان أرض مصر ، ويتكون عند فتحتى فم الديبة وأم فارج تيار من البحيرة إلى البحر تبلغ سرعته حوالي ثلاثة آلاف متر في الساعة ، مما يحدث بالضرورة وبعد إنقضاء فترة معينة ، إنخفاضاً محسوساً في مياه البحيرة .

إذن فمصر تتطلب منا أن ننظر إليها في حالتين : الأولى في الفترة التي تغطى فيها مياه الفيضان البلاد ، والثانية عندما تنصرف المياه كلية عن أرضها .

(٣)

### عن الوضع الحالى للأراضى المجاورة لبحيرة المنزلة

تعد المناطق المحيطة بالمنزلة قاحلة في جزء منها ومنزرعة في جزء آخر ، كا أن السنة الأرض ، التي تمتد من مصب النيل حتى فتحة بيلوز ، بطول البحر ، هي الأخرى قاحلة ، أما سهل بيلوز وحواف البحيرة ، بالإتجاه جنوباً نحو ولاية الشرقية ، فأرض صحراوية . ويخترق هذه الولاية ويروى أرضها بحر مويس ، وتروى هذه الترعة كذلك ، بالإضافة إلى ترعة أشمون ، جزءاً من منطقة المنزلة ، وتستقبل منطقة فارسكور مياها تعرف بهذا الاسم ، أما شبه جزيرة دمياط ، وشبه جزيرة المنزلة ، فتغطيهما حقول الأرز الجبلية . وتروى أراضيها ترع للرى ، تجاورها ترع أخرى للصرف . وقد أعطاني اقتراب ترعة قصب القش من ترعة روهار سلامة ، على بعد فرسخ إلى الجنوب من دمياط ، مفتاح نظام الرى المتبع في هذه المنطقة ، كا مكنني من التعرف بسهولة ، ودون القيام مفتاح نظام الرى المتبع في هذه المنطقة ، كا مكنني من التعرف بسهولة ، ودون القيام بعمليات مسح ، على الفرق بين ارتفاع مياه النيل وارتفاع مياه البحيرة .

وتأخذ الترعة الأولى مياهها من النيل وتتجه نحو البحيرة ، ولكنها لا تتصل بها ، إذ تسدها الأنقاض والأتربة ، وتتفرع منها – عن طريق قطوع – جداول للرى .

أما الثانية فتتصل بالبحيرة ، وهي أكثر إنخفاضاً من ترعة قصب القش ، التي تنتهى في مواجهتها ، ولا تنفصل عنها إلا بجسر قليل السمك ؛ وهذه الترعة مخصصة لتلقى مياه الصرف من مزارع الأرز .

وبمقارنة ارتفاع المياه في هاتين الترعتين ، في الجزء الجنوبي من الجسر الذي يفصل بينهما ، وجدنا أن مستوى المياه في الترعة يعلو على مستواه في الترعة الثانية ، في الخامس عشر من فندميير ٣٥٠ مم ، وهو نفس ما سجله في هذا اليوم منسوب ارتفاع النيل في الجزء المقابل لبحيرة المنزلة، حيث أن العلاقة بين هذين المنسوبين ومنسوب المياه في الترعة الأولى ومنسوبها في الترعة الثانية ، ينبغي أن تتغير تبعاً للكميات التي تنخفض إليها « أو تعلو » كل من مياه النيل ومياه البحيرة .

وتوجد إلى أسفل المنزلة ترعتان تعطيان النسبتين نفسيهما ، ولابد أن الأمر لا يختلف عن ذلك فى خليج فارسكور ، وسوف يوضع مقياس للنيل وآخر للمنزلة ، يوضحان فى كل هذه النقاط العلاقة اليومية بين هذه التغيرات « فى منسوب ارتفاع المياه » .

وتقسم أراضى حقول الأرز إلى أجزاء ، تحدها جسور صغيرة ، توجد بها قطاعات تفتح وتغلق حسب الطلب ، لإدخال مياه الرى أو لصرفها . وبنفس هذه الطريقة تعد الحقول للبذار ، وتعد كذلك مربعات استخراج الملح البحرى عن طريق البخر ، وفى الحالة الأخيرة تتعرض المياه للبخرة الأولى بمصرها فى خزان منفصل ، وعندما تركز على هذا النحو ، يقوم العمال بإدخالها إلى التقسيمات المشار إليها ، حيث تنتشر على السطح فى عمق قليل ، أما المياه الأم فتتجه إلى خزان أكثر إنحفاضاً .

وعندما يراد البذار ، تحرث الأرض حرثة أولى ثم تغمر بعد ذلك بالمياه ؛ وبعد أربع وعشرين ساعة ، وبعد أن تكون الأرض قد نالت كفايتها من البلل ، يدخل إليها رجال كثيرون ، يحرثون فيها حفرات بأيديهم ، ويسوونها ، ويلقون إلى الخارج بقطع

الطين شديدة الصلابة ، وبعد إنتهاء هذه العملية تصرف المياه ، وبعد وقت قصير تبذر البذور ، وبعد بضعة أيام تكسو الخضرة كل الحقل . وقد لاخظنا أن أكوام الردم التي تحيط بترع الرى ، تستخدم سماداً ، فيقوم الفلاحون بوضعها أكواماً في الحقول قبل أن تخطط هذه خطوطاً ، ويتم ذلك بالطريقة نفسها ، التي تجهز بها أكوام القمامة في أوربا . ويلاحظ المرء في هذا النظام ، وجود ترعة علوية تغذى الحقول بمياه الرى ، وترعة سفلية تستقبل صرف هذه المياه نفسها بعد استعمالها .

وعندما لا يصبح فى الإمكان تزويد هذا المستوى العالى بالمياه ، فإن مياه الرى هذه ترفع إليها بواسطة سواق ذات قواديس أو سواق ذات ثقوب مجوفة ، ويفضل استخدام الأحيرة ، عندما لا تكون قناة التغذية منخفضة انخفاضاً كبيراً .

تلك هى الكيفية التى تتم بها زراعة الأراضى فى ضواحى دمياط والمنزلة . ويتبع المنزلة بالقرب من البحيرة ، وفى الجزء الواقع بين الفرعين اللذين تنقسم إليهما ترعة أشمون ، إلى الشمال من المدينة ، مستنقعان ملحيان ، يهيئان كمية كبيرة من الملح الذى يتم استخلاصه ، بالوسيلة التى سبقت الإشارة إليها ، ناصع البياض ، متبلوراً في طبقات يبلغ سمكها ٦ ــ ٨ مم.

ويتجه أحد فرعى ترعة أشمون نحو العصافرة ، وتستخدم مياهه فى تغذية حقول الأرز ، أثناء الفيضان ، وفى سقاية سكان جزر المطرية وسكان القرى المجاورة . وينتهز السكان هذه الفرصة المواتية ليملأوا الخزانات العامة ، وهى خزانات مياه كبيرة ذات سقف مفتوح ، ومبنية بمواد بناء ، وتكسوها من الداخل طبقة من الأسمنت بالغ النعومة ، وتخزن فيها المياه بعمق خمسة أمتار ، وعندما ينضب هذا المصدر ، تفتح فى الريف آبار يبلغ عمقها حوالى ثلاثة أمتار ، وهى شديدة الوفرة فى مياهها ، وليس من الغرب أن تطفو المياه فى هذه الخزانات الصناعية المحفورة فى أرض ندية ، تغرقها المياه المورف العام ، وتتكون طبقاتها السفلية من صلصال لزج ، لا تنفذ من خلاله السوائل .

#### ( \$ ) تكوين بحيرة المنزلة

تبعا لما سبق أن قلناه عن الاتجاه القديم للفرعين التانيسي والمنديسي ، فقد كان هذان الفرعان ، فيما يبدو ، يعبران ، كي يتجها إلى البحر ، تلك الأرض التي تغطيها اليوم بحيرة المنزلة ، فهذه البحيرة إذن ليست بحيرة على الإطلاق تشابه تلك التي نراها على سواحل لانجدوق (٥) وروسيُّون ، وعلى ذلك ، فهذه البحيرة لم تكن موجودة منذ البداية . لكن يا ترى ، ما هو السبب في تكوينها ؟ هذا ما نحن بصدد تفسيره .

قلت للتو إن هذه البحيرة ليست على الإطلاق بحيرة بحرية ، فطبيعة قاعها الذى يوجد فى كل مكان منه طمى النيل ، وكذلك عمق المياه بها ، الذى لا يزيد عن متر واحد فى العادة ؛ بينها يغوص هذا العمق لأكثر من ذلك بكثير من الاتجاهين المفترضين للفرعين التانيسي والمنديسي ، كل ذلك يعلن بوضوح أن حوض بحيرة المنزلة هو أرض رسوبية كونتها فروع النيل ، ولم يتكوّن قط بفعل حركة مياه البحر .

وقلت فى مكان آخر إن ليس بالمستطاع أن تتكوّن هذه البحيرة ، إلا بفعل فقدان التوازن بين مياه البحر من جهة ، ومياه الفرعين التانيسي والمنديسي ، من جهة أخرى .

أما الفرع الفانتيسى، أو فرع دمياط، فحيث أن يد الإنسان هى التى حفرته \_ كا يخبرنا بذلك هيرودوت \_ فلابد أنه لم يكن على الأرجح فى نفس الحجم الذى نراه عليه اليوم، ومن المحتمل أن يكون حجمه قد كبر على حساب الفروع البيلوزى والتانيسى والمنديسى، بحيث أن المياه عندما شحت من الفرعين الأخيرين فإنهما لم يعودا فى حالة تمكنها من صنع التوازن اللازم مع مياه البحر، ومن هنا اقتحمتهما المياه المالحة، ولابد أن ذلك قد تم بقدر كبير من السهولة، ذلك أن رياح الشمال الغربى، وهى التى يستمر هبوبها شهوراً عديدة من السنة على السواحل المصرية، ترفع

 <sup>(</sup>٥) إحدى مقاطعات فرنسا القديمة .

من منسوب البحر ، وتدفع بمياهه ، كما سبق أن لفتنا النظر ، لتستقر فوق الأراضي المجاورة .

وعمل هذه الرياح أمر يسترعى الانتباه فى ضواحى دمياط ، ولابد أن يكون كذلك فى أماكن أخرى ، حتى أن أضخم الأشجار ، مثل أشجار الجميز ، تميل دائما نحو الجنوب ، أما قممها ، من ناحية الشمال ، فتكون عارية من الأوراق ، وتكون أغصانها الجرداء ملتوية ، وملفوفة ، كا لو كانت قد قلمت بمقص . وثمة واقعتان قريبتان حدثتا فى مصر ، تنهضان لدعم افتراضاتنا هذه .

ففى بداية القرن الأخير « السابع عشر » ، طغت مياه البحر الهائجة على الساحل بين رشيد والإسكندرية ، وحفرت لنفسها هناك مجارى عميقة (١) ، وعندما فتحت بعد ذلك من جديد ترعة الفرعونية ، إندفعت مياه النيل في هذا المجرى المجديد ، ولكن هنا شحت المياه من فرع دمياط فتوغلت في هذا الفرع ، ولمسافة كبيرة ، مياه البحر ، وكان الدمار كبيراً ، لحد اضطر معه أولو الأمر إلى أن يعيدوا إغلاق مدخل هذه الترعة على وجه السرعة ، وهي التي كان قد أعيد فتحها دون اتخاذ أية احتياطات (٠) . ومن المحتمل أن تكون بحيرة البرلس قد تكونت بالطريقة نفسها .

أما عن تفتت الأرض ، الذى نتج ولابد عن إندفاع مياه البحر ، وعن تحركاتها ، في الحوض الذى تشغله بحيرة المنزلة ، فقد يكفى أن نسوق هنا مثلا من نهر الموز : (٥٠) ألم يؤد انهيار سدود هذا النهر في عام ١٤٢١ ، إلى تحول الأرض إلى بحيرات شاطئية ، « أى بحيرات تقع بين الأرض والرصيف وتتصل بالبحر بعدد من المجارى ، » ، بها عدد كبير من الجزر والأجزاء الضحلة ، يبحر الناس من خلالها الآن ؟ وقد غطت هذه

<sup>(</sup>١) انظر:

Voyage de Paul Iucas au Levant, tome II Pag, 19 et s.

 <sup>(</sup>٠) كانت هذه الترعة تأخذ مياهها من فرع دمياط تصب فى فرع رشيد . (انظر رحلة إلى أعماق الدلتا والدراسة الرابعة من هذا الكتاب ) ....
 (١ المترجم )
 (٠٠) وهو نهر ينبع من فرنسا ، فى مقاطعة المارن العليا ، ويروى فرنسا وبلجيكا وهولندا – المترجم .

البحيرات مساحة واسعة من البلاد ، كانت تضم أكثر من مائة قرية بأراضيها الزراعية . ومن المعروف أن هذا المستنقع الواسع يحمل اسم بيبس ـ بوس ، أى غابة البوص .

ومن جهة أحرى فإن تضخم فرع دمياط ، لم يكن هو السبب الوحيد لإضمحلال الفروع: البيلوزى والتانيسي والمنديسي ، فقد ساهم في حدوث ذلك ، تلك الإدارة السيئة للمياه ، ونقص العناية بالترع ، كما أن وضع هذه المناطق وموقعها قد هيئا فرصة حدوث ذلك .

وإذا ما تأملنا المضيق الذى يفصل البحر الأحمر عن البحر الأبيض ، فسوف نرى أن جبلى المقطم وكاسيوس ، هما شناحا هذا البحر من الرمال (°) ، كما ينبىء هذا النتوء والذى يوجد بينهما ، والذى يكاد يكون غير محسوس ، وهو ما قد لا تراه العين فى مجمله ، وإن كان هذا لا يعنى عدم وجوده فى الطبيعة ــ ينبىء هذا النتوء عن انفصال خليج السويس عن خليج غزة ، وهكذا فإذا ما تحدثنا من وجهة نظر طبوغرافية ، فسنجد أن النيل ينتمى إلى أفريقيا ، أكثر من انتائه إلى آسيا (١).

وعلى الرغم من أن الإدارة السيئة للمياه قد ساهمت فى تدهور حالة الفروع البيلوزى والتانيسى والمنديسى ، فإن مياه النيل من جانبها لم تكن قليلة الميل للذهاب عبر هذه الفروع ، للحد الذى يكون من المستحيل معه إعادتها إليها من جديد ، بل أن هناك ظرفا بعينه ، وهو ارتفاع قاع النيل ، وهو الذى أدى بدوره إلى زيادة ارتفاع منسوب هذه المياه ، يجعل من رأينا هذا أكثر إحتالا ، وسوف نتوصل بإعادة العمل إلى الفرعين التانيسي والمنديسي إلى تجفيف بحيرة المنزلة . ومع ذلك فإن من المفيد حتى نحكم على الوسائل التي قد نستطيع اللجوء إليها لهذا الغرض \_ أن نتفحص تلك الطريقة التي قد تكون الدلتا قد تكونت بها ، فلهذين الموضوعين \_ فيما بينهما \_ علاقة مباشرة .

<sup>(</sup>٥) شناخ : أنف الجبل الخارح منه والداخل إلى البحر . ( المترجم ) .

<sup>(</sup>١) من المعروف أن النبل في الأزمنة القديمة كان يفصل أفريقيا عن آسيا .انظر بلين Pline .

### ( ٥ ) تجفيف بحيرة المنزلة

عندما تنتظم الجسور مجرى نهر ما ، فإن من خاصيتها أن تحصر كمية المياه التى كانت تفيض على مساحة كبيرة فى رقعة محددة ، ونتيجة لذلك أن ترفع من منسوبها . وعندما تكون هذه المياه حاملة للعكارة والأوحال ، فسوف يكون من خاصية هذه الجسور كذلك أن ترفع قاع الترع ، لأن المياه فى هذه الحالة ترسب فى مكان بالغ التحدد ، تلك العكارة التى كانت تنشرها فى مساحة أكبر إتساعاً .

وقبل أن تقوم جسور لنهرى البو والمانشو « في ايطاليا » لم تكن فيضانات النهر الأخير لتصل حتى مدينة مانتو (١)، أما الآن فهى تفيض في البحيرة الدنيا . ومنذ سنة ٢٠٠٧ رفعت الفيضانات قاع النهر الذي كان يبلغ عمقه ٢٣ ديسمتراً بمقدار الثلث ، بفعل عمليات الترسيب (٢). وحيث تأتى مياه البحر ، كا في الفيضانات الكبرى ، نتيجة ارتفاع المياه في البحيرة العليا ، وحيث يبلغ اختلاف المستوى بين البحيرتين ما يقرب من المترين ، فقد رأينا أنه بانحصار النهرين ، البو والمانشو ، بين البحيرين ، فإن منسوب البو قد ارتفع إلى مستوى ٤٣ ديسمتراً ،وهو المستوى الذي لم يكن ليبلغه من قبل . وينتج عن ذلك أن سرير مجرى البو قد ظل عاليا ، بالنسبة لتلك يكن ليبلغه من قبل . وينتج عن ذلك أن سرير مجرى البو قد ظل عاليا ، بالنسبة لتلك السهول الخفيضة التي تجاور مجراه ، لأنها لم تنل نصيباً من ترسيبات النهر ، كا لم تحصل على أية ترسيبات خارجية ، وأن الأراضي التي تجفف عن طريق صرف مياهها ، مهددة في كل لحظة بأن تغرق غرقا تاماً إذا ما انقطعت جسور النهر أثناء مهددة في كل لحظة بأن تغرق غرقا تاماً إذا ما انقطعت جسور النهر أثناء الفيضان (٢) .

Bertazzolo Del Sostegno di Governalo.p.31 (1)

Ablati Mari, Montovano Idraulica Pratica ragionata. (Y)

<sup>(</sup>٣) قدم المستر دولوميو Dolomicu آراء مشابهة في مقالته القيمة عن مصر ، والتي نشرت في عام ١٧٩٤ ، وإنني لأشعر بزهو شديد ، إذ تلاقيت في هذه النقطة مع هذا العالم الطبيعي الفذ ، والذي كنت أتمني لو أنني كنت ألمت بمقالته تلك ، في وقت أكثر تبكيرا .

والشيء نفسه بالنسبة للأراضي التي تعبرها كل النهيرات المجسرة في إيطاليا وهولندا وزيلندا . والتلاندر البحرية .. فإن هذه الدلتاوات التي تكونت بفعل ترسيبات الرين والموز والاسكوت ، وليس بفعل ترسيبات لاحقة ، تعانى من نفس الأمر .

ونخلص فى المقابل إلى أنه ، عندما يوجد سهل خفيض يجاور البحر ، وتخترقه نهيرات تحمل ترسيبات طينية ، وعندما يكون هذا السهل أعلى من منسوب ارتفاع مياه أقوى الفيضانات ، فلابد أن يكون هذا السهل قد تكون بفعل الترسيبات .

لنطبق الآن على النيل ما سبق أن قلناه عن نهر البو ، وبإمكاننا أن نقيم مقارنة شيقة بين هذين النهرين ، من حيث أن لكليهما مجرى طويلا ، وأنهما يحملان رواسب طينية ، ويتمتعان بفيضانات موسمية .. كما يتجهان كلاهما ليصبا في نفس البحر .

وقبل أن ينتظم مجرى النيل ، كانت مياهه بعد خروجها من الجبال تنتشر ، مثل مياه البو ، فوق مساحة شاسعة كانت تغرقها طيلة العام . وقد لَمَّ سيزوستريس مياه النيل في ترع إلى الشمال من ممفيس وحصرها بين جسور ، وبهذه الطريقة شكل النهر دلتاوات عدة ، ولو أن قدماء المصريين قد حالوا بين مياه النيل وهذه الدلتاوات ، لحرموها من الزراعة ليس فقط بسبب طبيعة المناخ ؛ ولكن تبعاً لما سبق أن عرضناه فبدلا من أن نكون بصدد نيل يجرى بين شواطىء شكلها لنفسه .. فقد أصبح لدينا نهر محصور داخل جسور اصطناعية يتحكم في تربة مصر .

لننته إذن إلى هذه النتيجة ، وهي أن دلتاوات مصر قد تكونت بفعل ترسيبات ساعدت على حدوثها أعمال البشر .

ولابد أن نفترض أن الدلتا التي أصبحت محصورة بشكل قاطع بين الفرعين الحاليين للنيل ، كانت تمتد لتنحصر بين تلك الجبال النائية والمتباعدة إلى الغرب نحو الإسكندرية ، وبين تلك التلال التي ينتهي إليها جبل المقطم . وتنبئنا مواقع فروع النيل القديمة ، والتي يدل انتظامها على عمل الإنسان أن هذا هو الامتداد الطبيعي الذي حددته الطبيعة ، والذي كان المصريون القدماء يحددون به الدلتا .

وتبعاً لما انتهينا إليه ، فإن تجفيف بحيرة المنزلة يقتصر على اتخاذ الخطوات الآتية :

التعرف على الاتجاه القديم للفرعين التانيسي والمنديسي ، وإعادة حفرهما .

۲ — إدخال مياه النيل أثناء الفيضان إلى الدلتاوات الفرعية للحصول على الطمى ، وهذا ما يمكن حدوثه ، دون المخاطرة بتبديد كمية ضخمة من مياه النيل ، عن طريق فرع دمياط وترعة بحر مويس .

٣ — عمل قطوع تقفلها هويسات في مناطق من الساحل ، لتلك الفروع التي يراد إنشاؤها .

٤ ـــ وأخيراً فتح هذه الهويسات عندما تنحسر مياه البحر من عند جنوب الساحل ، حتى تساعد على تصريف مياه النهر بعد أن تكون قد رسبت طميها .

وتتطلب كل هذه العمليات ، على الرغم من إمكانية تنفيذها ، أن تتم بأكبر قدر من الحذق والحذر في وقت معاً ، حتى لا تشع المياه فجأة وبدرجة أكبر مما ينبغى في فرع دمياط ، الذي قد يتطلب الأمر العمل مستقبلا على تضييق مجراه .

كان هيرودوت هو أول من ذكر أن الدلتا هبة النيل .. ويجادل بعض المحدثين في هذه الفكرة ، وكان فريريه (١) هو الذي تصدى أكثر من غيره لدحض هذه الفكرة مدفوعاً بما توصل إليه حول بعض الأنظمة الجيولوجية ، بل لقد ذهب إلى حد التشكك في إمكانية أن تشكل العكارات التي يحملها النيل أية ترسيبات ... ولكن كيف نفسر إذن انسداد الترع في مصر ما لم يكن السبب هو طمى النيل ؟ ولماذا ننكر على المياه التي تنتشر على السطح ، والتي تقل نتيجة لذلك سرعتها ، أن ترسب من طميها ، بينا تتمتع بهذه الميزة تلك المياه المحصورة في الترع ، والتي لا تتقلص سرعتها لتلك الدرجة ؟

Frèret, Memoires de Li'academie des inscripions (1)

وكان هيرودوت كذلك هو أول من ألمح بذكاء ، إلى سبب تكون مصادر المياه ، وهو الأمر الذى لم يتيسر تأييده إلا في القرن الأخير « الثامن عشر » عن طريق حسابات ماربوت والتي قدم لها ديكارت تفسيراً هندسياً وإن يكن أقل ترجيحاً ، ولهذا فلم يعد المرء ليشك في هذه الميكانيزم البديعة لدورة مياه البحر نحو الجبال ... ومن الجبال نحو البحر ، بفعل عملية البخر ، وبواسطة ذلك الفاصل الزمني الذي تستغرقه مسيرة الرياح بين البحر وبين الجبال ، وينبغي أن نضيف : وبواسطة ميكانيزم درجات الحرارة المتعارضة ، إذ أنني أعتقد أن من المستطاع التأكيد بأن السحب في السلاسل المركزية والعالية لا تتجاوز مطلقاً خط منتصف المياه وشيكة السقوط ، إذ يفصل هذا الخط درجتي حرارة الممرات الجبلية ، وهي الأجزاء سهلة المنال والتي يمكن لهذا الخط احتراقها ، ولكيلا تكون السحب على هذا الحد من الارتفاع ، فإنها ينبغي في نفس الوقت ألا تكون في موقع أقل منه ، بالنسبة لبؤرة ثورات الطقس .

وهذا المبدأ الذى تشكل مع محاولة تفهم حركة الرياح المسيطرة أثناء الانقلابين « الشتوى والصيفى » ـ يفسر أسباب تلك الأمطار الموسمية التي تحدث فيضان النيل ثم فيضان نهر النيجر ، وهو النهر الذى يجرى على الجانب الآخر من جبال أثيوبيا .

وتسترعى الطريقة التى فسرنا بها تكون الدلتا أنظارنا إلى أن هذه الدلتا تعلو ف نفس الوقت ، وأن قاع النيل يرتفع معها بالمثل . لكن ماهى العلاقة بين هاتين الزيادتين في المنسوب ، وما هى احتالات أن يفيض عليها النيل في أضعف فيضاناته كا في أكثرها غزارة بالمياه ، بشكل كاف ، وليس بشكل أكبر من اللازم ؟ هذا ماليس من السهل تحديده .

ولقد شعر قدماء المصريين ، منذ زمن طويل ، أنه لابد لهم أن يسيطروا على مياه النيل ، إذا ما شاءوا ألا يتعرضون مطلقاً لخطر وجود مساحات كبيرة من الأرض محرومة من أحد عوامل النمو والخضرة « الماء » ، ويزعم المؤرخون أنهم قد حفروا بحيرة موريس « بحيرة قارون » لكى تكون خزاناً منظما لفيضانات النيل ، فالمياه التي تصب

في هذا الخزان الواسع ، والذي يستقبلها أو يصرفها حسب الطلب عن طريق بحر يوسف ، تعوض فيما يقال انخفاض مياه الفيضانات بالغة الضعف ، أما في حالة الفيضانات الشاذة والعالية فقد كان هذا الخزان يخلص أرض مصر من المياه التي كان من الممكن أن تظل تغطيها لوقت بالغ الطول ، ولربما كانت هذه هي نفس الفكرة الضخمة التي كانت لديهم على الدوام ، ولعلها في نفس الوقت أنسب الأفكار التي من شأنها ازدهار بلد ما ازدهاراً حقيقياً (١).

ولا تزال توجد حتى اليوم تلك الترعة التي كانت تنقل المياه من بحيرة موريس و قارون ، أو بالأحرى من النيل من مصر العليا إلى بحيرة ماريوتيس و مريوط ، ، وإن كان التلف قد أصاب نهاية مجراها . ولهذا السبب ، نجد الجزء المجاور من ولاية البحيرة للصحراء ، والذي سبق أن خصبته ميام هذه الترعة ، محروماً اليوم من الزراعة .

# (٦) طبيعة لسان الأرض

### الذى يفصل بحيرة المنزلة عن البحر

رأينا تبعاً لما قلناه في هذه المقالة أن جيولوجيا مصر السفلي تخضع لمبادى، بالغة البساطة ، فحيث لا تعرف الطبيعة هنا على الإطلاق نوبات المد الكبرى ، أو البراكين والزلازل ، أو تلك العواصف والإعصارات العنيفة ، التي ينظر لما تحدثه من دمار باعتباره كوارث تظل محفورة في الذاكرة ، فقد وجب على أشكال الأرض في هذه البلاد أن تحتفظ بالحواص العامة للمادة ، وأن تتبع تغييرات هذه الأشكال حركة العناصر الموحدة على الدوام ، والتي تم بموجب قوانين الحركة والمقاومة . فالأمطار التي تسقط بشكل منتظم كل عام أثناء انقلاب الصيف فوق جبال الحبشة تنحت قمم هذه الجبال لصالح وادى النيل والدلتا ، ويترسب الطمى الذي يحمله النيل من هناك

 <sup>(</sup>١) أوضحنا في مقالتنا عن بحيرات وإدى النظرين ، وفي ملاحظات عامة حول بحيرة موريس ، ما نراه
 حول هذه البحيرة ، وحول النظام المبدئي للمهاه في مصم . ( انظر المجلد الثاني من الترجمة العربية ) .

فى كل مكان تقل فيه سرعة مياهه ، فيرتفع مستوى الأرض التي تظل المياه فوقها زمناً ، وتكون كتلا من الرمال ، وتحدث بعض تغييرات عشوائية في مجرى النهر ، وتساهم في تشكيل المرافىء واتساع البلاجات .

وتحمل الأعاصير الرمال من قاع البحر ، وتلقى بها إلى الساحل ، وفى أوقات انحسار المياه تجف الرمال ، وتحملها الرياح من جديد من فوق صخور الساحل ، ولهذا السبب ترتفع البلاجات والكثبان ، وتتحول الأماكن المغطاة من صخور الساحل إلى بلاجات .

ويلتقى التيار الساحلى الذى يتبع سواحل المتوسط من الغرب إلى الشرق ، بمجرى فروع النيل ، وينتج من جهة اليسار ، ويسبب تضاؤل السرعة لهاتين القوتين المندفعتين ترسيباً يتخذ شكل قمم ، تتفاوت فى درجة حدتها ، بينها يتخذ البلاج على اليمين ، وهو الذى يقع بين إتجاه مجرى النهر وهذه القمم الحاصلة ، شكلا دائريا ؟ وهذان الشكلان دائمان ، ويجدهما المرء عند مصب فرع دمياط ، وعند فتحتى فم الديبة وأم فارج .

وتشكل الرمال والطين التي تجلبها هذه الحركة المزدوجة ، في اتساع البلاجات ، ويخاصة تلك التي تقع إلى اليمين ، حيث تنشأ تلك القمم أو الرعوس التي يراها المرء بين دمياط وبيلوز ، كإرتساهم في ذلك صخور الرصيف وهذا المنحدر الطويل الذي يتوغل إلى الشمال في المياه ، والذي يبعد عن الشاطيء تلك المرافيء العميقة ، وتتبع هذه المرافيء بطبيعها اتجاه الرمال والطمى . ولخليج دمياط على يسار مصب النيل قاع صلب من الطين الأسود في حين أن قاع خليجي بغافة ورأس بو ، اللذين يقعان إلى اليمين ، من الطين الرخو الضارب إلى الصفرة ، وهناك تقوم السفن بالصيد في بعض الأحيان ، دون مخاطر ، على بعد فرسخين أو ثلاثة فراسخ .

ويحملنا التماثل على الاعتقاد بأن البلاجات التي تربط بحيرة البرلس وبحيرة البحرة على فروع النيل تدين بتكوينها لنفس الأسباب .

وأخيراً فإن التيار الساحلي ، سواء في حركته العادية أو عندما تدفعه الرياح القادمة من الغرب ، يشكل عند مقابلته لخليج غزة دوامات غير معروفة لنا إلا فيما

ندر ، إذ هي تكاد لم تدرس على الإطلاق ، وقد ساهمت هذه الدوامات في طمر الخليج من جهة بيلوز ، وسوف تواصل التقليل من اتساع هذا البلاج .

والآن ، فإذا أخذنا في اعتبارنا أن النيل ، بدءاً من الدلتا حتى قمة جبال الحبشة ، يمر بين سلسلتين من الجبال الحجرية حتى أسوان ، والجرانيتية إلى الجنوب من هذه المدينة ، فسنحصل على فكرة تقريبية عن كل ما يتعلق بجيولوجية مصر . وتبدو التلال التي تحيط بالصحراوات الليبية في الجزء الأدنى من مصر ، على أنها تلال رملية إذ تغطيها الرمال الصوانية ، وإن كانت نواتها في الواقع من الحجر الصحري .

وقد اقتنعنا بذلك تمام الاقتناع عندما نزلنا فى الكهوف التى بها مومياوات الطيور إلى الجنوب من سقارة ، وعندما دخلنا المقابر الملاصقة لأهرام الجيزة ، وعندما تأملنا أبا الهول ، بل كذلك الأرض التى قامت عليها الأهرام نفسها .

### (Y)

## خة سريعة عن بعض المدن التي لها صلات ببحيرة المنزلة

تقدم بلاد مصر التي زرتها، في كل أنحائها تقريباً ملمحاً لفراغ سكاني كبير، ولقد قدر على مدن هذه المنطقة الواقعة عند مدخل سوريا أن تجد نفسها تحت أقدام الغزاة، وكان عليها أن تستشعر قدوم جيوش الغزو التي كانت تنتمي في غالبيتها العظمي إلى شعوب همجية، ويقودها قادة لا سبيل إلى التعامل معهم، من قمبيز أو عمرو، العاتى الفظ، على أن السبب الرئيسي في التدهور التام لمدن هذه المنطقة، كان بلا جدال هو جفاف الفروع البيلوزي والتانيسي والمنديسي.

كانت تقع على شواطىء هذه الفروع أو فى المناطق المجاورة لها ، مدن هامة مثل تنيس (١) وتونة ، وسمنة ، وبيلوز ، بالإضافة إلى مدن أخرى أقل أهمية .

ولقد أصبحت مدينتا تنيس وتونة ، الخربتان ، تقعان اليوم وسط المياه ، وتنتميان كم سبق أن قلنا إلى بحيرة المنزلة .

 <sup>(</sup>١) تنيس Tennys ، مدينة رومانية ، بنيت فوق أنقاض مدينة مصرية ، وكانت تنيس هذه مزدهرة أيام أخسطس .

وكانت هاتان المدينتان ككل المدن التي تصلها مياه الفيضان ، تنهضان فوق بسطة صناعية ، لكن أرضهما المليئة بالأنقاض ، والتي نسير فوقها اليوم ، أرض غير مزروعة بشكل تام ، بل إن سطحها قد أصيب بنوع من التبلور بحيث تفز الأرض وتتفتت تحت الأقدام ، كما يفعل البرد ، وقد بدأ في التجمد ؛ وهذا ما يجعل السير خلال هذه الجزر أمراً شاقاً وعسيراً .

كانت تنيس مدينة بالغة الاتساع ، وكان يقوم بالدفاع عنها سور من الجدران ، تعلوه أبراج وحصون ، وبه آبار تمتلىء بالمياه ، لكنها اليوم خالية من أى مبنى ، فأنقاض حمامات ، وأطلال بعض القباب تحت الأرضية والمبنية بحدق بالغ ، والتى يغطى جدرانها أسمنت بالغ الصلابة ، بل هو يبدو بالغ الحداثة ، وأنقاض كهف مستطيل من الجرانيت الأحمر ... تلك هى كل المبانى التى يستطيع أن يميزها المرء وسط أنقاض واسعة من الطوب الأحمر ، والحزف والفخار ، والقطع الزجاجية من كل لون .

ويقوم سكان البلاد المجاورة باستمرار بالحفر في هذه الجزيرة ، ويجمعون من هناك موادا يستخدمونها في إقامة مساكنهم ، وبهذه الطريقة نقلت العمد وقواعد العمد ، وقممها ومواد البناء المختلفة التي نراها اليوم موضوعة بشكل شديد الهمجية في المساجد والمنشآت الرئيسية ، أو الملقاة كيفما اتفق في المباني العادية ، وعتبة ثكنة دمياط على سبيل المثال إنما هي قطعة من مسلة بالغة الجمال ، تملؤها النقوش الهيروغليفية ، ولقد وجدنا في هذه المدينة بجوار أحد الأبواب ، قاعدتين عموديتين مليئتين بكتابتين احداهما يونانية والأخرى لاتينية ، كما وجدنا في أحد مساجدها عموداً من الرخام الغامق المجزع ، يحمل نقوشا يونانية متأخرة ، امتد إليها بعض التلف .

وكانت تونة أقل أهمية من تنيس ، ولقد قادتنا الصدفة السعيدة لنعفر فيها ، فوق سطح الأرض ، على تمثال قديم من العقيق المجزع يقف فوق قاعدة من العقيق ، ويبلغ طوله ٢٦ مم وعرضه ٢٨ مم ويمثل رأس إنسان من منظور جانبي ، ينطق بتعابير كثيرة : عين ثاقبة ، وملمح شجاع ، وشفاه لامبالية تدل على الازدراء ، وشواهد

أخرى ، وكل هذا يحملنا على الظن بأننا هنا بصدد تمثال لرأس أغسطس ، ذلك الذى استطاع أن يقاوم سحر وجمال كليوباترة ، وأن يتغلب على كل الصعاب التي كانت تحول بينه وبين السلطة .

وتقع سمنة (١) على شاطىء ترعة بحر مويس ، ويبدو أنها كانت مدينة هامة فى الماضى ، وأنها كانت تمتد كثيراً محاذية للترعة ، ونرى بداخلها نوعاً من الفورم ، أو الميدان العمومى ، على شكل مستطيل ، له مدخل كبير من ناحية الترعة ومنافذ فى الأجزاء الجانبية ، ويتجه المحور الكبير لهذا الميدان من الشرق إلى الغرب ، ولقد لمحنا فوقه كثيراً من المبانى المحطمة والمسلات المكسورة والمقلوبة . وعندما نتأمل أنقاضاً بهذه الضخامة ، فقد يحق أن ندهش من المجهودات التي لابد قد بذلت لقطع هذه المسلات بالقرب من قاعدتها ، ثم قلبها في الأتربة ، بأكثر مما ينبغي أن ندهش من الوسائل والجهود التي استخدمها الناس أو بذلوها لإقامتها . ولقد احترم الزمن النقوش الميروغليفية لواحدة من هذه المسلات وقد أخذنا رسماً لها .

واليوم ، فإن سمنة هي مستودع البلح الذي يجلب من الصالحية ، والذي يذهب صيادو البحيرة ليأخذوه مبادلة بالسمك المملح .

أما بيلوز (٢) فتقع على الطرف الشرق لبحيرة المنزلة بين البحر والكثبان ووسط سهل قاحل عار من أية خضرة . ويعبر طرف الفرع البيلوزى الذى تضاءل ليصبح قناة كبيرة تملؤها الأوحال \_ يعبر هذا السهل بادئاً من البحيرة إلى البحر . ويوجد على شاطىء هذه الترعة قصر الطينة ، الذى انهار أنقاضاً ، بعيداً عن الشاطىء بمسافة كافية ، ويبدو أنه يعود إلى عصر دخول سلم إلى مصر . أما خرائب الفرما فتقع إلى الشرق من بيلوز نحو البحر .

 <sup>(</sup>١) سمنة Samnah ، وصان هي مدينة تانيس القديمة ، وقد أطلق عليها في الترجمة السبعينية ( المتوراة )
 التي تمت في مصر اسم تزوان Tzoan ومنها جاءت كلمة صان . ( انظر d'Anville ).

 <sup>(</sup>٢) بيلوز ، كلمة مشتقة من كلمة يونانية تعنى : الطين ، وقد احتفظ لها العرب بهذه التسمية عندما سموها الطيئة .

وبعد أن اجتزنا المرفأ الواقع عند مدخل الفتحة البيلوزية ، وجدنا عمقاً كافياً من المياه في مساحة معينة ، تكفى كى يحتمى فيها أسطول صغير من المراكب الصغيرة . من هذه المنطقة كانت مراكب بحيرة المنزلة تمارس عمليات التهريب إلى سوريا .

أما الطريق الذى يؤدى من فتحة أم فارج إلى قطية (١) فيمر إلى الغرب من الطينة ومن خلال بيلوز . وهذا الطريق موحل للغاية ، ومن الأفضل أن يحاذى المرء في سيره الفتحة البيلوزية .

وقد لاحظنا ، أثناء مرورنا ، أن ارتفاع الكثبان التى تقع إلى الشرق من بيلوز ، والتى تتجه جنوباً نحو ولاية الشرقية ، أمر يسمح لنا بالتأكد من أن ترعة الاتصال بين الخليج العربي « البحر الأحمر » والبحر المتوسط ، لا يمكن أن تؤدى إلا إلى الفرع البيلوزى ، وعلى مسافة كافية من مصب هذا الفرع . ومن هناك كانت الترعة تتفرع من النيل نحو البحر الأحمر ، وبرغم من فلسوف يكون الخوف من اندفاع مياه هذا البحر نحو البحر الأبيض ، والذى أعتقد أنه لاينهض على أسس كافية ، أقل احتمالا بكثير ، إذا ماأقيمت هويسات لتفادى هذا الاندفاع المفترض .

<sup>(</sup>١) يبدو أن قطية هي المدينة التي كان يطلق عليها كينت كوريس Quinte Curce ( الكتاب الرابع ) معسكر الاسكندر .

و إليكم النص الذى ذكره ، نقلا عن ترجمة بوزيه Beauzee : « بعد رحيل الأسكندر بسبعة أيام من غزة ، وصل إلى هذه المنطقة من مصر ، التى تحمل اليوم اسم معسكر الاسكندر ، ومن هناك سير جنوده نحو بيلوز ، ثم أيحر عن طريق النيل مع رفقة من صفوته ، وقطية هى المعسكر الوحيد ، بسبب بعض الآبار الغزيرة التى توجد بها ، والتى يمكن أن يجدها المقدونيون فى اليوم السابع من رجيلهم من غزة ، وهى كذلك النقطة شديدة الاقتراب لتسيير فرقت عسكرية إلى بيلوز ، وقد قطع جنود نابليون هذه المسافة فى نستة أيام فى حين قطعها جنود الأسكندر فى سبعة .

<sup>(</sup> وقد درست هذه المدينة الثانية قطية كما يذكر القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، الذي وضعه المرحوم محمد رمزى )

ويجد المرء فوق سطح سهل بيلوز ، وهو يتجه من البحر إلى الكثبان ، وعلى بعد مسافة قصيرة من هذه ، قواقع تنتشر في البداية بوفرة كبيرة ، ثم تأخذ بعد ذلك في التناقص حتى تصبح نادرة ، وفضلا عن ذلك تغطى كل سطح الأرض على وجه التقريب قشور ملحية ، وهكذا يعلن كل شيء أن مد البحر يصل إلى هناك ، وتظل المياه فوق هذه المنطقة لمدة من العام وقت انقلاب الصيف على وجه التقريب وظاهرة السراب شديدة الانتشار في سهل بيلوز ، وتبدو الأشياء بعد نصف ساعة من شروق الشمس ، شائهة ، حتى أن المرء لا يعود قادراً على التعرف عليها (١).

ويقول سترابون إن محيط بيلوز كان يبلغ عشرين غلوة ، وإنها كانت تقع على مسافة مماثلة من البحر . وبالفعل فإن امتداد السور الحائطى الذى يوجد فى بيلوز يبلغ عشرين غلوة ، وإن كان البحر يبعد عنها الآن بمسافة أكبر أربع مرات ، من تلك التي كان يبعد بها عنها فى زمن سترابون ، بحيث أننا لو قمنا برسم قوس من بيلوز إلى النقطة من البلاج الأكثر اقتراباً من البحر ، لبلغ طول هذا القوس ، تغلوة . وقد رأينا على الشمال من مدخل قرية أم فارج منطقة واسعة من الأرض تكونت عن طريق الإيداعات التي رسبها النهر بوفرة ، وعن يمين هذه المنطقة يتحرك ذلك التيار الساحلى الذى يسير بحذاء سواحل البحر الأبيض ، متجهاً من الغرب إلى الشرق . ولسوف يؤدى ذلك إلى اختفاء هذا المجرى الطويل ، الذى نشأ كما هو واضح عن تكوين جديد ، وسيزيد اقتراب جزيرة تنيس من البحر بفرسخين ، مما سيؤدى إلى أن يتطابق موقعها فى هذه الحالة ، مع ذلك الموقع الذى حدده لها المؤلفون القدماء .

ولايوجد أقل أثر للخضرة فوق السهل ، حيث تقع بيلوز ، ويرى المرء داخل أسوارها ربوة منعزلة تتوجها الأشجار الصغيرة ، وبعض العصافير هي ضيوف هذا

<sup>(</sup>۱) عرف القدماء ظاهرة السراب. واليكم ماقاله كيت كورس، الكتاب السابع، الفصل الحامس و في صحارى سوجديان ( بالقرب من سمرقند) تؤدى حرارة الشمس في أثناء الصيف الى التهاب الرمال، وفضيلا هن ذلك، يخرج البخار من جوف الأرض بالغ الالتهاب، فيجعل الضوء مبيراً، فلا تعود الأرض تهدو سوى بمر واسع عميق،

الدغل الوحيدون، وهم الذين يخففون بعض الشيء من تلك العزلة المقبضة التي ترين هذا عن ذلك فسوف لايرى المسافر الذي تستبد به الدهشة، في هذا المكان الذي كانت توجد به ذات يوم مدينة كبيرة وشعب كثير، إلا بعض الأعمدة الراقدة في الأتربة، وبعض الأنقاض الفقيرة، وسيظل يبحث بلا جدوى في الضواحي عن ظل أثر لمقاتل عرف السعادة زمناً طويلا، وكان عليه في النهاية أن يخضع لمشيئة قيصر، لكنه لن يجد هناك سوى ذكرى هذا الرجل الشهير، ضحية الغدر والنكران، وأكثر حوادث الاغتيال خسة وجبناً ونذالة.

إن نصباً يقام فوق هذا الشاطىء المهجور الذى دفنت فيه بقايا بومبي (٥)

<sup>(</sup>a) بومبى Pompèe ، واحد من قادة روما العظام ، وهو ينحدر من أسرة غنية من طبقة الفرسان . وقد خاض الكثير من المعارك ، ونال اعجاب مواطنيه بشجاعته واعتداله وحذقه لكل ضروب الالعاب وفنون الحرب ، ولكنه كان مرهف الشعور ، شديد الحياء ، جميل الخلقة . وحين تقدمت به السن أثر حياؤه كما أثرت بدانته في مقدرته على القيادة ، وكان تردده سببا في هزائمه القاصمة أمام قيصر حين أدى الصراع بينهما إلى اشتعال الحرب الأهلية .

وقد كان هو وقيصر في البداية صديقين ، وأقر قيصر كل السلطات الاستثنائية المطلقة التي منحت لبومبي \_ ضد رغبة مجلس الشيوخ \_ وذلك حين كلفه بومبي بتأديب القراصنة الذين قطعوا سبل التجارة على روما في البحر المتوسط. وقد نجح في مهمته نجاحا منقطع النظير ، كما ضم إلى روما ممالك وبلدانا جديدة وأنشأ مايزيد على ٣٧ مدينة ، وملاً خزائن روما بالمال وتدفقت عليها الغلال .

وحين رفض مجلس الشيوخ ، برغم ذلك ، المعاهدات التي وقعها بومبي ، كما رفض كل اقتراحاته ، وقف قيصر إلى جانبه وتألفت منهما بالاضافة إلى زميلهما كراسس حكومة ثلاثية .

لكن موت كراسس في إحدى حملاته في الشرق أدى إلى اختلال التوازن بين الزعامتين الكبيرتين . وبينا كان قيصر يخوض غمار القتال ضد قبائل الغال أدت الأحداث والقلاقل إلى زيادة نفوذ بومبى الذى فوض في النهاية قنصلا و بغير زميل ، وهي عبارة مهذبة تعنى الديكتاتورية القديمة .

واستصدر بومبي تشريفا يحول بين قيصر وبين ترشيح نفسه قنصلا ، وكان بومبي في هذه الأوقات قد تحالف مع كل المحافظين والرجعيين بينها كانت الطبقات الفقيرة في روما تتلهف لعودة قيصر .

وإذ خشى قيصر مغبة مايدبر له من مكائد ، ومايراد لبلاده فقد بادر بالهجوم بأحد فيالقة ، وبرغم قلة جنوده كان النصر حليفه فقد فتحت له المدن أبوابها فى حين أدى تردد بومبى وترهل جيوشه إلى الانسحاب المرة بعد الأخرى . وبرغم كل الانتصارات التى أحرزها قيصر فإن قيصر قد عرض المرة تلو المرة الصلح على بومبى لكن الأخير كان يرفض على الدوام .

وعندما دارت المعركة الفاصلة ولاحت الهزيمة فر بومبي ونصح أتباعه بالاستسلام بقيصر وركب هو سفينة وصحب زوجته وبعض رجاله معه إلى الاسكندرية .

سوف يكون تخليداً لآلاف الذكريات (١) وفوق ذلك ، فلسوف يحدد هذا النصب تلك الفترة التي جاء فيها أحفاد هؤلاء الفرنسيين (٢) أنفسهم الذين حملوا آخر طلقاتهم إلى بيلوز ، بعد أن خاض هؤلاء الأحفاد معركة خالدة ضد أوربا المتحالفة ، وبعد أن اجتازوا المتوسط واخترقوا الإسكندرية .. جاءوا بعدستة قرون ، ليس كفرسان مغامرين متعصبين ، وإنما كمقاتلين أصدقاء للبشر ، وللفنون والعلوم ، ليرسموا معالم الطرف الآخر من قاعدة مصر « الدلتا » ، والطريقين اللذين يؤديان إلى آسيا وإلى الهند ، وبلغوا في مهمتهم تلك أرض النوبة الحارقة ، ولسوف يسعون لتخليد إقامتهم في هذه المناطق ، بنصب تذكاري يكون لاثقاً بالدرجة الأولى بحضارة شعوب الشرق .

\* \* \*

لكن بوثينس Pothinus ، خصى بطليموس الثانى عشر ووزيره ، أمر الحدم بأن يقتلوا بوميى اتقاء
 لغضب قيصر أو سعيا لرضائه ومكافأته ، فطعن بومبى طعنة نجلاء حين وطأت قدماه أرض الشاطىء بينها كانت
 زوجته تنظر اليه في هلم ، وهي على ظهر السفينة .

وحين جاء قيصر ، أهدى إليه بوثينس رأس القائد بوميي الذي فصله القاتل عن جسده ، لكن قيصر ولي وجهه جزعا واستنكارا ، وأخذ يبكي من فرط تأثره :

<sup>(</sup> المترجم)

<sup>(</sup>١) وتكن للمرء أن يخط هذه العبارة البسيطة فوق هذا النصب: a من بونابرت a ، تخليداً للكرى بوميى .

<sup>(</sup>٢) السليبيرت.

#### ملحق

إليكم ، بشكل تقريبي ، تعداد سكان المدن والقرى التي تجاور بحيرة المنزلة : أقول بشكل تقريبي ، حيث لم يكن هناك ماهو محدد في هذا الخصوص ، وسط هذه الأنقاض ، إذ أن المعلومات التي يمكن المرء أن يحصل عليها ، في مثل هذه الظروف ، تكون غامضة لحد كبير .

| 70.     | العزبة <sup>(١)</sup> |
|---------|-----------------------|
| 10.     | *****                 |
| 10.     | ••••                  |
| ۲       | ••••                  |
| ۱۸, ۰۰۰ | دمياط                 |
| ٣.,     | السنانية              |
| 10.     | منية شريف (حالياً)    |
|         | ( میت شریف )          |
| ١, •••  | ••••                  |
| 14.     | قصب القش              |
| ١       | ••••                  |
| ١٠٠     | ••••                  |
| 10.     | الرحامية              |
| ۸, …    | المنزلة               |
| 0       | منطقة المنزلة         |
| ۲       | النسايمة              |
| ١       |                       |
| ٣,      | المطرية               |
| ٠٨٠     | ••••                  |
| ٣٢,٥٥٠  | المجموع               |

<sup>(</sup>١) لم يتم تصحيح املاء هذه الأسماء بسبب غيبة المعلومات اللازمة ( وقد تعذر بالتالي ترجمة وتصويب هذه الأسماء فآثرت أن أترك مكانها خالياً )

( ۳ ) شابرول ، لانكريه

# رحلة إلى غرب الدلتا

المعنوان الأصلى للدراسة : نبذة طبوغرافية عن الجزء من أرض مصر الواقع بين الرحمانية ومدينة العنوان الأسكندرية ، وعن ضواحى بحيرة مريوط .



بينا في دراستنا عن ترعة الاسكندرية (\*) ، المواقع بالغة الأهمية التي يقابلها المرء بطول مجرى هذه الترعة ، ولقد كان الغرض من تلك الدراسة أن نتعرف على حالة الملاحة حالياً في هذه الترعة ، وعلى الوسائل التي يمكن أن تجعل منها مجرى صالحاً للملاحة طيلة العام ، ويتبقى علينا هنا أن نضيف بعض التفاصيل حول هذه المنطقة من أرض مصر التي ترويها ترعة الاسكندرية ، والتي تلامس منطقة المربوطية ، كما يمكن لهذه المعلومات أن تستخدم في تكملة اللوحة الطبوغرافية لذلك الإقليم المسمى : ولاية البحيرة .

يوجد القليل من الآثار في كل هذه المنطقة التي عانت كثيراً من التغييرات الفيزيقية والسياسية ، فقد أدى طول مكث المياه ، والأعمال التي تتطلبها الزراعة وكذلك غزو رمال الصحراء لأراضي هذه المنطقة \_ أدى ذلك كله بالضرورة وبدرجة كبيرة إلى إختفاء آثار العصور السابقة على غزو الاسكندر ، هذا إن كانت هذه المنطقة في تلك العهود مسكونة أو مزروعة على الإطلاق .

وبرغم ذلك فقد عنرنا هناك على آثار قديمة ، ففي سماديس رأينا قطعتين لعمود من الجرانيت الأحمر يبلغ طول قطره ٤٠ سم ، كا وجدنا في قرية أفلاقة ، وهي تقع على بعد حوالى ألفي متر من النيل ، على الشاطىء الأيمن لترعة الاسكندرية ، بالقرب وإلى الشمال من دمنهور ، وجدنا ثلاث قطع لنحت مصرى يحمل كتابات هيروغليفية ، ولم تكن هذه الكتابات شديدة الوضوح ، لكنها كانت منحوتة بعناية كبيرة ، وفي واحدة من رسومها البارزة والتي انقسمت إلى جزئين توجد وجوه لبعض الحيوانات ، وثمة رسم لأوزة صغيرة ضمن رسوم أخرى ، لكن ماهو أكثر إثارة من الرسوم الثلاثة التي تحدثنا عنها من قبل وفي مكان سابق هو وجه لسيدة جالسة ، وهو عمل بالغ الروعة ، منحوت بشكل بارز ، وفي الفراغ ، على حجر صلب بالغ النعومة ، من نفس نوع حجر أنيتوبوليس .

<sup>(</sup>م) الدراسة العاشرة من هذا الكتاب .

وإذا ما عدنا إلى الرسم الموجود في هذا العمل ، فسوف نرى أن رقة التمثال لم تفارقه مطلقاً ، مثله في ذلك مثل النقوش البارزة في أجمل معابد مصر العليا ، فكل شيء يعلن أن هذه القطعة الثمينة ربما كانت جزءاً من إفريز أو من رسم بارز لمعبد كان يوجد في ضواحي هذه المنطقة لرفات نسر ، نتعرف في وجهه ورأسه المغطاة ، على الآلهة إيزيس ، التي يرتسم على ملامحها تعبير يطفح بالرقة والرضا .

وعلى بعد مائة متر من قرية محلة داود التي تقع على شاطىء ترعة دمنهور ، وعلى بعد ، . ٤ متر من الرحمانية ، شاهدنا مبنى قديما من الطوب مساحته كبيرة ، وبجواره كومة ضخمة من الملاط المختلط بالجير ، وقد علمنا أنه كانت توجد في هذا المكان في الزمن القديم مدينة مسيحية ، وأن هذه المبانى كانت لحمامات هذه المدينة . وفي الواقع فقد رأينا أن بعض هذه المبانى واسع وبعضها الآخر ضيق ، ويتخذ هذا وذاك إما شكل دائرة وإما شكل نصف دائرة وكانت كل هذه المبانى مطلية بأسمنت رائع أحمر اللون ، تغطيه طبقة من أسمنت أبيض بالغ الصلابة والنعومة ويقول أهالى البلاد بأن هذا الأسمنت قد عومل بالزيت . وبعد صفين من الطوب يوجد أسمنت مماثل .

وبعد أفلاقة وقابيل بالاتجاه نحو الغرب ، وجدنا كثيراً من الخرائب وهي أنقاض لمدن أو كفور كانت في الماضي مزدهرة . ويحيط شاطىء الترعة أكوام مغطاة بالطوب المحروق وهي بقايا مساكن قديمة وبقايا أشياء اندثرت منذ زمن طويل . وعلى الرغم من الفوائد التي تقدمها هذه الترعة . فقد فقدت هذه البلاد كل أهميتها وهجرها على وجه التقريب كل سكانها ، بل إن الزراعة نفسها قد توقفت . وكانت قرية بسنتواى هي آخر قرية في هذا الجانب والتي ما يزال لها بعض من الأهمية .

وحسب المعلومات التى قدمها لنا شيخ العرب مسبك : فإن بحيرة من النطرون تقع على بعد ثلاثة فراسخ فقط من دمنهور ، لكن هذا النطرون محدود القيمة . ويتفق هذا الموقع لحد ما مع قرية محلة خيل ، غير بعيد من الحد الشرق الأقصى لبحيرة مربوط . وفي إتجاه الشمال الغربي ، بالقرب من قرية سنهور ، نجد فوق أرض سميكة

بالغة السواد مياها مالحة ، وملحاً بحرياً متكلساً ، يختلط دون شك بقليل من النطرون (١) .

وعند أبى الحدر ، وهى قرية تقع على شاطىء ترعة الاسكندرية ، كا أنها اليوم غير مأهولة بالسكان ، توجهنا إلى قرية كوم البركة وعبرنا الترعة ، وعلى بعد حوالى ٢٥ متراً عبرنا ترعة أخرى بالغة الانتظام ، يبلغ عرضها من ١٦ — ١٧ مترا وتندمج بالقرب من القروى مع الفرع الحالى وتتجه من الجهة الأخرى نحو بسنتواى ، ويقول أهالى البلد إن هذه ترعة قديمة تأخذ مياهها عند أطفيح بالقرب من فوه . وقد عثرنا على هذه الترعة وعبرناها عندما اتجهنا مباشرة من برك الحمام إلى الرحمانية على بعد  $\frac{1}{4}$  فرسخ قبل بسنتواى وإن كانت في هذه المنطقة أصغر كثيرا منها عند كوم البركة . ولعل السبب في ذلك . هو نفس الرأى الذي استنتجناه بخصوص ترعة الاسكندرية الحالية التي ننظر إليها على اعتبار أنها قد تكونت من اتصال عدة ترع كانت فيما مضى ترعاً عنلة (٢)

وعلى شاطىء هذه الترعة يوجد تجاه قرية أبى الخذر كوم بالغ الارتفاع يغطيه الطوب . وهذه المنطقة من ولاية البحيرة تزخر بأعداد لا حصر لها من الكثبان المتشابهة وبخاصة فى المنطقة الواقعة بين قرية كوم البركة والاسكندرية وثمة تل تجاه هذه القرية نفسها فى الجانب الآخر من الترعة . وقد لمحنا فى بقعة واحدة خمسة عشر تلا ، وهذه المرتفعات هى بلا أدنى شك بقايا مدن أو قرى قديمة . وينبغى على المرء أن يرى بنفسه هذا السهل الفسيح ، حتى يستطيع أن يكون فكرة عما كانت عليه هذه المنطقة فى الماضى .

<sup>(</sup>١) كتبت هذه الملحوظات في عام ١٨٠٠، وقد تغيرت أحوال هذه المنطقة بعد أن قطع الجيش الانجليزي سد هذه الفرعة ودخلت مياه البحر المجرى القديم لبحيرة مربوط وهو الحادث الذي يعود إلى عام ١٨٠١. وتشكل هذه القرية اليوم جزيرة وسط هذه البحيرة.

<sup>(</sup>٢) شاهدنا في يستعواي خزلانا تعجول على حريتها في السهل.

لِلُوحَهُ (\*) وإحدة من هذه القرى المهجورة ، وتقع على الشط الأيسر للترعة ، وتوجد على الشط الأيمن قرية النشو التي تقع في نفس الوقت في الزاوية الجنوبية الشرقية لبحيرة أبي قير . وهناك تبدأ سلسلة من المرتفعات الموازية للترعة ، والتي تلامسها بالقرب من قرية الكريون ، لكنها ليست على الإطلاق خرائب من الطوب ، وغن نحدس أنها كانت تستخدم سداً أو هويساً لإحدى الترع ، ويوجد بالقرب من ذلك حائط من الحجارة ، يفصل الترعة عن بحيرة أبي قير ويبلغ سمكه من ١ إلى ٣,١ مترا ، وأسمنت هذا الحائط بالغ الصلابة ، وهو جزء من سد أرضى يبلغ سمكه حوالي ستة أمتار (١) . وفي مناطق عديدة نجد مبان مماثلة يبدو أنها ذات أصل أغريقي ، وتفصل الترعة عن المستنقعات المالحة جدران بالغة الضخامة من الحجارة ، لكن بعض هذه الجدران قد تقوض حتى الأساس . وفي البيضا التي تقع على مرتفع ، يوجد حائط الجدران قد تقوض حتى الأساس . وفي البيضا التي تقع على مرتفع ، يوجد حائط قديم من الطوب الذي يبلغ طول الواحدة منه من ٢٠ ــ ٣٠ سم وهو متاسك بفعل كثير من المونة . وثمة آبار واسعة مبنية من الطوب كتلك التي توجد في قرية كوم البركة .

وفى قرية الكريون وبالقرب من أحد خزانات المياه ، وجدنا أيضاً أنقاضاً تعود إلى الأزمنة القديمة ، وهي عبارة عن بقايا نقش بارز من الحجر الجيرى يبلغ ارتفاعه حوالى المتر ، أما طولاه الآخران فيبلغان ٢٠ ، ٣٠ سم وعلى إحدى واجهاته رسمت زينات تسمى سلاسل الرماح ، والتي يحسن أن نقارنها بنباتات رمزية . فهل جلبت هذه الشظايا وكذلك مثلها التي توجد في قرية أفلاقة من مكان آخر ، أم كانت توجد مبان مصرية قديمة في كل هذه الأماكن المختلفة ؟ أما نحن ، فإننا محمولون على الاعتقاد بأن هذه وتلك قد أتت من خرائب جزيرة هيرموبوليس القديمة ، وهي التي كانت تقع في نفس المكان الذي تشغله اليوم مدينة دمنهور .

 <sup>(\*)</sup> أو للوها Lèlohà . وقد جاء بوصف مصر ، الدولة الحديثة ، مجلد ٣ ، الفهرس الجغرافي ص ٨٤٢ ،
 أنها قرية مهجورة

<sup>(</sup>١) تحدثنا في دراستنا عن ترعة الاسكندرية عن سد حجرى يبلغ سمكه من ٦ ــــ ٧ أمتار ، لكن ذلك هو السمك الإجمالي للسد ، فالسمك الحجرى لا يبلغ إلا متراً واحداً أو ش ١ من الأمتار .

## ( ۲ ) بحيرة إدكو وضواحيها

يرتفع البحر أحياناً ما بين إدكو وسدود أبي قير فوق مستوى سطح الأرض بكثير ، وعندما ينحسر فإنه يترك أرضاً سوداء عارية تتكون من رواسب بالغة القدم من رواسب النيل . وتعلو هذه المسافة من الأرض لقدم أو قدمين فوق مستوى سطح البحر ، وهي مغطاة في كل مكان بالرمال ، ومع ذلك فهناك منطقة تدوس فيها القدم على نفس الأرض القديمة ، وعلى نفس الطريقة نرى واحداً أو اثنين من كثبان من الطين الأسود المختلط ببقايا من الفخار ، وتلك مرتفعات كانت تنهض فوقها فيما مضى بعض القرى (١).

ومنذ عامين ألحف سكان إدكو في طلب قطع جسر طويل يمتد على شاطىء النيل ويحمى ديروط ، وقد ووفق على الطلب دون دراسة كافية ، وقطع الجسر شمال ديروط بنصف فرسخ ، وجرت مياه النيل بكميات كبيرة للغاية إلى البحيرة . وفي عام ١٨٠٠ كان الفيضان كبيراً فطفت المياه في البحيرة بوفرة شديدة ، وأتت هذه المياه التي لم تحجزها أية ترعة على جزء كبير من أراضى ديروط ، واجتاحتها من كل الجهات وخلطت بأرضها كميات كبيرة من الرمال ، وهذان أمران يحول كل منهما دون زراعة الأرز . فالأمر الأول لا يسمح بأن تسوى الأرض بطريقة تسمح باستقبال نوبات الرى الصناعي ، أما الثاني – وهو الرمال – فينزع عن الأرض خاصية سرعة إنماء المحصول ، ذلك أنه من الجدير بالملاحظة أن كل الأراضي التي يزرع بها الأرز تكون سوداء لحد كبير حتى في أكثر الحالات جفافاً ، وهو ما يعني أنها لا تحتوى على أى جزء سوداء لحد كبير حتى في أكثر الحالات جفافاً ، وهو ما يعني أنها لا تحتوى على أى جزء

<sup>(</sup>۱) لاحظنا أن النباتات في هذه المنطقة تنمو بسرعة كبيرة وبدرجة أكبر مما هو معتاد في مصر ، فقد رأينا أن القمح التركي ، بعد مجمسين يوما من زراعته قد نما لطول  $\sigma$  أقدام بل لقد بلغ طول بعض السيقان  $\sigma$  أقدام أي حوالي المترين . وهكذا فمع افتراض أن النمو يحدث بنفس النسبة مع الزمن وهذا صحيح لحد ما ، فإننا نستنج أن هذه السيقان الخارجة عن المألوف كانت تنمو بمعدل  $\sigma$  سم في اليوم الواحد أي بمعدل  $\sigma$  سم في اليوم الواحدة .

<sup>(</sup> القمح التركي هو الذرة الشامية ) .

من الرمال . واستوجب الأمر أن يقفل الجسر الذى قطع برعونة كى تعود إلى أراضى ديروط خصوبتها القديمة ، وهو ما لا يمكن أن يتم دون كثير من الوقت والجهد والتكاليف .

وتشبه إدكو الواقعة على الطريق بين رشيد والإسكندرية لمدينة صغيرة أكثر مما تشبه لقرية ، ويوجد بها عديد من المآذن والمنازل المبنية بالطوب المحروق وهو نفس ما نجده في رشيد ، حيث المنازل واسعة وتتكون من عدة طوابق . ولا تشاهد في هذه الأماكن أية حيوانات ضخمة ولا يسكنها إلا الصيادون . وقد تزايد عدد سكانها بسبب تهدم القرى المجاورة لأبي قير .

وقد دفنت الرمال التي يخرجها البحر من جوفه باستمرار ، والتي تحملها رياح الشمال فوق إدكو جزءاً من المدينة بالفعل ، وسوف تتقدم هذه الرمال باستمرار وعلى الدوام حتى تبلغ رشيد وهي التي تواجه نفس الوضع .

والبحيرة الواقعة قريباً من إدكو كثيرة الأسماك ، ويشكل الصيد بالنسبة للأهالى كما هو الحال بالنسبة للحكومة دخلا كبيراً . وهذه البحيرة ليست سوى مستنقع ضحل لا يصل عمقه فى أى مكان لأكثر من متر تحت مستوى سطح الأرض . وهي تستقبل مياه النيل وقت الفيضان ، وعندما يكون الفيضان بالغ الوفرة تصب المياه فى البحر بالقرب من بحيرة أبي قير عند الوكالة أو منزل المسافرين التي يطلق عليها الفرنسيون إسم : المنزل المربع .

وهذه الوكالة مبنية بالحجارة وهي شديدة المتانة ، وعندما تتصل مياه البحيرة بماء البحر تغرق المياه جدرانها ، وكان عمق منطقة الاتصال في عام ، ١٨٠ يبلغ حوالي من ٦ ــ ٧ أمتار وعرضها حوالي ٣٥ متراً . وتكفى الرمال التي يحملها البحر عادة لإغلاقها . وهذا المكان ، هو نفسه المعدية التي تحدثت عنها كل مؤلفات البحارة المحدثين إذ لم يكن قد تم في عهدهم قطع سدود أبي قير .

وفى عام ١٨٠٠ تلقت بحيرة إدكو ، بخلاف المياه التى تأتيها من ديروط مياهاً أخرى من جزء من سهل دمنهور بفعل قطع حدث فى جسور ترعة الإسكندرية بالقرب من سنهور ، وهذا ما يدل على حقيقة المستوى الخاص بهاتين

البقعتين . وأخيراً فقد تلقت البحيرة مزيداً من المياه بين الفتحة المسماة : أبو جاموس بالقرب من قرية محلة داود عن طريق المستنقع الذى ننظر إليه باعتباره مجرى الفرع الكانوبي القديم . وهذا المجرى الأخير ، حسب أقوال أهل البلاد ، هو المنفذ الوحيد الذى كان فيما مضى يحمل المياه إلى البحيرة .

ولو أن جسور ديروط كان قد أحسن بناؤها ، لكان في الإمكان زراعة كل أراضيها ولزادت كمية إنتاج البحيرة من أسماك الصيد ولأمكن لفتحة : « أبي جاموس » أن تحصل كل عام على كمية كافية من المياه ، بل ولربما كانت قد عادت تبعاً لذلك شواطىء الفرع الكانوبي القديم لتصبح آهلة بالسكان . ولكن ينبغي أن نضع في الاعتبار أن معدل الانحدار من ديروط إلى البحيرة شديد السرعة ، فلو أن ترعة قد أنشئت في هذه المنطقة لأصبحت بالغة الاتساع ولأحدثت لكثير من الأضرار .

وعندما يكون الفيضان ضعيفاً أو عندما يهمل فتح الجسور التي ينبغي أن تسمح بمرور مياه النيل إلى بحيرة إدكو ، فإن البحيرة تتضاءل لتصبح صغيرة الاتساع ولتصبح مياهها شديدة الملوحة ويصبح عائد الصيد منها بالتالي ضئيلا (١).

#### **(** \( \)

#### بحيرة مريوط

لم تكن شواطىء بحيرة مربوط وقت مجىء الحملة الفرنسية (٢) - وكما يعتقد البعض - ممحوة تماماً ، فعند رحيلنا من البيضا متبعين الإسكندرية لاحظنا بعد مسيرة ثلاثة أرباع الساعة وعلى بعد حوالى ٥٠ - ٦٠ متراً من الترعة منحدراً سريعاً على مقربة فرسخ أو اثنين من الإسكندرية . وكان هذا المنحدر نفسه شديد الاقتراب من الترعة . وكنا نرى على قمة هذا المنحدر ومن مسافة إلى أخرى بقايا جدران ليست من الطوب وإنما من الحجر الجيرى . كانت أرض قاع المنحدر رطبة بدرجة ملموسة ، بل

<sup>(</sup>١) ينبغي أن نتذكر أن الفترة التي كتبت فيها هذه الملاحظات هي عام ١٨٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) على الرغم من أن الأماكن قد تغيرت كثيراً منذ الوقت الذي كتبت فيه هذه الملاحظات فإننا نعتقد
 مع ذلك أن من الواجب الاحتفاظ بها هنا بالشكل الذي سجلناه في ملكواتنا عن هذه الرحلة .

وكانت تحتوى على عدة مستنقعات من الماء المالح ، كما كانت أيضاً أكثر رملية من بقية أراضى مصر .

ويذكر بيلون Belon أنه رأى بحيرة مربوط مليئة بالمياه ومن السهل تبين ذلك ، فعندما تكون مياه النهر في قمة ارتفاعها فإن كل السهل الواقع إلى يسار الترعة يمتلىء بالمياه التي تبقى حتى مجيء الربيع ، ولا تقل هذه المياه مطلقاً أثناء الشتاء بسبب الأمطار التي تسقط هناك دائماً بكميات تكفى لتعويض الفقد الذي يسببه البخر .

وتدعم الجسور اليسرى لترعة الإسكندرية المجاورة للمستنفعات المالحة بالقرب من المخفض بحائط من الحجارة تقويه من مسافة لأخرى دعائم سميكة ، ويبدو أن هذا الحائط قد صنع لحماية الجسر من مياه بحيرة مربوط التي كانت في هذه الفترة دون شك تحتفظ بمياهها طيلة العام ، وحيث أن المياه لا توجد بها الآن إلا لفترات محدودة ، وحيث أن مياهها لم تعد تعلو فإن هذا الحائط لم يعد ضرورياً .

وعندما نتوجه من الإسكندرية إلى البيضا عن طريق أقصر فإننا نعبر مجرى بحيرة مريوط (مريوتيس) القديمة ، لكن هذا الطريق لا يستخدم إلا فى الصيف إذ توجد المياه فى الأوقات الأخرى فى هذا الاتجاه ، وترتفع هذه المياه لتبلغ نحو قدم ، بل إن الأرض حتى فى الصيف تكون شديدة الرطوبة ، ويتكلس الملح فوق كل مكان من سطحها .

وعند الاتجاه إلى الجنوب الغربى من قرية كوم البركة ولمسافة ثلاثة فراسخ ونصف إلى سيدى غازى وهى القرية التى تقع على وجه التقريب عند أقصى المنطقة القابلة للزراعة فى هذا الإقليم . وهذه القرية تابعة لعربان مزارعين ، وتروى أرضها عن طريق الترعة الغربية التى تشكل امتداداً لترعة بنى يوسف والتى يغذى مجراها فروع عديدة مثل فرع الطرانة ، وفى بعض الأحيان يوجد بها مياه كثيرة ، وفى عام ١٨٠٠ تلقت الترعة كمية كبيرة من المياه بلغت مستوى النيل وسالت بكميات كبيرة خلف دمنهور لتصب فى بحيرة مربوط بعد أن روت المنطقة (١) .

وعند الاتجاه إلى الغرب من سيدي غازي وبعد مسيرة ثلاث أو أربع ساعات

<sup>(</sup>۱) بنيت قرية سيدى غازى على نحو مخالف بعض الشيء لقرى الداخل ، فكل البيوت تقريبا على شكل قباب ، وقد وجدنا فى مسجد القرية محلا كبيراً لأدوات الزراعة وأوانى الألبان التى تنقلها السيدات على ظهور الجمال وكذلك تلك الأعطية التى يصنعها العربان ، وتوجد بالقرب من هذه القرية ، وفى بعض الأماكن من ضواحيها ، مستنقعات كثيرة من المياه الحلوة لكن لونها يميل إلى البياض كما أنها محملة بالجير .

بدأنا نخوض فى أرض رطبة كانت وقت الفيضان شديدة الوحولة ، تلك هى بقية الجزء الغربى من بحيرة مريوتيس القديمة ، وبعد أن سرنا حوالى الفرسخ من هذا المكان وجدنا أنفسنا عند بداية وادى مريوط . هناك يبدأ الجبل الذى يحذ بارتفاعه أضيق فروع البحيرة ، وقد ميزنا المكان بزاوية ولى يسمى الشيخ على ينهض مقامه فوق صخرة ، وقد استغل الصخر للحصول منه على الأحجار بل لقد حفرت فيه كهوف ومغارات ، وتوجد بالقرب من ذلك مياه حلوة تأتى مثلها مثل مياه سيدى غازى من الأمطار التى تسقط بكميات وفيرة فى كل هذه المنطقة . وتبلغ المسافة من هذه الزاوية حتى شاطىء البحر مباشرة حوالى الفرسخين لكن هذه المسافة تقل إلى فرسخ واحد إذا اتجهنا إلى الإسكندرية . ووادى مربوط الذى يعبره المرء وهو متجه من الزاوية إلى البحر ، منبسط تماماً وأرضه سوداء موحلة يختلط بها كثير من الرمال ، وعند الاقتراب من الشاطىء ترى كمية كبيرة من كتل الحجارة الضخمة المقتطعة .

والأرض هناك مغطاة بالقواقع لدرجة تبدو منها بيضاء تماماً. وأرض هذا الوادى وكذلك أرض بحيرة مريوتيس مالحة ولا يمكن لها مطلقا أن تزرع لذا يسميها أهل البلاد: السباحة.

وربما كانت الروابي المجاورة للضريح (الزاوية) هي تلك التي كان ينمو عليها النبيذ المربوطي الذي تغنى به هوراس، والأرض هناك طباشيرية كاهو الحال في شمبانيا، أما الأراضي المجاورة وكذا أرض الضريح فهي طباشيرية بالمثل ويزرع فيها بكثرة صنف من البطيخ الشهير بجودته البالغة وهو. يماثل بطيخ بحيرة البرلس. وهذه الأراضي بيضاء تماماً ويبدو أنها تتكون من أحجار مسحوقة، ويزرع البطيخ في خطوط طولية وعلى عمق يزيد على المتر.

وتقع خرائب مربوط وبقايا مدينة ماريا القديمة على بعد حوالى ثمانية فراسخ من الإسكندرية وقد وصفناها في مكان آخر .

وعند الطرف الشرق للوادى الطويل ، الذى شاهدناه يمتد بعيداً نحو الغرب ليصبح الفرع الضيق لبحيرة مارپوتيس ، والذى يسميه العزبان وادى مربوط وهو يوازى شواطىء البحر ثم ينفصل عنها بواسطة واد يسمى درياح البحر ــ تسقط الأمطار فى الوادى الأول بسبب حالة خاصة من البرودة ،وذلك بخلاف مياه النيل ، وبرغم هذا يشاهد هناك قليل من العربان ، ولا يمكن أن يشاهد المرء فى هذه المنطقة سوى غابات من النخيل تبتعد الواحدة عن الأخرى بمسافة كبيرة ، كما أنها ليست سوى أدغال يبلغ ارتفاعها بين ٣ و ٤ أمتار كما توجد فى نفس المنطقة ٥ أو ٦ نخلات نمت على نحو طيب ، بالقرب من الضريح الذى يسمى ضريح أبى الخير .

ويبلغ عرض وادى مربوط بالقرب من الإسكندرية حوالى فرسخ واحد لكنه يأخذ فى الضيق شيعاً فشيعاً ، وبالقرب من أبى صير ـــ تابوزيريس القديمة ـــ حيث يقع برج لا يعود اتساعه يبلغ سوى بن فرسخ فقط .

وبدءاً من تل حمامات كليوباترة حتى المكان الذى ينتبى فيه التل ليغلق مدخل الوادى المسمى درياح البحر ، أى في مساحة تبلغ أكثر من ثلاثة فراسخ توجد المحاجر التى استخدمت في بناء غتلف مدن الإسكندرية .

ولا يستطيع المرء أن يمشى فى وادى درباح البحر الأكثر من ٠٠٠ متر دون أن يقابل آثار حوائط إما موازية لطول الوادى وإما متعامدة عليه ، ويرى المرء فيها أيضاً معالم جداول مطلية بالأسمنت لنقل المياه ، وثمة خرائب مماثلة فى ذلك الجزء من وادى مربوط الذى نتبعه قبل أن يُنذَج فى وادى ديارح البحر ونلاحظ عن فتحة الوادى على اليمين آثار حائطين متوازيين يبلغ ارتفاع كل منهما مابين ٥ إلى ٦ أمتار ويبلغ طول كل منهما ٩٠٠ متر .

ولابد أننا سنخطىء لو أننا افترضنا أن كل هذه الخرائب إنما هي بقايا منازل ، لأن الأمر لابد أن يعنى عندئذ أنه توجد مجموعة من المنازل المتوالية على امتداد عشرة فراسخ ، لكن الأقرب إلى الصحة أن تكون هذه الأنقاض بقايا لأسوار وحدائق وبساتين . كما لابد أن نستنتج كيف أن الصناعة التي كانت في مدينة مجاورة بحجم الإسكندرية قد قضت بانتزاع جزء من أرض ترويها مياه الأمطار بشكل يكفى لإمكانية أن تبنى فيها خزانات للمياه . ثم إن إمتداد هذه الأسوار التي يقطع بعضها الوادى بشكل عمودى لأمر مناسب تماماً لمثل هذا الاستغلال .

وقد رأينا فى نفس الوادى — وادى درياح البحر — قطيعاً كبيراً من الماعز وحوالى العشرين من الثيران والأبقار ، وهى من نوع يختلف كثيراً عن ماشية الداخل فهى أصغر منها بكثير كما أن سيقانها أقصر نسبياً ،ولونها أشقر يضرب إلى اللون البنى أما أسفل بطنها فأسوذ اللون ، ويتاثل كل القطيع فى هذا اللون .

ويحتل كل هذه الوديان العربان الذين يرعون فيها قطعانهم أو ينسحبون إليها عندما يطردون من داخل مصر . وعند جولتنا كانت هذه المنطقة في حوزة قبيلة أولاد على الكبيرة العدد (١٠ فبراير ١٨٠١) لكننا لم نجد في وادى درياح البحر سوى رجلين أو ثلاثة رجال وطفلا واحداً وسيدة مسنة لم يكن قد تسنى لهم الوقت الكافي للفزار قبل مجيئنا فظلوا مختبئين بين الصخور وكثبان الرمال التي تفصل الوادى عن البحر .

( که ) دی بوا ـــ ایمیه جولوا

# رحلة إلى أعماق الدلتا

العنوان الأصلى للدراسة هو: رحلة إلى أعماق الدلتا ، وتتضمن هذه الدراسة بحوثاً جغرافية عن بعض المدن القديمة ، وملاحظات عن عادات وتقاليد المصريين المحدثين .



# القسم الأول لحة عامة عن الدلتا ــ الرحيل من القاهرة الوصول إلى منوف ــ وصف المنوفية

الدلتا ، هي ذلك الجزء من أراضي مصر المحصورة بين البحر الأبيض المتوسط وبين فرعى النيل اللذين يصبان بالقرب من مدينتي رشيد ودمياط .

وفيما مضى ، عندما كان النيل يصب فى البحر عن طريق سبعة أفرع كبيرة كان اسم الدلتا يعنى كل الأراضى الواقعة بين الفرع الكانوبي الذى كان ينتهى بالقرب من موقع أبى قير حالياً والفرع البيلوزى الذى يمكن أن نحدد مصبه عند الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة .

والشكل المثلث لهذه الأراضى هو الذى جعل الإغريق يطلقون عليها اسم الدلتا ، وهو اسم حرف من أبجديتهم كانوا يرسمونه على شكل مثلث . هكذا كانت تبدو لهم مصر السفلى فى شكل مثلث ، قاعدته ترتكز على المتوسط وتنتهى قمته فى الجنوب ، نحو ممفيس .

ولا يكاد يكون هذا الاسم معروفا لدى المصريين المحدثين الذين قسموا أراضيهم على نحو مخالف لما كانت عليه في عهد الإغريق. وحيث أن الدلتا قد تكونت من الطمى الذى رسبه النهر ، فليس بها على الإطلاق أى مرتفع طبيعى ،إذ ليس بها سوى بعض الكثبان الصناعية وبعض النتوءات التي نتجت عن الخرائب والأنقاض التي تحيط بالمناطق المسكونة وكذا بعض الكثبان الرملية .

تلك فقط هى أشكال عدم الاستواء فى أرض الدلتا ... وثمة عدد هائل من الترع يقطع هذه الأرض من كافة الإتجاهات . وثمة بحيرة تشغل مساحة هائلة فى أقصى الشمال لا يفصلها عن البحر سوى لسان ضيق من الأرض ، كانت تعرف فى الماضى باسم بحيرة بوتس لكنها اليوم تحمل اسم البرلس .

وتبلغ المسافة ما بين قمة الدلتا في الجنوب وبوغازي رشيد ودمياط ، وفي خط

مستقيم ما يقرب من ١٦ ميرمامتر « ١٦٠ ألف متر » أما طول فرعى النيل اللذين يصبان عند هاتين النقطتين فيصل طولهما من ٢٣ إلى ٢٤ ألف متر ، ويبلغ طول قاعدتها إذا ما أدخلنا في الحساب طول التعرجات الساحلية ١٤٥ ألف متر بينها يصل طولها كخط مستقيم بين مدينتي رشيد ودمياط ، طرفي هذه القاعدة ، إلى ١٣٧ ألف متر .

ذلك هو الملمح العام ، وتلك هى مساحة البلاد التى سوف نعبرها فى رحلتنا هذه ، وهى بلاد قل من كان يعرفها من الرحالة الأجانب قبل مجىء الحملة الفرنسية ، بسبب الأخطار التى كانوا يستشعرونها ، ما أن كانوا يبتعدون عن شواطىء النيل .

رحلنا من القاهرة فى الخامس من فندميير من العام الثامن « ٢٧ سبتمبر ١٧٧٩ ». وكنا مكلفين بأن نشق فى الدلتا طرقا عسكرية وأن تقوم ببعض تمهيدات للأرض. وأن نتعرف وأن نحسن من نظام ترع الملاحة والرى وأن نقيم خطوطاً تلغرافية بين القاهرة وشاطىء المتوسط (١) .. وبعد أن تلقينا التعليمات حول هذه الموضوعات ، أبحرنا نحو بولاق ، تلك المدينة التجارية الواقعة على ضفاف النيل على بعد ربع فرسخ من القاهرة حتى أنها تعتبر على نحو ما ضاحية من ضواحيها .

ركبنا واحداً من تلك القوارب الخفيفة التى تسير بالشراع والمجداف ، وعند مؤخرة القارب كان ثمة حجرة مجهزة على نحو طيب ، وكنا نستخدمها كمأوى ضد حرارة الشمس بالنهار وضد الرطوبة بالليل .

وعلى بعد حوالي نصف فرسخ من بولاق ، لمحنا عن يميننا قصراً خرباً ، كان

<sup>(</sup>۱) لأن جيشنا كان قد بدأ يضعف . فقد أصبح في مسيس الحاجة لكى يعرف على وجه السرعة أخبار العدو . ومن هنا ندرك كم كان من المفيد إنشاء خطوط تلغرافية ، وكانت تستبعد على الفور أية فكرة نتبين أنه يصعب تنفيذها . ومن العبث أن يقال إنه كانت تنقصنا المواد اللازمة ، فلقد كان الجيش يجد في شخص المسيو كونتيه مدير الورشة الميكانيكية ، رجلا عرف بعبقريته الإبداعية ، تلك العبقرية التي صمدت كثيراً للاختبار ، كيف يتغلب على كل العقبات ، فلقد صمم في وقت وجيز منظارات رائعة ، وأقام عدداً كبوراً من خطوط التلغرافات على نمط جديد . وحيث قد مات المسيو كونتيه قبل أن ينشر وصفاً لجهاز التلغراف الذي صمحمه ، فقد ظننت أن من الأقضل أن نقدم له هنا هذا الوصف الموجز .

البكوات « المماليك » يذهبون إليه في موكبهم الفخم ليستقبلوا الباشوات الجدد الذين كان يرسلهم بلاط القسطنطينية .

كانت تتحرك من حولنا لوحة حية تتشكل من عديد من القوارب تتقاطع في شتى الإتجاهات (١) وهي تشق الأمواج بشراعها أو مجدافها وسط ضجيج

= يتكون التلغراف ، وهذا هو شكله من :



١ ــ صارى رأسي يثبت طرفه الأسفل في طوار البرج.

۲ ــ قطعة من الخشب على شكل حرف L تتحرك حول مسمار قلاووظ بشكل أفقى ، بحيث يثبت أكبر ضلعبها عند الطرف العلوى للصارى .

٣ - ذراع خشبى يمر عن طريق طوق معدنى يثبت على الصارى عند منتصفه تقريباً ، ويرتبط الطرف العلوى لهذه الذراع بالقطعة الخشبية حرف L بحيث تجعلها تدور رأسياً حول مسمار القلاووظ المثبت في قمة الصارى . وتحدث الحركة بجذب الذراع أو بدفعها بقبضة موضوعة في طرفه الأسفل ، ويتحرك امتداد هذه الذراع ليوضع على التوالى في عدة ثقوب موجودة في سمك اللوح الخشبى الموضوع بشكل رأسي على أسفل الصارى . وتحدد هذه الثقوب بالنسبة للقطعة L مواضيع مختلفة ، توضح عن طريق معطياتها ، الجمل المستقبلة .

ولما كان المسيو كونتيه قد رغب فى معرفة المعادلة الجبرية للمنحنى الذى يخطه المحرك على اللوحة الرأسية الممتدة ، فقد وجدت أنها معادلة جبرية من الدرجة السادسة ، ومن السهل أن نتبين أنه إذ كان علينا أن نعتبر الطوق المعدنى فى نقطة ثابة فوق محيط الدائرة المعطاه التى يرسمها الطرف العلوى للذراع والذى يمر بهذا المطوق ، وإذا كانت الذراع مساوية لقطر الدائرة المعطاة ، فإن فرعى منحنى التلغراف سيتكونان : أحدهما من فوقيه علوية والآخر من وسين دائرى ، بطريقة تجعل من كليهما فوقية علوية وقوساً دائرياً كاملين . وتبين المعادلة من الدرجة السادسة نظام هذين المنحنين ، وتقدم كذلك المعادلتين المنفصلتين اللتين تحكمهما ، بانقسامهما إلى معاملين : أحدهما من الدرجة الرابعة .

( دى بوا – إيميه )

(١) تؤدى قلة ارتفاع ضفاف النيل ، بالإضافة إلى هبوب رياح الشمال بشكل دائم ، إلى جعل الملاحة فى
 النيل سهلة ، سواء كنا نتجه مع التيار أو ضده .

من أغنيات البحارة ، واختفت الشمس خلف الهضبة الليبية ، بينا آخر أشعتها لا تزال تلامس قمم الأهرام ، تلك التي كانت تبدو كتلتها السفلي وهي غارقة في الظلال كا لو كانت تتباعد شيئاً فشيئاً عن سماء أرجوانية اللون ، وكانت صفوف النخيل الطويلة تلوح في شكل دائري بهيج ، وكانت تمتد من حولنا حتى تصل إلى رمال الصحراء مراعى البرسيم ، وكنا نلمح على شواطىء النيل قطعانا من الجاموس جاءت تغمس أجسادها في النهر ، وكانت طيور أبي قردان البيضاء تحط في وداعة وهدوء فوق ظهور الجاموس السوداء ، وكان الأطفال الصغار بأجسامهم العارية وألوانهم البرنزية يلعبون بعضهم مع بعض ، وعندما ، أحياناً ، يتوقف أحدهم بلا حراك ، يخيل إليك أنك ترى في وقفته وهيئته تلك ، واحداً من تماثيل مصر القديمة وقد عادت إليه الحياة .

كانت هذه النباتات الإفريقية ، وتلك الأغنيات العربية ، وتلك الآثار السابقة في وجودها على الحضارة الأوربية وأخيراً اختلاؤنا بأنفسنا وتذكرنا ما نحن فيه ... كان كل ذلك . يذكرنا ببعدنا عن فرنسا ، وبتلك المسيرة الشاردة للحياة الإنسانية ، وبزوال امبراطوريات كانت أكثر إزدهاراً منا ، وكنا نقول لأنفسنا : بعد وقت طويل ، سوف يزور هذه الأرض القديمة ، مهد العلوم والفنون ، أناس آخرون ، وإذا ما كان الفرنسيون يومها قد اختفوا من فوق الأرض ، شأنهم شأن كثيرين غيرهم من الأمم الشهيرة ، فلسوف تبقى هذه الأهرام شاهدة على انتصاراتهم ، وسوف تظل آلاف النقوش التي خلفوها تشهد على مرورهم بهذه البلاد ، وسوف تحتفظ بذكراهم ، ولسوف يقال عندئذ ، لقد كان ثمة محاربون شبان ، ولدوا في تلك البقعة الجميلة التي يحدها البحر ونهر الرين وجبال الألب والبرانس ، ولقد جاء هؤلاء يحاربون لينتزعوا مصر من أبناء القوقاز المتعجرفين ، من أولئك المماليك البواسل . وعندما نسمع في مراقدنا مثل هذا القوقاز المتعجرفين ، من أولئك المماليك البواسل . وعندما نسمع في مراقدنا مثل هذا الثناء ، في ذلك المستقبل البعيد . وفوق أطلال الأزمان والقرون ، فلسوف تخفق قلوبنا الثناء ، في ذلك المستقبل البعيد . وفوق أطلال الأزمان والقرون ، فلسوف تخفق قلوبنا

فاجأنا الليل ونحن في خضم أفكارنا تلك ، ومررنا أمام ترعة « أبو منجة » ، وعندما تجاوزناها بخمسة آلاف من الأمتار لنصل إلى ذلك المكان الذي يعانق النيل

فيه دلتاه بينها هو ينقسم إلى فرعين ، سرنا فى فرع دمياط ، ذلك الذى يمضى إلى الشمال ، بينها يسير زميله فرع رشيد ليتخذ شكل مرفق يتكىء إلى الغرب . ويسمى أهل البلاد نقطة انفصال هذين الفرعين : بطن البقرة .

حاذينا الجسور التي تسد ترعة الفرعونية القديمة ، وبعد عدة أمتار تركنا فرع دمياط لندخل في ترعة صغيرة من ترع الدلتا ، لا تصلح للملاحة إلا أوقات الفيضان ، وقادتنا هذه الترعة إلى أسفل التل الصناعي الذي أقيمت عليه مدينة منوف .

وبعد عدة أيام من وصولنا إلى المدينة ، أردنا البدء في تطهير ترعة الفرعونية ولهذا السبب توجهنا إلى القرية التي تحمل هذا الإسم والتي تقع على فرع دمياط.

لم يكن قد سبق لنا أن اتخذنا لأنفسنا حراساً ، وكثيراً ما هوجمت في هذا الطريق بعض سرايانا ومع ذلك فقد كنا سعداء أكثر منا حذرين ، وفي الوقت نفسه فلربما كان الفلاحون أنفسهم قد أصبحوا أقل جسارة منذ خبروا قوة جيشنا وكفاءة جنودنا . ومهما يكن الأمر ، فلقد لاحظنا بحق أن هؤلاء الفلاحين ليسوا بالغلظة التي كنا عادة نظنهم عليها ، كما أن أولئك الذين عملوا منهم في خدمتنا قد قدموا الدليل على المودة والاستقامة والشجاعة ، يضاف إلى ذلك كرم الضيافة التي يحض عليها دينهم . كل ذلك سيكون على الدوام بمثابة ضمان أمان للمسافر الذي ، إن كان يعرف لغتهم ، فلسوف يسير بكل طمأنينة أمام أولئك الذين يرتاب فيهم كأناس يعرف لغتهم ، فلسوف يسير بكل طمأنينة أمام أولئك الذين يرتاب فيهم كأناس سيمي القصد ، ولسوف يطلب إليهم أن يصحبوه إلى رئيسهم وسوف يقول هذا الرئيس مشيداً بشجاعته وفضائله وكرم ضيافته أنه قد جاء إليه وهو واثق مطمئن . ولقد نجحت هذه الطريقة على الدوام معنا حتى في تلك المناطق التي لم تكن بعد كلية في حوزتنا ، وسوف لا نتردد في استخدامها مطلقاً مع أي أناس مهما كانوا في العادة سيئين ، البشر ، مهما كانت غالبيتهم في معظم الأحيان قساة ، ومهما كانوا في العادة سيئين ، فإنهم على الدوام حساسون ، يستجيبون لصوت الشرف ، وليس ثمة ما ينبغي عليك أن فانهم على الدوام حساسون ، يستجيبون لصوت الشرف ، وليس ثمة ما ينبغي عليك أن

تفعله إلا أن تعرف كيف تحسن اختيار الوقت المناسب الذى تجعلهم فيه يستجيبون لصوت هذا الشرف .

قدمنا أنفسنا إلى شيخ قرية الفرعونية ، الأمير « أحمد » الذى أوكلت إليه مهمة حراسة جسور الترعة الكبيرة والعناية بها . وكانت قد تهيأت لواحد منا – من قبل الفرصة لإسداء خدمة جليلة إليه من قبل القائد العام للجيش الفرنسي ، فاستقبلنا بسرور وترحاب ؛ نمنا وتعشينا في كنفه . وفي صباح اليوم التالي دخل علينا الحجرة ومعه ابنته ،وهي طفلة جميلة في حوالي السابعة من عمرها ، جاءت لتقدم إلينا الفاكهة والفطائر ، وكان وجهها مكشوفاً ، وكانت هي شاهقة البياض . وبالتأكيد ، فإن زيارة هذه الطفلة لنا ، خاصة وقد خلعت النقاب عن وجهها ، لدليل قوى – بالنسبة لعادات الشرق – على الترحيب الكبير ...

عند رحيلنا ، أواد الشيخ أن يضع فى أيدينا مبلغاً كبيراً من المال ، لكننا رفضنا ، فقدم إلينا حصانين فأجبناه بأن ليس من عادة الفرنسيين قبول هدية بهذه القيمة فنظر إلينا دهشا ، وسمعنا خدامنا العرب يقولون لبعضهم البعض بصوت خفيض أنه لابد أن هؤلاء السادة رجال « جدعان » وإن كانوا مجانين بعض الشيء ، فلقد بدا رفض الهدية فى نظرهم بمثابة عته واختلال فى العقل . على أن عادة تقديم الهدايا لمن قدمت إليهم واجبات الضيافة إنما تعود إلى الماضى السحيق . ألم يتلق أوليس من مضيفه السنيوس كمية كبيرة من الذهب ، ورداء وكأساً ؟ كان علينا - ربما - أن نتمثل بعض عادات الشرق ، لكن ذلك كان يعنى بالنسبة لنا ، وعلى نحو ما ، أن نتقاضى ثمن خدمات سبق أن قدمناها . لقد تغلبت العادة وعملنا نحن من جانبنا كل ما أمكننا عمله ، حتى يبدو رفضنا أقل فظاظة .

يبدو أن كلمة فرعونية مشتقة من فرعون . وهو الإسم الذى كان يطلق على ملوك مصر القدماء ، وحيث كان سكان هذه البلاد وما زالوا - ينسبون إلى هؤلاء الملوك بناء كثير من المنشآت التى يأتى الأجانب إلى بلادهم شوقا لرؤيتها ، فإن بإمكاننا أن نستنتج أن قرية الفرعونية تضم بعضاً من مخلفات الماضى ، التى عمل الزمن

والغزاة البرابرة على إخفائها ، لكننا نجهل أى مدينة قديمة تنهض هذه القرية على أطلالها .

مسحنا مجرى ترعة الفرعونية كله ، وقمنا بما يلزم من تطهير وتسوية . تبدأ الترعة من فرع دمياط إلى الشمال قليلا من القرية التي تحدثنا للتو عنها وتخترق الجزء الأعلى من الدلتا لتنتهى في فرع رشيد شمال قرية نادر . وانحدار تلك الترعة الذي يبلغ في محمله ثلاثة أمتار و ٩٦٣ مم على مدى يبلغ ٣٧ ألفاً ومائتين وخمسين من الأمتار ، بالإضافة إلى ما سبق أن قمنا به من عمليات تعبيد وتطهير في أماكن أخرى من الدلتا ، إلى جانب ذلك الشع المتواصل في كمية المياه التي تجرى في فرع رشيد . كل ذلك يدفع على الاعتقاد بأن هذه المساحة من أرض مصر تعانى من انحدار عام يتجه من الشرق إلى الغرب ..

كانت مياه الفرع الشرق بفعل الانحدار التي تحدثنا عنه تصب فيما مضى بوفرة شديدة في ترعة الفرعونية لدرجة أن الأقاليم التي تليها ، بالقرب من دمياط ، لم تكن تحصل على المياه اللازمة لرى أراضيها وحتى أن البحر كان يغطى بمياهه الأرض الأكثر انخفاضاً . واضطرت حكومة القاهرة بسبب الحسائر التي نجمت عن ذلك إلى إغلاق ترعة الفرعونية . ويبدو أن مراد بك هو أول من أخذ على عاتقه هذا الأمر ؛ ولكن السدود – لأنها بنيت بشكل سيء – لم تستطع مقاومة ضغط المياه وعندما استولى أيوب بك الشيخ ، على الحكم عاود العملية ، ولكن ما أن انتهت حتى سارع أيوب بك نفسه وعثمان بك – تحركهما مصالحهما الخاصة – بقطع السدود . وفي النهاية استقر الأمر على إغلاق الترعة نهائيا بموجب أمر من مراد بك عندما عاد هذا المملوك ليعتلى قمة الأحداث . وأوكل الأمير أحمد – الذي التقينا به في الفرعونية – بأن المملوك ليعتلى قمة الأحداث . وأوكل الأمير أحمد – الذي التقينا به في الفرعونية – بأن يتكفل بهذا العمل فتمكن بمشقة بالغة من إنجازه وذلك بأن ألقى في مدخل الترعة وقت إنخفاض منسوب المياه كتلا ضخمة من الحجارة ، وكانت مياه فرع دمياط تتسرب وقت الفيضان من خلال السدود لتدخل إلى مجرى الترعة لتتصل بتلك المياه التي تدخلها من جهة فرع رشيد ، مما كان يسمح بالملاحة فيها لبضعة شهور من التي تدخلها من جهة فرع رشيد ، مما كان يسمح بالملاحة فيها لبضعة شهور من

العام بواسطة القوارب الصغيرة (١).

وشواطىء ترعة الفرعونية ليست - كغيرها من شواطىء غالبية الترع فى مصر - محاطة بنتوءات طينية نتجت عن التطهير السنوى ، لكنها تشبه شواطىء أفرع النيل الرئيسية ، وتقوم على جانبيها زراعة جيدة كما تنهض قرى شديدة الاقتراب كل منها بالأخرى .

يطلق على المنطقة التي كنا نعبرها: ولاية المنوفية وهو إقليم أقل من غيره من أقاليم الدلتا تعرضاً لغارات العربان، وجزؤه الأعلى المحصور بين فرع دمياط وفرع رشيد وترعة الفرعونية، يسهل الدفاع عنه ضد العدو حين تكون قوات هذا العدو مكونة فقط من الفرسان (٢).

تقدمنا إلى الأمام ، إلى داخل هذه الجزيرة : وعرفنا أنها تروى - عموما - عن طريق ترعة أبو سرة التي تأخذ مياهها من ترعة الفرعونية حيث تعود لتصب فيها مرة أخرى عند الرملة عن طريق مصبين مختلفين بعد أن تكون قد حملت مياه النيل عن طريق شعاب كثيرة إلى عدد كبير من القرى .

وتبقى مياه الفيضان فى هذه المنطقة من مصر لوقت قصير ، وهذا ما يؤدى بالضرورة بالهواء أن يكون صحيحاً أكثر منه فى المناطق الأخرى لذا فإن الطاعون هنا أقل خطراً وانتشاراً عنه فى شمال الدلتا (٣) . ويزرع هناك القمح والشعير والذرة والنيلة والكتان والسلجم والبرسيم والترمس والبصل والفول والعدس وبعض البقول المناسبة ،

<sup>(</sup>١) فى أثناء الفيضان الكبير الذى حدث فى العام التاسع ، اكتسحت المياه السدود لتصب فى ترعة الفرعونية التى عادت بذلك صالحة للملاحة ، وظلت طيلة العام تعمل كفرع كبير من فروع النيل ؛ لكن رحلتنا فى أعماقى الدلتا ، كانت سابقة على هذا الحادث .

 <sup>(</sup>٢) أوقات انخفاض المياه ، يصبح من السهل اختراق النيل فى مصر السفلى من عدة نقاط ،وهذا هو الوقت الذي كان العربان يختارونه للنفاذ إلى الدلتا .

 <sup>(</sup>٣) الطاعون من الأمراض المتوطنة في مصر . ويحطىء بوضوح أولئك الذين يظنون أنه يفد إليها كل عام
 من القسطنطينية ، فها هي تنقضي أربع سنوات منذ أن احتل الجيش الفرنسي مصر ، توقفت فيها العلاقات تماماً =

### وكذا بعض الخضروات التي تتناسب مع الطقس مثل البامية التي تؤكل ثمارها بعد

\_\_\_\_

= بين مصر وتركيا ، وطبقت هناك - بعناية فائقة كافة الاحتياطات الصحية التي تتخذ في كورتينات أوربا ، ومع ذلك جاء الطاعون في أوقاته المعتادة ولم تكن أخطاره على مصر أقل من ذي قبل . ولماذا نندهش ؟ ألسنا نعرف أن السكني بجوار المستنقعات تسبب أنواعاً من الحمي الوبائية أكثر خطورة من مجرد ارتفاع درجة الحرارة ؟ فبعد الفيضان تصبح كل أنحاء مستنقعات واسعة تجف تباعاً بطريق البخر ، وفي نفس الوقت فإن الخضروات التي تذبل والحيوانات التي تنفق في الأوحال تتعفن بسرعة وتنتشر رائحتها الكريهة بفعل الشمس الحارقة ورياح الخماسين المسممة التي تهب من قلب أفريقيا لتصبح أكثر التهاباً بينا هي تجتاز سهول الرمال الواسعة . ولهذا فإن حمى المستنقعات - وهي خطيرة في كل بلاد العالم - لابد وأن تتخذ هنا بالضرورة طابعاً معدياً شديد الوضوح .

ولقيد لوحظ أن كل الأوبقة الفتاكة ، كانت تسبقها فيضانات عالية .. وفي هذه الحالات كان الطاعون يهبط من مصر العليا ، لأن الصعيد هو المكان الذي يغرقه الفيضان أولا . ولكن حيث أن الجسور هناك – على العكس – قوية ، فليس ثمة مناطق تغرق أو مستنقعات تتكون إلا في مصر السفلي .. ولنفس السبب أيضاً يبدأ الطاعون في الظهور في مصر السفلي ثم يؤدى الاحتكاك والمواصلات إلى امتداده إلى الداعل ، ذاهباً من الشمالي إلى الجنوب ...

ومع ذلك فمن الممكن أن يفد الطاعون إلى مصر عن طريق البلدان المجاورة ، ولكن إذا حدث ذلك في ا الوفت الذي لا يحدث فيه الطاعون غادة في مصر فإنه سرعان ما ينتهي . ﴿

وقد يقال إن تصاعد الأبخرة من التربة لا يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى حدوث الطاعون ، وأن الرياح هي التي تنقله بسرعة من مكان لآخر ، بل ويلاحظ أن أقل حفرة أو أبسط حاجز كفيل بإيقافه ، لكن هذا الاعتراض مجرد اعتراض شكلي وليس ثمة ماهو أسهل من دحضه . فلابد أن نقر منذ البداية أن مركز هذه المستنقعات هو مصر السفلي ، لذا سوف يكون من العبث أن ينعزل الناس بعضهم غن بعض ليهربوا من الطاعون ، فانهم بانعزالهم هذا لن يفعلوا سوى أن يقللوا من درجة الخطر وذلك بتجنبهم للأخطار التي يمكن أن تتهددهم بكل الطرق إلا الخطر الذي ينتج عن طريق الهواء ، ومع ذلك فقد تكون هذه العزلة بذات فائدة في المدن ، وإن كانت تلك على الدوام أقل صحية من المستنقعات التي تحيط بها . وفي نفس الوقت فإن هذا الاحتياط الحكيم لن يكون بمقدوره أن يحمى كلية ضد كافة الأخطار ،ويقدم لنا التجار الأوربيون الدليل على ذلك ، فإنهم برغم حيطتهم البالغة بعدم اختلاطهم بالشعب المصرى قد أصابهم الطاعون في بعض الأحيان ، وقالوا عندلد وهم محقون لابد أنها قطة أو عصفور هو الذي نقل إليهم المرض. لذا ينبغي أن نفكر في أسباب مماثلة . وأخيراً فإن الطاعون في مدن أوربا -حيث لا يشكل سوى خطر عارض ، وليس ثمة سبب لحدوثه إلا الاختلاط بالأجسام الحاملة له - له نفس الملمح الرئيسي - فسوف يظل هناك الهواء كسبب للانتشار ، ومن المؤكد أن حائطاً أو حفرة يمكنها أن توقف هذا المرض القاتل. ويمكن للأوكسيجين حسب التجارب الرائعة للكيمائيين المحدثين أن تهلك أو حتى تحيد تلك الروائح العفنة ، إذاً فإن الهواء الطبيعي ... شريطة ألا يكون حاملا للأبخرة التي تتسبب في حدوث المرض ... كاف لقتل العناصم الضارة . إذ يمكن أن يصاب المرء وهو على بعد بضعة مللمترات من مريض أو من بالة قطن ملوثة بالطاعون في اللحظة التي تفتح فيها - كما يمكن أن يصاب بالمرض دون أية ملامسة بل يسقط في بعض الأحيان يعن منه . وقد حدث من ذلك أمثلة عديدة ، ولكنا إذا ما ابتعدنا عن ذلك المكان الملوث بعض الشيء فلن يكون ثمة مانخشاه ، ذلك أن كتلة الأكسبين في تلك المسافة كافية لكي تقضي على كل الروائح الكريهة الحاملة للمرض.

### طهوهافي المياه وهو طعام غير مستساغ بسبب لزوجته ، والملوحية وهي عشب يخرط

كل هذه تفسيرات بادية البساطة ، ولهذا بالضبط تبدو غير مقنعة ، ذلك أن الإنسان يجب عندما توصف الأعطار التي تتهدده ، أن يقف على الرائع ، على الأمر غير العادى ، وسوف تكون مثل هذه الأسباب الأقل . احتالا ، طالما هي خارجة على المألوف ، هي التي تبعث برغم كل شيء على الإقناع . إنه من السهل على الودام أن نلهب الخيال أكثر مما نستطيع أن نضيء العقول .

كانت أشد نوبات الطاعون - التى واجهناها فى مصر - فتكا هى تلك التى حدثت فى العام التاسع ، فقد ملك سكان عديد من قرى الصعيد عن بكرة أبهم ، أما القاهرة فقد قدمت أعظم المشاهد مدعاة للحزن والأسى ، وكيراً ما تبدو لى البيانات التى أعدت فى تلك الفترة ، ونشرت فى أوربا عن حالات الوفيات أقل من الواقع . فلقد كانت تسمع الأنات والصرخات من كل البيوت ، وكنا نقابل فى كل خطوة جنازة ، وغالباً ما كانت تجمع العديد من الجثث فى نفس النعش . وفى بعض الأحيان كنت أرى الرجال الذين يحملون النعوش ، وهم يسلمون حمولتهم لآخرين ، لرقدوا على الأرض يعانون من كل أعراض الطاعون .

وذات يوم ، بينا كنت أعبر السهل الخالى ، سهل إبراهيم ، الذى يفصل القاهرة عن جزيرة الروضة ، شاهدت منظراً لن ينمحى من ذاكرتى مدى الحياة . كانت عن يسارى صفوف متوالية من الأنقاض ، ينهض فوقها معقل معهدنا ، وكانت عن يمينى حقول وأشجار نخيل وجهيز ، وكان الجيش فى ذلك الوقت مشتتاً بسبب المناوشات الطائشة للجنرال مينو ، كان العدو يقترب ، وكنا نخلى مستشفى إبراهيم ، وكانت رياح الخماسين تغطى بدواماعها الترابية كل شيء بقناع معتم ، بل إنها صبغت الشمس نفسها بلون شاحب ، وشاهدت صفاً كبيراً من الجمال تتخذ طريقها نحو القلعة ، حيث كان الناس يلتمسون المأوى من تلك الرياح ، وعبرت السهل .

كانت تسمع بين لحظة وأخرى صبيحات و الندابات ، ومر بالقرب منى رجل تركى ، يقود حماراً ، وترقد أمامه على ظهر الحمار جنة رجل فرنسى ، وشاهدت رجلا آخر يتقدم بخطى واسعة ، وهو يحمل على رأسه سلة ، تبعه عن قرب سرية المحارب البائسة ، وكان يتمتم بأدعيات الجناز عند المسلمين ، وعلمتنى أذزع الأطفال ، وأقدامهم الصغيرة ، التي تتدلى من السلة التي يحملها الرجل فوق رأسه ، أن نفس المنجل ، منجل الموت ، قد حصد فى نفس الوقت ، الغنى والفقير ، القوى والضعيف ، الصديق والعدو . وفى نفس هذه اللحظة ، وبينا أنا غارق فى هذا المشهد ، وفى تأملاتى ، التقطت أذناى هذه الكلمات ، كأنما ينطق بها صوت نبى :

أيتها المدينة المليغة بالضجيج ، سوف بموت كل أطفالك ، لكنهم لن بموتوا بحد السيف ، فملاك الموت سائر أمامي ،

تلفت ، وتعرفت عليه . كان ضابطاً مسه الجنون منذ بعض الوقت ، وأصبحت ذاكرته منذ مرضه مشوشة لدرجة عجيبة ، ولطالما سمعته يردد بحماس كبير ، بعض أشعار هوراس ، ومقطوعات مطولة من هوميروس ، ومن التوراة . كان يكاد يكون عارباً ، وكان وجهه ملتهاً . وعيناه ثابتين ، وشعره مبعثر ، وكانت لحيته تتدلى فوق صدره ، وكانت ضبحة سلاسله ، وحركاته وصوته ، والمآسى التي ينذر بها ــ كان كل ذلك يكاد يميد بالأرض من تحت أقدام حراسه ، وبيعث الرجفة في سلاحهم ، كان يصبح :

ويطبخ وهى طعام مرغوب من السكان لكنها قلما تحوز رضا الأوربيين لما بها من مادة رغوية لزجة ، والقلقاس الذى تطهى درناته فى المياه وهو طعام شهى ، كما يزرع الخيار والباذنجان والبطيخ والشمام وأخيراً الخبازى التى يأكلونها ثم الحلبة التى لا نستخدمها فى أوربا إلا كعليق لكنهم فى مصر يستخدمونها كغذاء ويأكلون نباتها نيئاً وبلا تتبيل لبذرتها كما أنهم يأكلون سيقانها الصغيرة .

ولا يزرع القنب إلا بكميات قليلة ولسبب يختلف عن السبب الذي يزرع من أجله في فرنسا ، إذ يبدو أن المصريين الذين علموا الأوربيين فيما مضى فن غزل الكتان وصنع الحبال والأقمشة منها ، لم يعرفوا أن القنب يمكن أن يستخدم في نفس الأغراض ، أو أنهم على الأقل قد أهملوا زراعته لهذا الغرض ، فهم يدخنون هذا النبات بدلا من التبغ أو يتناولون بذوره كمخدر يزيد من قوتهم وشجاعتهم ويدفعهم إلى القيام بالأعمال بالغة الجرأة ، ويحبه العامة منهم حباً شديداً ويبدو أنه بالنسبة لهم بمثابة تعويض عن المشروبات الروحية التي حرمها عليهم نبيهم ، ذلك أن الناس في كل مكان يسعون لتخدير العقل – هذا الذي يتباهي به بنو البشر – إما ببعض النباتات يسعون لتخدير العقل – هذا الذي يتباهي به بنو البشر – إما ببعض النباتات يبعض المشروبات . أتكون الآلام العالقة بوجودنا نفسته هي سبب تلك اللذة التي يبدو أننا نحس بها ما أن ننسي كل شيء ؟

احفروا قبوركم كما أنذرتكم كلمات الأنبياء والقديسين ،

لقد جاء يوم الغضب ،

ودخل الرب إلى مصر ،

وسوف تنهشها لعناته .

ويستريح هنيهة ثم يعود ليقول:

ها قد خرست أصوات الطبول ،

وما عادت تسمع صيحات الأفراح ، وأسكتت القيثار أوتارها العذبة ،

واختفت المدينة الرائعة من بحريطة العالم .

كانت هذه الكلمات الكئيبة ، وتلك الأناشيد والطقوس الجنائزية ، وتلك العاصفة والدوامات المسممة تتلاق عند عمد المعهد ، ترسم لوحة مربعة تطرق بالحاح في مخيلتي ، حتى أحالني اليوم ، أراها ، وبأدق تفاصيلها . ( دى بوا --- إيميه )

ومظهر مدينة منوف مظهر غير لائق ، فمنازلها منخفضة ومبنية باللبن ، وشوارعها ضيقة ومتعرجة ،وأكوام الخرائب والانقاض التي تحيط بها تحجب عنها الرؤية كلية من الشرق أو من الغرب . وتحيط بها مياه النيل في أوقات الفيضان وإن كانت تنصرف عنها سريعاً ، لذا فهي واحدة من أحسن مدن مصر السفلي من الناحية الصحية . ويمكن أن نميز بسهولة بين أولئك الذين احترفوا الزراعة من سكانها وبين أولئك الذين لا تستدعي أعمالهم الحركة ، فالأولون نحيلو الأجسام وأشداء ، بينها الآخرون أكثر سمنة ، وهم بدرجة أساسية النساجون ، وهم كثيرون في هذه الولاية .

ولا توجد بمنوف أية آثار لمنشآت قديمة ، ولا ينبىء التل الصناعى المبنى الملوب اللبن والذى تنهض فوقه أنه كانت توجد هناك واحدة من مدن مصر القديمة ويعود ذلك بلا جدال إلى أن أطلال هذه المنشآت القديمة قد غطتها من جديد أطلال المنازل الحديثة . وفى الواقع فإن علينا أن نعود بمنوف إلى أصل ضارب فى القدم ، فقد كانت هذه المدينة بالفعل وقت دخول العرب مصر مدينة هامة لحد أنها أعطت أسمها لإقليم بأكمله من أقاليم الدلتا . وربما كان علينا أن نضع فى موضعها الحالى – أو أبعد من ذلك بمسافة جد قصيرة – مدينة نيسى Nicii التى تذكرها الحرائط القديمة والتى كانت عاصمة لإقليم بروزوبيتس Prosopites .

ذلك وأن نيسى حسب مسار أنظونين كانت تقع على بعد ٤٨ ألف متر من ممفيس و ٢١ ألفاً من أندروبوليس وهما المدينتان اللتان يتفق كل الباحثين على مكانهما (١). فالأولى تقع بالقرب من أهرام سقارة عند قرية ميت رهينة حيث عنرنا بالفعل على خرائبها ، أما الثانية فتقع عند قرية شابور على الشاطىء الأيسر لفرع رشيد .

وقد رأينا في بعض مساجد منوف أعمدة من الجرانيت يبدو أنها جلبت من مبان قديمة ، كما اكتشفنا عند باب أحد المنازل حجراً أثريا يستخدم كمقعد بينا يمكن

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال:

أن يدفع تجار العاديات فيه أغلى الأثمان ، وهو عبارة عن كتلة ذات زوايا أربع ، وهو من الجرانيت الأسود وكامل الاستقامة ، وتوجد على أحد جوانبه آثار نقشين واحد بالحروف الهيروغليفية المائلة تماثل تلك التي نراها على أغلفة المومياوات وأوراق البردى ، والآخر بحروف يونانية جميلة .. ويبلغ طول هذا الحجر ١,٧٤ م وثمة إطار طوله سنتيمتر يحيط بالنقوش ويحد من طول الأسطر المكتوبة إلى ١٢٠ سم ، أما زوايتاه البارزتان فمهمشتان ، وكلا النقشين في حالة من العطب الشديد ، وقد نقلنا عدة كلمات من النقش الأول ، ولا تترك المقارنة التي قمنا بها بينها وبين النقوش الوسطى التي وجدناها فوق حجر رشيد أدنى شك حول هوية الحروف . وقد شاركنا هذا الرأى كلية زميلنا المرحوم المسيوريج Raige الذي أطلعناه على النصوص التي كانت في حوزتنا ، ولعله كان بقادر على أن يقدم لنا تفسيراً لهذه النصوص لو لم يفاجئه الموت وهو منهمك في أعماله الهمة التي كان يعمل بها وقت العثور على حجر رشيد (١٠).

أما حروف النقش الثانى فلا تدع مجالاً لأى شك ، فهى باليونانية ، لكننا لم نستطع أن نقرأ بوضوح سوى الكلمات الثلاث الأولى وبداية الكلمة الرابعة . من الملك الشناب ، دائماً ...

وينبغى أن تكون النقوش \_ إذا ما حكمنا عليها من ناحية الحجم \_ أكبر أهمية من نقوش حجر رشيد ، فالنقوش اليونانية فى هذا الحجر الأخير لا تشغل سوى مثلث عرضه ٣٤ سم وطوله ٧١ سم بينا يبلغ عرض مثلث منوف ٣٦ سم وطوله ١٢٠ سم كما أن التماثل اللافت للنظر والقائم بين هذين الحجرين يحملنا بالطبع على الاستنتاج بأن لحجر منوف بالضرورة نقشاً ثالثاً باللغة الهيروغليفية .

ومن المعروف أن الأثر الحجري الذي عثر عليه في رشيد يتضمن مرسوما (٢٠)

 <sup>(</sup>١) هذا الأثر الحجرى هو أثمن الأحجار التي حصلنا عليها منذ وقت طويل ، وتوجد عليه ثلاثة نقوش :
 الأول باللغة الهيروغليقية ، والثانى بالمصرية القديمة الدارجة ، والثالث باليونانية .

وقد عثر عليه زملينا المسيو بوشار Bouchard ، بينها كان يقوم بالتنقيب بهدف ترميم حص قديم يقع شمال رشيد بـ ٤٥٠ متراً على الشاطىء الأيسر للنيل .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النقش اليوناني لحجر رشيد ، الذي أعده المسيو أميون

أصدره الكهنة المصريون يطلبون فيه القيام بصلوات خاصة على شرف بطليموس أبيفان الذى نودى به إلها في معبد ممفيس. وإليكم أولى كلمات هذا المرسوم: في عهد الملك الشاب الذى أعقب ...

ليس ثمة أى خلاف فى بداية النقش الذى عنرنا عليه وذلك الذى عنر عليه فى رشيد ؛ إنه فى الواقع يتضمن مرسوما من نفس النوع . هذا هو الإنسان فى هوانه المعهود ، وهؤلاء هم الكهنة يصدرون لأكثر من مرة مثل هذا المرسوم العام والعلنى سعياً وراء تملق ومداهنة ملوك الأغريق عندما آل إليهم حكم مصر .

وقد عثر زميلنا كارستى Caristie في القاهرة على حجر آحر من نفس نوع الحجرين سالفي الذكر لكنه يختلف عنهما في الحجم (١)، وقد جعل هذا الأثر من الرأى الذي قلناه للتو بخصوص عدد وأنواع النقوش أكثر ترجيحاً.

<sup>(</sup>١) إليكم ما جاء بخصوص هذا الموضوع في الرسالة المؤرخة في ٣٠ فنتوز من العام العاشر ، برقم ١٠٨ من بريد مصر Courriers d'Egypte : « اكتشف المواطن كارستى ، مهندس الطرق والكبارى ، في بداية هذا العام في جامع الناصرية الواقع في حي من أحياء القاهرة يسمى بهذا الإسم ، حجراً أو لوحة من الجرانيت الأسود كانت تستخدم عتبة لباب هذا المسجد ، وتعرف فيها على ثلاثة نقوش بثلاث لغات قديمة . وقد وافق الجنرال مينو على أن ينتزع هذا الحجر وأن ينقل إلى المعهد حيث هو الآن . ومقاييس هذه النصف الموحة التي تلفت وتهشمت عند منتصفها كما يلى : الطول ٦ أقدام ، العرض ١٥ بوصة ، السمك ١١ بوصة .

ويلاحظ وجود ثلاثة نقوش عليه مكتوبة الواحد منها فوق لآخر :

أولها وأعلاها باللغة الهيروغليفية ويتكون من ٢٦ سطراً محددة باطار .

والثانى بلغة يشك فى أنها إما الهيروغليفية المائلة وإما اللغة الدارجة للمصريين القدماء ، وهى تشبه الحروف المنقوشة على أغلفة المومياوات ، ويبلغ عدد سطوره كذلك ٢٦ سطراً.

أما النقش الثالث فهو باليونانية ويبلغ ٧٥ سطراً . وعلى العموم فإن حروف هذه النقوش الثلاثة معطوبة تماماً . بل لا تكاد تقرأ ، وعلى الجزء الأعلى من هذا الحجر ، عند الحافة المهشمة تجاه العرض ، رسم لجناحين مفرودين ، يماثل تلك الرسوم التي تزين واجهات المعابد المصرية القديمة ، وأسفل ذلك ، نتعرف جيداً على صور لبعض الأشخاص .

وهذا الحجر الذى توجد عليه ثلاثة نقوش ، بثلاث لغات مختلفة ، أكبر كثيراً من الحجر الذى عغر عليه فى حصن جوليان بالقرب من رشيد ، وهو من نفس نوعه وطبيعته .

وهو من الحجر الذي تحدثنا عنه في رقم ٣٧ من بريد مصر ، لكنه أقل منه فائدة لأن من الصعب بمكان أن نفك بعض كلمات متوالية منه . وهو يشير إلى أنه يعود إلى زمن البطالمة .

أقمنا في منوف في منزل واسع لحد ما ، وكان المباشر القبطي يشغل الجزء السفلي من هذا المنزل ، وقد شاهدناه من نافذتنا مرات عديدة وهو يأمر بجلد أولئك الفلاحين الذين لم يدفعوا الضريبة المقررة عليهم ، في فناء منزله . ولكم توسلنا إليه مراراً من أجلهم ، لكن القبطي كان يجيبنا في كل مرة بأن هذا هو التصرف المعتاد طيلة حكم المماليك ، وأن الفلاحين لن يدفعوا شيئاً إن لم يرغموا على ذلك بالقوة . ويذكر أميان مارسلان Ammien Marcellin أن الضرائب كانت تحصل بنفس الطريقة في أيام الرومان ، فلقد كان المصريون يجدون أن من العار - حسبها يقول - أن يدفعوا الضريبة طواعية وغن طيب خاطر وبدون أن يرغموا على ذلك بضربات السياط. وفي الواقع ، فكثيراً ما شاهدنا الفلاح من هؤلاء ، بعد أن يكون قد تلقى عدة ضربات بالسوط بلا جدوى ينتزع في النهاية من فمه أو من ثنايا عمامته النقود المطلوبة ويقدمها للمباشر . ياله من قدر عجيب! هؤلاء هم الفلاحون المسلمون ، والذين ربما كانوا ينحدرون من أصلاب صحابة محمد ، يضربون بالسياط في بلد إسلامي على يد الأقباط المسيحيين والمماليك المارقين! ولقد كانت شفاعتنا لهم تأتى بالنفع في بعض الأحيان ، ولابد أن المباشر كان يلعننا في سويداء قلبه دون أن يجرؤ على الافصاح عن ذلك ، ولقد أحبنا الناس في منوف لهذا السبب ، وأصبح الأمر الذي كنا نفعله في البداية بدافع من مجرد الشفقة ، يختلط بالنسبة لنا بشعور من الكبرياء القومي ، قد لا يدرك كنهه من لم يفارق وطنه .. فأنت ــ بعيداً عن الوطن ــ تعطى للوطن وتنسب إليه كل شيء ، وليس ثمة ما تنسبه لنفسك ، ولن يهمك في كثير أو قليل أن يذكر اسمك ، شريطة أن تسمعهم ، كما كنا نسمعهم يقولون : « إنه فرنسي ذلك الذي قدم لي العون من حافظة نقوده ، وأسبغ على حمايته من ماله ، إنه فرنسي ذلك الذي أنقذني من يد الأعداء ».

# الرحيل من منوف . وصف الفرع الترموتي ــ أطلال أتربشيش وبيبلوس وبوزيريس ــ الوصول إلى سمنود

أقمنا في منوف لعدة أشهر إلى أن صدر الأمر لفصيلة من جنودنا – من حامية المدينة – تتألف من خمسة عشر جندياً ، من جنود المدفعية ، بالتوجه إلى سمنود ، فسارعنا بانتهاز الفرصة لعبور هذا الجزء من الدلتا في حماية هذه الفصيلة .

رحلنا سائرين على الأقدام فى العشرين من فريمير ، وبعد مسيرة ثلاث ساعات وصلنا إلى شبين الكوم . وهى قرية كبيرة على ترعة واسعة تسمى القرينين ، على بعد فرسخين ونصف فرسخ من منوف . دخلنا القرية كى نقضى فيها بقية النهار ، وقادنا البعض لهذا الغرض إلى بيت المماليك . وثمة أمثال هذا النوع من البيوت فى غالبية القرى ، وهى مخصصة لإقامة رجال الحكومة الذين يجوبون الأقاليم . وليس فى هذه البيوت أثاثات على الإطلاق ولا آنية للطبخ ، والسكان هم الملزمون بتأثيث هذه البيوت وإمدادها بكل ماهو ضرورى لإقامة من ينزل فيها من رجال الحكومة .

أرسل شيخ القرية خبزاً وخروفاً حياً اقتسمناه فيما بيننا ، وجاءنا بعض الفلاحين يبيعوننا الدجاج والبيض (١) وبدأ جنودنا يعدون وجبتهم بينا كان خدمنا المصريون يعدون طعامنا . وذهبنا نحن للتنزه في القرية ، ولاحظنا وجود أعداد هائلة من الخرائب والأطلال التي تنبيء أن ثمة مدينة قديمة كانت ، ولسنا نشك في أننا لو حفرنا هنا ، لعثرنا على مبان قديمة .

لعل من الجائز أن تكون هذه الخرائب هي اطلال مدينة أتربشيش التي حدثنا عنها هيرودت والتي أشار إليها سترابون باسم أفروديس بوليس Aphrodispolis وقد نكون مصيبين بعض الشيء لو أننا نسبنا إلى هذا الموقع مدينة نيسي Nicii ذلك أن هيرودت يضع أتربشيش داخل جزيرة بروزوبيتس ، وقال إنه رأى هناك معبداً مخصصاً

<sup>(</sup>١) فى الأيام الأولى من إقامتنا ، كنا نشترى ١٢ بيضة فى مقابل ثلاث بارات ، كما كنا نشترى الدجاجة بنحو ٥ ـــ ٦ بارات . لكن هذه الأسعار تضاعفت بعد ذلك . وتساوى البارة حوالى ٧,٥٠ سنتيمات .

لعبادة فينوس ، ويضع سترابون مدنية فينوس (أفروديس بوليس) في إقليم أبروزوبيتيس وهي بالتأكيد نفس المدينة المسماة بروزوبيتس أو بروزوبيتيس كا يذكر بعض الجغرافيين ويعدها بلين ضمن مدن الدلتا ، أما إسمها اليوناني أفروديس بوليس (مدينة فينوس) فقد منح لها بسبب العبادة التي كانت تقام فيها لتلك الآلهة . أما اسمها المصرى فله نفس الاشتقاق ، واحتفظ اسمها هذا في اللغة القبطية بنفس معناها السابق (مدينة فينوس) .

ومن أتربشيش \_ كما يذكر هيرودت \_ كانت تذهب السفن إلى كافة أنحاء مصر لتجلب عظام الثيران كى تدفن فى احتفال دينى مهيب (١). وتبرهن هذه الملاحة أن أتربشيش كانت تقع على فرع من فروع النيل صالح للملاحة ، وشبين الكوم بموقعها الحالى تفى بهذا الغرض.

وليس ثمة فى أى جزء من هذه الترعة ما يدل على أثر لعمل الإنسان ، إذ هى تنبع قرب قرية القرينين من فرع النيل الرئيسي المتجه إلى دمياط ، لتجرى دفعة واحدة عبر الدلتا حتى تصل إلى قرية شبين الكوم حيث تنقسم إلى فرعين : ويقطع أحد هذين الفرعين الدلتا أفقياً ليصب بالقرب من قرية الفرستق فى فرع النيل ، أما الثانى وهو أهمها فيصب مياهه أسفل قرية سبنتيس فى ترعة التبانية التى تصب مياهها فى بحيرة البرلس غير بعيد من أطلال يمكن أن ننسبها بكثير من الترجيح إلى المدينة القديمة بوتو Buto . ويسمى هذا الفرع الثانى باسم ترعة مليج وذلك ابتداء من شبين الكوم حتى اتصاله بترعة التبانية .

كل هذا يحملنا على الاعتقاد بأن تلك الترعة التى حددناها للتو - منذ منشئها من فرع دمياط حتى مصبها فى بحيرة البرلس - ليست شيئاً آخر سوى فرع النيل القديم الذى كان يسمى بالفرع السبنيتى الذى يذكره سترابون وبذا يكون

<sup>(</sup>١) كانت العجول تدفن بقرونها فوق سطح الأرض ، حتى يستطيع سكان أتربشيش الموكل إليهم جمع المنامها أن يعاروا على هذه العظام بسهولة ( هيرودت \_ الكتاب الثانى ) .

له نفس المجرى القديم للفرع الترموتى في عصر البطالمة ، بعد أن نضيف إليه ذلك المجزء من فرع دمياط ، الواقع بين قرية القرينين وقمة الدلتا .

كان الفرع السبنيتي الذي تحدث عنه سترابون صالحاً للملاحة وكانت المياه تجرى فيه طوال العام ، وكان اندفاع المياه فيه سريعاً بعض الشيء كما كان عرضه يتراوح بين ١٥٠ و ٢٠٠ متر ، وكان في بعض المناطق يتفرع إلى فروع كثيرة مشكلا بذلك كثيراً من الجزر . كما كان يغذي كثيراً من الترع التي تروى أراضي المدن والقرى الرئيسية في الدلتا . وهكذا وصلت مياه النهر إلى ماتحت أسوار المحلة الكبيرة ( الكبرى ) ومحلة أبو على .

ف صباح يوم ٢١ أبحرنا في هذه الترعة مع حراسنا لنقطع حوالي سبعة آلاف مترحتي نصل إلى قرية مليج التي تحمل الترعة اسمها . ولقد لمحنا جنوب هذه القرية ، حيث تنحني الترعة لتتخذ شكل مرفق ، مرتفعات عالية من الطوب اللبن وهو ما يدل على موقع مدينة قديمة بالغة الأهمية ، نعتقد أنها مدينة بيباوس التي تحدث عنها كل من كتسياس وايتيان دى بيزانس . ونحن نعرف أن المصريين عندما أرادوا النكاية بالفرس وضعوا على رأسهم ايناروس ملك ليبيا ، وأن هذا الأمير ، بعد أن دعمه الاثينيون ، وبعد أن أحرز انتصارات واسعة استولى على مصر ، لكنه في النهاية هزم على يد الفرس وطرد من ممفيس واضطر للتحصن مع فلول جيشه في جزيرة بروزوبيتيس حسما يذكر ثيوخيديد أو في بيبلوس كما يذكر كتسياس ، ومن هنا ، فحيث أن هذه الوقائع قد حدثت تحت نظر هذين المؤرخين ، فإننا نستطيع أن نستنتج من ذلك أن بيبلوس كانت تقع في جزيرة بروزوبيتيس وكان لهذه الأخيرة تسعة فروع صغيرة تدور حولها حسباً يذكر هيرودوت . والموقع الذي حددناه لمدينة نيسي في ضواحي منوف يضع خرائب مليج عند الطرف الشمالي للجزيرة وهذا ما يتفق مع الموقع الذي يعطيه العلامة دانفيل لمدينة بيبلوس حسب بعض المعلومات التاريخية ،وقد لاحظ دانفيل أن الفرس بعد حصارهم بيبلوس لمدة عام ونصف ، قد استطاعوا في النهاية أن يجففوا المياه من حول السفن الاثينية ، تلك التي كانت تساهم بقوة في الدفاع عن المكان . ولعل الفتحات التى نزحت بواسطتها مياه الترعة هى التى حملته على الظن بأن مدينة بيبلوس تقع فى الجزء الأدنى للجزيرة . ونحن نجد فى الواقع ، فى أعلى مليج فرعين عامين ، أحدهما كما سبق القول يتفرع قرب قرية شبين الكوم لينضم إلى فرع رشيد قرب قرية الفرستق ، أما الثانى وهو أقل أهمية لدرجة كبيرة وأكثر قربا من مليج ، فهو يجرى إلى الشمال نحو مدينة طنطا . ويمكن الاستنتاج بأن هاتين الترعتين هما من عمل الفرس أثناء حصار بيبلوس ، وأن اختفاء جزيرة بروزوبيتيس يعود لإنشائهما ، أو أنها بالأحرى قد اختفت بفعل الترع التى كانت تحيط بها .

واصلنا السير في مجرى الترعة ، وأخذ واحد من بحارتنا المصريين ، أكثر حبا للعشرة مما اعتدناه من بقية مواطنيه ، يرفه عنا بأسئلته الساذجة . وحيث أن أفكاره حول بعض الأمور تماثل أفكار كثير من المصريين من أبناء طبقته ، فسوف نذكر أشد هذه الأفكار غرابة .

لم يكن هذا البحار (النوق) يستطيع على سبيل المثال أن يصدق أن لدينا فى فرنسا بهراً آخر بخلاف النيل، ولكنه فى مقابل ذلك لم يشأ أن يضىء سماءنا نفس القمر الذى يضىء سماء مصر. وهذا الرأى الذى نراه غير معقول للوهلة الأولى، يعود مع ذلك إلى جهل عميق أكثر مما يعود إلى عقلية منحطة، فحيث أنه لا يعرف مطلقاً المجرى الكامل للنيل وحيث أنه لم ير ترعة لا تتفرع منها ترعة أو فرعاً آخر، فمن الممكن له إذن أن يظن أنه إذا ما قابل واحد — أى واحد — نهيراً عذب المياه، وفى أى مكان، فلا بد أن يكون هذا النهير جزءاً من المجرى الواسع لنهر النيل أو من أحد فروعه العديدة، وكذلك، وبفكر مشابه، فها هو ذا يرى القمر كامل الاستدارة فوق رأسه، فكيف يمكن لهذا القمر إذن أن يضىء سماء شعب آخر، يبتعد عن مصر بكل هذه المسافة، وهو الشعب الفرنسي.

وقد كانت ديانتنا أيضاً مبعث دهشة له . وكثيراً ما سمعنا مصريين آخرين ، يقدمون حول هذا الأمر آلاف الاعتراضات الغريبة . وكان احترامنا لديانتهم ، وتلك الديباجة: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، التي استقيناها من كتبهم المقدسة ليقرأوها في بداية كل بلاغاتنا وكل منشوراتنا العامة ، لا يمكن لها في في رأيهم أن تتفق مع ديننا المسيحي الذي يظنونه دين كل الأوربيين والذي يرونه عدواً للدين الإسلامي . وغندما لاحظ بعضهم أن الفرنسيين لا يمارسون أية طقوس دينية ، ظنوا أنه ليست لدينا أية معرفة بالله ، وظنوا أن هذا هو الوضع الأمثل لنا ، إذ يصبح من الميسور – والحالة هذه – أن نعتنق الإسلام أكثر مما يكون ميسورا لو أننا كنا نعتنق دينا معادياً لديانتهم . وبسبب هذا الاعتبار لقيت أمتنا لديهم بعض الترحيب .

وفيما نحن نستمع إلى أسئلة ملاحنا ، وإلى الأفكار التي كان يقترحها علينا مررنا أمام قرى ميت عافية ، ديا ، الجعفرية ، عشما ، شبرابلولة ، أبو الجهور الواقعة على الشط الأيمن للترعة وكذلك قرى بركة السبع ، كفر الحاج داوذ ، السنطة ، على الشط الأيسر .

وقد توقفنا أمام القرية الأحيرة . وفى اليوم التالى أبحرنا إلى الشط المقابل وسرنا على أقدامنا حتى قرية المنشية ومنها إلى شرشابة . وتروى أراضيها بواسطة ترعة تتفرع من ترعة مليج ، ثم وصلنا بعد ذلك إلى سنباط بعد أن مررنا بجسر يقوم بحجز المياه أيام الفيضان ؛ وأسفل هذا الجسر فتحة ترعة . ثم مررنا في طريقنا على قريتي شبرا والبنوان ووصلنا أخيرا عند قدوم المساء إلى بوصير (١) وهي قرية كبيرة تقع على شط النيل .

وكل هذه المنطقة من الدلتا – كما رأينا – مزدحمة بالسكان ، وهي كذلك شديدة الخصوبة وزراعتها طيبة ، وعدد العربان هناك أقل منه في كافة أنحاء مصر ، كما أن الفلاحين هنا لا يستخدمون كوقود إلا سيقان الذرة المجففة وروث الماشية

<sup>(</sup>١) ينيغى أن نذكر أنها تكتب فى عديد من الحرائط أبو صير بدلا من بوصير . واعتقد أننا نحن أنفسنا قد سمعنا سكان هذه القرية يلفظون اسمها هكذا . وبلا جدال ، فإن إضافة أداة المعرفة و ال ، هو سبب هذا الحيطأ ، ذلك أن الجغرافيين العرب : الإدريسي والمقريزي وأبو الفدا و آخرين يكتبون اسمها : بوصير .

بعد أن تعجنها النساء مع قليل من القش المهروس ، ثم يلصقنها بجدران البيوت حتى تجف بفعل الشمس ، وهذه الطريقة تساهم في اعطاء القرية مظهرا لايليق ، سيما وأنها — القرية — مبنية بشكل ردىء ، ومن الطوب اللبن أو ببساطة من الطين .

أقمنا خيامنا خارج بوصير تحت بعض أشجار النخيل المزروعة على شط النيل ولاحت لنا القرية بالغة الكبر وأجمل بناء من القرى التي مررنا بها . وقد عثرنا فوق الأطلال التي تحيط بها على كتلة كبيرة من الحجر الرملي تحمل آثار بعض الكتابات المصرية القديمة ، وتنهض هذه القرية على مرتفع صناعي مربع الشكل يقع على بعد ٠٠٠ متر من هذه الأطلال ، كما كان لاسمها رنين خاص عند دانفيل ، الذي يحدد في مكانها موقع مدينة بيزيرس أو بوزيريس عاصمة أحد الأقاليم القديمة . كان يوجد في هذه المدينة كم يقول هيرودت معبد كبير مخصص لعبادة إيزيس حيث كان يقام في كل عام احتفالا بهذه المناسبة الالهية ، عيد يعد من أهم الأعياد في الديانة المصرية القديمة بعد عيد بوباسطة . وكانت جماهير من الناس من كلا الجنسين يتوجهون إلى بوزيريس من كافة أنحاء مصر ، وكانوا يستعدون لتقديم القرابين بالصيام والصلوات ، ثم يذبحون عجلا ينزعون عنه جلده ، وأمعاءه ، وأفخاذه وأكتافه و رقبته وأردافه . . ثم يملأون . جسمه بالدقيق والعسل والعنب المجفف والتين والبخور والمر ، ومواد أحرى ذات رائحة ، وبعد أن تعد الأضحية بهذه الطريقة ، تشعل فيها النيران وهي موضوعة فوق أتون ، وكانوا يغذون النيران بالقاء الزيوت عليها ، وفي هذه الأثناء كان المتفرجون ينتحبون ويصفقون ويلطمون أنفسهم . ولكن هيرودت الذي نقل إلينا هذه التفاصيل أضاف بأنه لم يسمح له بأن يقول على شرف من كان المصريون يظهرون كل هذه الأحزان . وإذا كان من الممكن لنا على الإطلاق أن نبدى رأياً حول موضوع مماثل ، فإنه يلوح لنا بالرغم من مرور كل هذا الزمان وبالرغم من تحفظ المؤرخين أن هذه الأحزان كانت حتما من أجل موت أوزيريس ، ذلك أن بلوتارك في روايته عن إيزيس وأوزيريس يؤكد أنه بالرغم من وجود مقابر عديدة في مصر أنشئت خصيصاً من أجل أوزيريس فإن جثمانه في الواقع موجود في بوزيريس وأنه ولد هناك . وثمة بعض من الناس يشتق اسم هذه المدينة من الكلمات المصرية القديمة بي - أوصيري أي مقبرة أوزيريس أو كلمات أخرى تعنى نفس الشيء . ومهما يكن الأمر فيما يتعلق بهذه الاشتقاقات المختلفة فإننا نستنتج منها دائماً أن مدينة بوزيريس قد أخذت اسمها من اسم أوزيريس ، ويمكن أن نرتب على ذلك أنهم كانوا هناك يقيمون عبادة خاصة لهذا الإله . ويمعنى آخر فإن الكهنة جعلوا من انحدار الشمس إلى نصف الكرة الجنوبي ، وانحسار مياه النيل ، وهما الفترتان اللتان تسمحان بقيام احتفالات جنائزية مهيبة ، مقابلا لموت أوزيريس رمز الشمس والنيل عند المصريين ، كما أن الأشخاص غير المؤهلين لفهم أسرار الديانة كانوا يعتقدون أنهم يحتفلون بذكري موت حق لواحد من آلهم .

ويدعى بعض علماء الميثولوجيا كذلك أن مدينة بوزيريس تأخذ اسمها من بيزيريس ، ملك مصر الطاغية المستبد الذى كان يذبح قربانا لجوبتر كل الأجانب الذين يفدون إلى بلاده وأن هذا الأمير قد قتل على يد هرقل بينها كان هذا الأمير يعد له نفس المصير ، لكن سترابون يؤكد أن هذه خرافة لا أساس لها وأنها قد اخترعت يرما ــ للانتقام من المصريين لأنهم غير مضيافين نحو الأجانب . ونحن في هذا الخصوص نشارك سترابون رأيه تمام المشاركة ، لكنه عندما يضيف بأنه لم يكن ثمة ملك مصرى على الاطلاق يحمل اسم بيزيرس ، فلسنا نستطيع أن نجزم أيهما كان على حق : هو أم ديودور الذى ذكر أميراً مصريا بهذا الاسم ونسب إليه تأسيس طيبة . وفي نفس الوقت فإن ديودور يتفق مع سترابون فيما يختص بالأحداث الاسطورية التي تنسب إلى فرعون ويقدم لها تفسيراً بالغ الاقناع فيقول : إن ملوك مصر القدماء كانوا يقدمون كأضحيات على مقبرة أوزيريس رجالا يشبهون طيفون بشعرهم الأشقر ، يقدمون كأضحيات تأتى دائماً من بين الأغراب حيث أنه من النادر أن نجد مصريين لهم هذا اللون ؛ هذا هو أصل الأسطورة التي جعلت الإغريق يرون في مصريين لهم هذا اللون ؛ هذا هو أصل الأسطورة التي جعلت الإغريق يرون في موزيريس ملكا مصريا يذبح الأجانب ، وفي مقابل ذلك فإن المصريين لايرون في هذا الاسم مطلقاً اسماً لواحد من ملوكهم وإنما هو يعني في المقام الأول : مقبرة أوزيريس .

وفى اليوم التالى ، عند انبلاج النهار ، تركنا بوصير ، وبعد أقل من ساعتين وصلنا إلى سمنود بعد أن اجتزنا شمال هذه المدينة ترعة كبيرة متفرعة عن النيل .

#### عن مدينة سعنود ـ خرائب بهبيت

سمنود « بكسر السين » أو سمنود ، « بفتحها » هى أهم المدن التى يمر بها المرء منذ أن يسير مع مجرى النيل من القاهرة حتى دمياط . وحيث أنها تقع على النيل ، وحيث أنها محاطة بالترع الملاحية الكبيرة ، كما أنها تجاور المحلة الكبيرة « الكبرى » ، أهم مدن الدلتا الصناعية ، فقد أصبحت سمنود بهذا الموقع المحظوظ مركزاً بالغ الحيوية للتجارة ، فثمة أسواق عديدة تجذب الناس من البلدان المجاورة حتى أن المرء كثيراً ما يلقى صعوبة فى المشي فى الشوارع . وأغلب المنازل هناك مبنية بالطوب وبناؤها حسن المظهر ، وليس ثمة مثيل لمساجدها ، وأكبر منشأة فيها هى وكالة كبيرة (١) تقع على المظهر ، وليس ثمة مثيل لمساجدها ، وأكبر منشأة فيها هى وكالة كبيرة (١) تقع على شاطىء النيل . ويبلغ تعداد الوفيات فى سمنود فى الأوقات العادية من ١٣ ـــ ١٧ نفساً فى الشهر الواحد وهو رقم يجعلنا نفترض أن تعدادها يصل من ٤ ـــ ٥ آلاف نفس .

والسهل المحيط بالمدينة بالغ الخصوبة ، ويخترقه عديد من الترع أهمها اثنتان : تنبع احداهما من الجنوب بالقرب من سمنود وتنبع الأحرى من الشمال قرب التبانية ، وهما تجريان نحو الغرب لتلتقيا بترعة مليج حيث تبدو سمنود والأراضي المحيطة بها أشبة بجزيرة .

وهذه المدينة جزء من والآية الغربية ، وقد أصبحت عاصمة للولاية إبان الحكم الفرنسي ، ذلك أن العمليات الحربية جعلت الفرنسيين يفضلونها على المحلة الكبيرة ، فجعلوا منها مقراً لقيادة الولاية .

<sup>(</sup>١) تبنى الوكالات تقريباً على نفس النمط ؛ فهى تشتمل على فناء كبير ، مرباء الشكل ، يحيط به دهليز تدعمه أعمدة من الجرانيت أو الرخام ، يتكون جذعها من قطعة واحدة وبلاحظ فى ذلك ، على الدوام ، أن تاج العمود يمل عل قاعدته والعكس ، وفى الطابق الأرضى ، توجد أبواب المحلات تحت الدهليز وتكون الأدوار العليا بنفس التقسيم الذى نراه فى الدور السفلى ، كما توجد حجرات ملحقة بالمحلات ، ومحرات تؤدى إلى الدهاليز . وتخصص هذه الوكالات للمسافرين ، وهى ليست سوى نوع من الفنادق التي يجدها المرء فى مصر . وعلى المرء أن يحضر معه فراشه ، وأدوات الطبخ الخاصة به ، وأن يعد لنفسه طعامه .

ويتفق كل العلماء على أن سمنود هي نفسها سبنيتوس القديمة كاكان يسميها الإغريق والتي كان الأقباط يسمونها سيجيمنوت Sjemnout ، والتماثل بين هذه الأسماء كا نرى شديد الوضوح ، وبالرغم من أن هذا لايعد دليلا كافياً فإنه مع ذلك لاينبغي أن نهمله ، ذلك أننا نجد في مصر العديد من المدن والقرى التي لم تتغير أسماؤها منذ عصور بالغة القدم أو أنه لم تتناولها إلا تعديلات طفيفة . كا أن الاطلال التي تحيط بسمنود والتي تمتد مسافة طويلة نحو الغرب من المدينة ، تحمل فضلا عن ذلك ملامح الماضي القديم ، وحيث أن هذه الاطلال قليلة البعد عن ترعة مليج (۱) ثم تقترب منها مشكلة منحني يشبه المرفق ، فلابد أن هذه الاطلال تقع في نفس المكان الذي كانت توجد فيه ولابد مدينه سبنيتوس على الفرع السبنيتي الذي يذكره سترابون ، وكذلك هيرودت ، والذي يتكون من ترعة التبانية ومن الجزء العلوى من فرع دمياط (۱) بالإضافة إلى هذه الترعة . وفي النهاية فإن النهر يشكل شمال جزيرة واسعة لحد ما ، يمكن أن تكون هي كسيوس Xios التي يذكرها سترابون كعاصمة للإقليم السبنيتي .

ولاتشغل مدينة سمنود إلا جزءاً ضئيلا من الحيز الذي كانت تشغله سبنيتوس ، ونذكر أنه بين التحف الثمينة التي عنزنا عليها هناك كان التمثال ( جسم بلا رأس ولا أطراف ) الذي حمله إلى فرنسا فيال Vial وكذلك كتلتين من الجرانيت ، يحتمل أنهما كانتا فوق مرتفعات الاطلال التي تجاور المدينة .

ويبلغ طول إحدى هاتين الكتلتين مترين وعرضها ٥٠ سم وارتفاعها ٦٠ سم ، وفى أعلى أحد طرفى التمثال جزء من عش كروى ويوجد على أحد وجوهه بقايا جعران كبير مفرود الجناحين وهو الرمز الذى يشير إليه الأثريون باسم الجعران ذى الأجنحة ، أما بقية الوجوه وكذلك الجزء الكروى فمغطاة بحروف صغيرة تماثل فى

<sup>(</sup>١) سبق أن قلنا إن هذه الترعة كانت الفرع السبنيتي الذي يذكره سترابون .

<sup>(</sup>٢) انظر خريطة مصر التي صممها مهندسو جيش الشرق.

وضوح الكتابات الهيروغليفية ،وقد سبق أن رأينا مثيلات لها على أوراق البردى وعلى أغطية المومياوات ، وفي واحدة من مقابر الملوك في طيبة . ونعتقد أن هذه الحروف على ماييدو — هي حروف من الهيروغليفية المائلة التي تختلف عن تلك التي نجدها فوق المنشآت القديمة . ومن الجائز أن هذه الأخيرة قد تناولها التغيير شيئاً فشيئاً لتصبح أكثر سهولة ، فلقد انتهى المصريون دون قصد إلى الحروف التي نجدها على أوراق البردى ثم أحيراً إلى الحروف التي تشكل النقش الثاني في حجر رشيد . وربما كانت لديهم في وقت معا ثلاثة أنواع من الكتابات : الهيروغليفية المائلة الدارجة ، والهيروغليفية المائلة ، والهيروغليفية بشكلها الأصلى ، وذلك دون أن نشير إلى تلك والميروغليفية المائلة ، والميروغليفية المائلة ، والميروغليفية بشكلها الأصلى ، وذلك دون أن نشير إلى تلك اللوحات المحفورة أو المرسومة فوق حدران المعابد ، والتي تذكر بالأحداث الكبرى للتاريخ وبأسرار الديانة ومظاهر الطبيعة .

كانت لدينا رغبة شديدة في الذهاب لزيارة خرائب بهبيت التي تقع إلى الشمال من سمنود: وقد سهل لنا الأمر الجنرال فوجيير Fugière قائد الولاية ولن ننسى مدى الحياة الحفاوة التي لقينا بها ولا تلك الروح العسكرية التي يتحلى (١) بها .

<sup>(</sup>١) أثناء معركة أبى قير ، التى دارت فى السابع من ترميدور من السابع ، كسر الدراع الأيمن للجنرال فوجيير بطلقة بندقية ، لكنه لم يشأ أن ينزل عن حصانه ، ولا أن يترك قيادة وحدته ، وبعد لحظات جاءت قليفة أخرى لتخلع له نفس الدراع عن كتفه . وقابله القائد العام الجنرال بونابرت ، بينها كانوا ينقلونه إلى مؤخرة الجيش ، فأبدى له عميق تأثره للحالة التى وجده عليها ، فأجابه الجنرال فوجيير : « سوف تغبطنى ذات يوم على هذا المصير . فلقد مت فى ساحة الشرف » . [ من تقرير النائب العام بونابرت إلى حكومة الديركتوار ] . ولم يستطع المسيو لارى Larry ، الجراح الأول للجيش الفرنسى ، أن يقوم ببتر عظمة مقدمة الذراع ، فاضطر لبترها كلية من عند الكتف . وخلال هذه العملية الأليمة نسى كثير من الضباط الجرحى آلامهم وزحفوا نحو خيمة الجنرال فوجيير ، وعبروا بدموعهم عن الألم الذى يستشعرنه لفقد هذا القائد الشجاع ؛ ذلك أن الجميع كانوا على يقين من موته ولكنه ، وبوجه يستعذب الألم ، لم يستطع شبع الموت ولا آلام الجراحة أن تغير من ملاعم لحظة واحدة ، وجه موته ولكنه ، وبوجه يستعذب الألم ، لم يستطع شبع الموت ولا آلام الجراحة أن تغير من ملاعم لحظة واحدة ، وجه البيم كلمات عزاء ، وأوصاهم بالحرص على النصر والوطن والشرف . إنها مشاعر النفوس النبيلة التى تتبدد أمامها المسكرية ، وأصبح قائداً لولاية الغربية ، وقت وصولنا إلى هناك .

وفى اليوم المحدد للذهاب إلى هناك ركب حصانه وسار معنا يحرسه بعض الفرسان ويصحبه بعض مشايخ الولاية . وقد عرجنا فى منتصف الطريق على ترعة، التبانية التي تلتقي إلى الغرب من هنا بترعة مليج .

وعندما اقتربنا من بهبيت لمحنا عند حامل مدفع في شرق القرية مرتفعاً من الأرض . كانت تلك هي الخرائب التي كنا نسعي إليها ، هرعنا نحوها وسرعان ماوجدنا سوراً له زوايا أربع يبلغ طل أكبر واجهة له ٢٦٢ مترا ويبلغ طول أصغرها ٢٤١ مترا ويبلغ ارتفاعه في بعض المناطق ٩ ـــ ١٠ أمتار ، وله فتحتان من الواجهة الغربية ومثلهما في الواجهة الجنوبية وفتحة واحدة في الشيمال ، ولا يمكن أن يعرف المرء أن هذه الجدران مبنية بالطوب النبيء إلا في أماكن محدودة جدا لأن هذا الطوب في الغالب محطم ومختلط لدرجة لايبدو معها من الخارج إلا كتلة من الطين ،ويزرع جزء من الأرض التي يحيط بها هذا السور وثمة قناة تحمل إليها المياه اللازمة للري في أوقات الفيضان ، وفي حوالي منتصف هذا المكان وعلى بعد ١٢٠ مترا من الواجهة الغربية للسور ترتفع في فضاء مساحته ٥٠ × ٨٠ أطلال مبنى ضخم . إنها كومة مختلطة من الأحجار الجرانيتية نميز من بينها تيجان عمد ورءوس ايزيس وأحجار سقوف وجذوع أعمدة نقشت فوقها رسوم بارزة نفذت بعناية فائقة ، وقد يبدو الأول وهلة أن من الغريب أن يوجد في مصر السفلي معابد بأكملها مبنية بالمواد المستخرجة من محاجر أسوان بينها شيدت قصور مصر العليا ببساطة من أحجار رملية أو جيرية . لكننا هنا وعلى الفور نتعرف على فكرة المضّريين القدماء عن العظمة والخلود التي كانت تقودهم على الدوام في تنفيذ وتصميم منشآتهم . لقد كانوا يعرفون أن الحجر الرملي والحجر الجيري لايعمران طويلا إذا ماتعرضا لهواء البحر فلم يترددوا في استخدام الجرانيت في الدلتا ، وليس ثمة صعوبة يمكن أن تثني شعباً يضاعف من قوته صبره وعناده ، وفي مقابل ذلك ففي الصعيد ، حيث السماء صحو صافية ، وحيث لايذوب الخشب ذاته ، وحيث تفلت من البلي أجسام الحيوانات التي دفنت بلا تحنيط شريطة ألا تغمر الأراضى التى دفنت فيها مياه الفيضان (١). فقد كان على المصريين أن يفضلوا الأحجار الأكثر سهولة مادامت تتساوى فى مقاومتها لفعل الزمن مع الأحجار الأعرى الأشد صلابة. ولن نتوسع هنا فى وصف خرائب بهبيت ، فقد تحدثنا عنها بالتفصيل فى الفصل ٢٥ من وصف مصر \_ الأزمنة القديمة.

وتبين خريطة بوتانجيه Peutinger أنه كانت فى الدلتا ثلاث مدن تضم معابد مخصصة لعبادة ايزيس . من بينها دون جدال واحدة يتطابق موقعها مع موقع بهيت . على أن استنتاج وجود مدينة قديمة فى نفس موقع بهبيت أمر يمكن الاستدلال عليه بفعل تلك الاطلال الرائعة أكثر مما يمكن الاستدلال عليه من شهادات مؤرخى العصور القديمة .

<sup>(</sup>١) عندما كنا نحن الاثنين في سيوط ، في مصر العليا ، مع صديقنا ادوار ديفليه E.Devilliers وآخرين من زملائنا ، وافق أحد العربان ، بعد أن شرينا منه بشمن سخى مومياء ذلب ، وبمعنى أدق مومياء ابن آوي ، كان قد عثر عليها في الجبل الواقع غرب وادي النيل ؛ وافق أن يصحبنا إلى مكان توجد فيه كما قال مومياوات للرجال ، وفي اليوم المحدد ، رحلنا بلا حراسة ، وبلا أي شيء يذكر من امتعتنا ، خوفا من أن يعترض على رحلتنا قائد المنطقة خشية منه علينا . وتسلق الأعرابي سلسلة الجبال الليبية ، ونزلنا نحن من الجهة الأخرى ، عبر واد ضيق ، سرنا فيه لمدة ساعة ، ثم صعدنا عدة تلال ، ثم عبرنا مجموعة متوانية من الوذيان الضيقة حيث كانت الحرارة مرتفعة لحد كبير ، بسبب إنعكاس أشعة الشمس التي تردها أرض بيضاء عارية عن أية خضرة ، وفي النهاية ، وبعد مسيرة نحو ساعتين ، قال لنا مرشدنا ، وهو يشير لنا إلى بقايا منشأة قديمة ، وقريباً من بعض القباب التي ترتفع ارتفاعا طفيفاً عن سطح الأرض: ٥ هنا توجد مومياوات لآدميين ٤ . وعرفنا بسهولة ، أننا لسنا إزاء مقابر تعود إلى مصر القديمة ، ولكنها أطلال مسيحية ، مآو باثسة لاولئك الرهبان الذين جاءوا إلى هنا ، في الأزمنة الأولى للمسيحية ، معتقدين أنهم يهربون من غرائرهم ، في وقت لم يكن لهم فيه من مرشد سوى خيالهم المشبوب . جاءوا إلى هنا والقلب مفعم بالشوق ، يختبتون وسط أحجار الصعيد ، ويبحثون في صمت الوحدة ، وفي كافة ضروب الحرمان ، عن غذاء لرنباتهم الغامضة . وفي الوقت الذي كنا نتفحص فيه أطلال هؤلاء الرهبان المقدسين ، بدأ الأعرابي ينقب تحث واحدة من هذه القباب الصغيرة ، وسرعان مانادانا ليهنا لحداً من خشب الجميز كان قد جذبه لتوه ، كان اللحد يضم رجلا أبيض البشرة ، وكانت عضلاته ، وجلده ، وأسنانه ، وأظافره ، ولحيته في حالة جيدة ، وكذلك كان الكفن المحيط بالجثمان . ومع ذلك لم نعثر على أثر لتحنيط أو عطور ، ويرجع هذا الحفظ الجيد ، دون ربب ، إلى الأرض الجافة التي لايمكن أن تصلها مطلقاً مياه النيل ولا مياه الأمطار ، وكذلك إلى جفاف الجو وخلوه من الرطوبة ، وإلى حرارة الشمس الحارقة ، وإلى تلك السماء الصافية ، الخالية من السحب والأنواء .

## عن مدينة المحلة الكبيرة وطنطا ــ عن بعض الأطلال المصرية وعن خرائب مدينة سايس

غادرنا سمنود لنعبر الدلتا ابتداء من فرع دمياط حتى فرع رشيد مروراً بالمحلة الكبيرة وطنطا ، وهما أكبر مدينتين في مصر السفلي .

وتقطع المسافة بين سمنود والمحلة الكبيرة مشياً في حوالي الساعتين ونصف الساعة . ونصف هذه المسافة على وجه التقريب يمضى بحداء ترعة سمنود ثم يبحر المرء عبر فرع صغير يتفرع عن ترعة مليج ليمضى حتى المحلة الكبيرة ، وفي الطريق ، قابلنا قرية كبيرة تسمى قرية محلة أبو على ثم ضريحين لوليين يجلهما رجال القرية ، وعند الضريح الثاني لمحنا تجويفاً منحوتاً في قطعة من الصخر على شكل مكعب ينتهي بمخروط ارتفاعه ١٠ سم . ويبلغ طول التجويف الإجمالي ١١٥ سم .

والمحلة الكبيرة هي عاصمة الغربية ، واسمها يعني حرفياً : المدينة الكبيرة . وهي في الواقع جديرة بهذا الاسم لأنها أكبر مدن الدلتا اتساعا ، لكنها ليست أكثرها إزد حاما بالسكان بالنسبة للمساحة التي تشغلها ، ففيها أحياء بأكملها خالية تماماً من السكان ، ويدور بها بعض النشاط التجاري ، لكنها تلك التجارة التي تحدث في مدينة صناعية ، وليست تلك التي تحدث في مناطق التبادل والمستودعات الجمركية ، كا هو الحال في مناطق عديدة في مصر حيث الأسواق الكبيرة التي تجذب البضائع الأجنبية والوطنية من كافة الأنحاء .

وأكبر المصانع عدداً في المحلة الكبيرة هي مصانع نسج الحرير . ومما يضاعف من أهمية هذه المصانع أنه لايوجد لها مثيل في أية مدينة مصرية أخرى ، ويأتى الحرير من سوريا في هيئة شرانق إلى دمياط وهناك تفك خيوطه لتلف في بكرات ويصبح عندئلا أصفر اللون وتشوبه بعض الشوائب ، ثم يبيض في المحلة الكبيرة وتغلى البكرات في النظرون وتحل حيوطها ، وتوضع في شلات تضرب فوق حجارة مسطحة ثم تغمر المنطرون وتحل حيوطها ، وتوضع في شلات تضرب فوق حجارة مسطحة ثم تغمر بالمياه ، ويعطى هذا التجهيز للحرير لوناً أبيض رائع الجمال ، وفي المشغل الذي تفقدناه باهتام شديد ، لاحظنا أنهم لايصبغون الحرير إلا بثلاثة ألوان فقط هي

الأسود والأحمر والأصفر ، وهم يحصلون على اللون الأسود من النيلة والأحمر من الدودة القرمزية ، والأصفر من البليحة ، وتزرع الأخيرة في إقليم الشرقية المواجه لسمنود . وتصنع كل ملابس النساء الحريرية على وجه التقريب في مشاغل المحلة الكبيرة ، كما تصنع هناك أيضاً المناديل التي يغطين بها ريوسهن وكذا الأقمنشة التيلية الكبيرة ، كما تصنع منها المصريون قمصانهم . وقد شاهدنا فوق الأنوال تلك الفوط والمناشف التي تستخدمها السيدات في الحمامات وحوافها مطرزة بالحرير وهي تصنع من الكتان ومصبوغة بألوان عديدة .

وتضم المحلة الكبيرة بعض أطلال لمنشآت قديمة ولا تنبئنا الآثار عن وجود مدينة قديمة في هذا المكان ، ولعله كانت تقوم هنا في الماضي مدينة سينوبوليس Cynopolis التي كانت تابعة لإقليم بوزيريس والتي يضعها انطونين في مساره على بعد ٥٣ ميلا من ثمويس ، ويشكل هذان الموقعان إطاراً حول موقع المحلة الكبيرة عند المقارنة بينه وبين موقع بوصير وتمي الأمديد (١) . أما عن مسافة الد ٤٢ ميلا الواقعة بين سينوبوليس وأندرو Andro فهي نفس المسافة بين سينوبوليس وموقع طوا Toua القديمة على طريق طنطا ، أما الآثار التي نعثر عليها في المحلة الكبيرة فهي وثيقة الصلة بالآثار التي وجدناها في بهبيت .

والمحلة الكبيرة هي ملتقى كل بغايا الدلتا بل وملجاً لكل اللآتى يتخوفن على أنفسهن ... في أماكن أخرى بما فيها القاهرة ... من ملاحقة الشرطة لهن . وهن يرتعن هنا في حرية مطلقة ، ومن هناك تدير زعيمتهن رحلاتهن إلى المناطق المجاورة ،وتجذب الأسواق وموالد الأولياء على الدوام عدداً كبيراً منهن ، وقد حدث أكثر من مرة أثناء مولاتنا بالمدينة أن شاهدنا بعض هؤلاء الفتيات يهرولن أمام فرق جنودنا ويشوشن بنغمات الدفوف والصاحات التي يحملنها على موسيقانا العسكرية ، كاكن يلجأن لكل فنون التأنق لإغراء جنودنا كاكن ينصبن خيامهن وسط غيماتنا .

<sup>(</sup>١) من المعروف أن بوصير هي بوزيريس القديمة ، كما ان خرائب ثمويس Thumuis تقع على مقربة من تمي الأمديد .

ويوم وصلنا إلى المحلة الكبيرة أقمنا عند واحد من أغنى سكانها ، وكان في ذلك اليوم يحتفل بزواج رجل شاب هو رئيس خدمه ، وقد القينا بكثير من المودة والترحيب وأراد أن يشهدنا على كافة تفاصيل حفل الزفاف . كان المنزل مزداناً بالأضواء وكان أصدقاء الزوج متجمعين مع بقية الناس في فناء المنزل ، وكان الجميع جالسين على مقاعد ، وكانت تسمع من وقت لآخر أغنيات من بعض المغتيات الجالسات في المندرة (١) ، وسط النساء وصديقات الأسرة . واستمرت هذه الأغنيات التي تصحبها الدفوف وبعض الآلات الموسيقية الأخرى لمدة تقرب من ساعة ونصف . حتى نزلت اثنتان من العوالم (٢) إلى الفناء حيث قامتا بأداء رقصات جنسية عنيفة وكانت إحداهما تقوم بدور الرجل ، بينها قامت الأنحرى بدور المرأة ومثلتا بحركات معبرة - بل مسرفة في التعبير لكبي، يفهمها الأوربي - هجمات العاشق ومحاولاته وتمنع العروس الشابة ومقاومتها . . ويجد الشرقيون لذة كبرى في هذه التمثيليات الصريحة ، ويحضر الشبان من كلا الجنسين هذه الحفلات بحرية تامة .

<sup>(</sup>١) المندرة حجرة فسيحة في الطابق الأولى، تفتح على الفناء، وتتجه دائماً نحو الشمال وتزدان واجهتها عند الأثرياء بعمدان من الرخام ، تشكل ممرات تعلوها عادة بواكي من الخشب ، حيث النقوش والتصميمات العربية ، والرسومات ذات الألوان المتعددة ، وهناك درابزين ، إما مصنوعة من الحشب وإما مبنية ، وترتفع فوق واجهة الحجرة بعلو يسمح بالاتكاء ، وتمتد فوقه شبكة تمنع اللهاب من الدخول إلى الحجرة . وسقف المندرة شديرا. الارتفاع ، بحيث يسمح للهواء أن يتجول فيها بحرية . وفي هذا المكان يستقبل رب البيت أصدقاءه ، ويصرف شئونه ، وتشكُّل الحجرة التي تقع أسفل المندرة ، في الطابق الأرضى ، مدخلا يقيم فيه الخدم . وواجهة المندرة عادة ، هي أكثر أجزاء المنزل زينة ، فهي المكان الذي يحرص الأثرياغ<sup>.</sup>أن يكون جميل البناء ، رائع العمارة .

<sup>(</sup> جولوا )

<sup>(</sup>٢) تتعلم الفتيات اللاتي يعددن كي يصنبحن عالمات (عالمة) ، منذ نعومة أظفارهن ، كل مايمكن أن يبعث على الإثارة الشعهوانية ، ويكون شغلهن الشاغل تعلم الموسيقي المحنثة ، وأشعار العشق والغزل ، والرقصُّ الجنسي ، وليس ثمة مثيل لرشاقتهن ، ولو أن ملاغ وجوههن كانت على الدوام في مثل رشاقة قامتهن ، وفي جمال أذرعهن وأيديهن ، وفي نفس دقة تكوين سيقانهن وأقدامهن ، لما وجدت فينوس لنفسها ، في أي مكان من العالم ، وصيفات يلقن بها مثلهن . والعوالم في مصر ، هن بهجة الأعياد . وفي الأحيان يغنين ، وفي البعض الآخر يقمن بدور عاشقين ، وفي أحيان ثالثة يرقصن على نغمات الدفوف ، ويحملن الصاجات ، مقلدات في رقصتهن حركات الجماع ، وحين يقلدن هذه الحركات الجنسية ، يقفزن في الهواء هازات دفوفهن ، وتستدعى جلبتهن الحسية تلك ، وكذا رشاقة وحيوية خطوهن ، إلى الأذهان ، منظر الغانيات وهن يتقصعن ويتمايلن .

وما أن انتهى الرقص حتى ظهر رب البيت وأصدقاؤه في المندرة . ودعينا لاحتلال مكان الصدارة وكان يجلس إلى جوارنا العريس وكان اسمه على ، وكان جالساً على كنبة ، أما عروسه الشابة عيوشة ، والتي لم يكن قدر رآها حتى الآن فكانت في حجرة مجاورة محاطة بسيدات منهمكات في تزيينها . وعندما انتهت من زينتها جاء من يصحب عليا لدخول هذه الحجرة وافتضت أمام عينة بكارة تلك التي أصبحت زوجته . وجاءوا بعد ذلك نحونا ، وبدأ العريس كأنما يسير القهقري ، كان خطوه بطيئا وَكَانَ يستند إلى سيدتين وكانت تتبعه العروس وهي مسنودة بنفس الطريقة ، وكانت تزينها جواهر ثمينة ، كما كانت تزين رأسها عمامة محلاة بسلاسل من ذهب وفضة ، وكانت جبهتها وخداها مصبوغة باللون الأحمر ورسمت فوقها بأوراق ذهبية رسوم غريبة وكانت عيناها خفيضتين في حياء وعندما يحدث أن ترفع عينيها ، فإنما لكي تثبتهما فوق عريسها السائر أمامها .. وهكذا وصل كلاهما على مقربة من الكنبة التي كنا نجلس عليها ، واتخذ العريس من جديد مكانه إلى جوارنا ، أما العروس فظلت واقفة أمامه لا تتحرك ، وقام أحد الشيوخ ــ وهو صديق حميم للعائلة ــ لينتزع قطعة من الذهب من فمه ليضعها في فمها ، وبعد ذلك عادت إلى الغرفة المجاورة تصحبها على الدوام هاتان السيدتان اللتان كانتا تسندانها وكانتا تصبيحان من وقت لآخر: السعيد من يعيش في ظل شريعتك يانبي ... وغيرت العروس ملابسها وظهرت من جديد أمامنا تتألق في ملابس جديدة ، ولم يعد على منذ الآن يتابعها وأخذت تقوم بجولة في الحجرة ، وجاءت مرة أخرى لتجلس أمامنا وفي هذه المرة وضع العجوز قطعة الذهب على صدرها بدلا من فمها ، وتكررت هذه العملية الغرية خمس مرات في حضورنا ، وتكررت كثيراً بعد ذلك في الليل مع ظهور العروس في كل مرة بملابس أخرى جديدة . وفي أثناء الفترات الفاصلة بين ذلك كانت المغنيات يؤدين بعض الأغنيات مصحوبات بالآتهن الموسيقية المنفرة ، وقام الموسيقيون الذين يصحبون العروس ...

وكذلك القابلة ... بجمع بعض البارات من المتفرجين (١) . ولم نبق لننتظر نهاية الحفل فقد كنا في أمس الحاجة إلى الراحة . فانسحبنا إلى الحجرة التي كانت قد أعدت لنا .

وفراش المصريين في العادة عبارة عن حشية من القطن مفروشة على الأرض فوقها غطاء من الكتان ، ويحتفظ الرجال والنساء أثناء الليل عادة بأجزاء من ملابسهم وبالذات غطاء رءوسهم ، وتغطى الحشية ناموسية وهي تقى من لذعات الحشرات المنزلية . وأثناء النهار يطوى كل ذلك ويخبأ في دولاب بحيث لا تجد بعد ذلك أثراً لفراش منصوب في البيوت ، كما أن المرء لايرى هناك لاكرسياً ولا منضدة . أما أرضية الحجرات فمغطاة حتى ثلاثة أرباعها بحصيرة . وبطول جدران الحجرة تصطف المراتب القطنية تغطيها سجادة تتدلى حتى تغطى جزءاً من الحصيرة . وتصف فوق المراتب ، ملاصقة للجدران مخدات ضخمة قماشها من الحرير . في هذه المنطقة يجلسون عادة ، وعلى الداخل أن يخلع نعليه في ذلك الجزء من أرضية الحجرة الذي لاتغطيه إلا الحصيرة والسجادة . وفي هذا الجزء المكشوف كذلك يوضع الابريق والطشت والحنفية وباختصار كل مايمكن أن يتسبب في اتساخ السجادة التي يتمددون عليها أو يجلسون القرفصاء لفترة طويلة من النهار . ويجلس الرجال على عادة الأوربيين أمام باب منازلهم في بعض الأحيان على مقاعد كبيرة من الحشب لاظهر لها ولا مساند « دكة » . وقد استعاضوا عن المنضدة \_ وهي تنقصهم \_ بأن يسندوا الورق على يدهم اليسرى أحياناً على لوحة متنقلة يحملونها في أيديهم أو يضعونها فوق ركبتهم وذلك غندما يريدون الكتابة ، أما عند الطعام فتقدم الوجبات على حصيرة مفروشة على الأرض أو على صينية دائرية من النحاس يحملها كرسي بلا مساند مصنوع من الخشب الملون المطعم بالصدف ،ويجلس المدعوون حولها فوق السجادة

<sup>(</sup>١) لانستطيع أن نجزم أن كل حفلات العرس في الدلتا تتم على نفس النحو الذي وصفناه ، فمن المحتيمل ألا تظهر العروس في القاهرة على سبيل المثال ، مكشوفة الوجه أمام الرجال . وقد شاهدنا في المحلة نساء ، كن غير محجيات أمامنا داخل بيوتهن ، لكنهن كن يسارعن بوضع الحجاب ، فوق وجهوههن ، في كل مرة يستدعى الأمر فيها أن يحادثن واحداً من الرجال ، وقد قلن لما إنهى لايكشفن عن وجوههن إلا أمام زوجهن وإخوتهن .

وسيقانهم مثنية تحتهم ، أما الفقراء فيستخدمون حصيرة خشنة كفراش بالليل وكمجلس ونضد أثناء النهار ، وتغلق النوافذ بقضبان خشبية شديدة الضيق تسمح بمرور الهواء وهو احتياط له ما يستوجبه في بلاد بمثل هذه الحرارة . وهذه القضبان التي يتم تشكيلها من فوق تستخدم أيضاً بدافع من الغيرة إذ هي تسمح لمن بالداخل أن يرى مافي الخارج دون أن يكون عرضة لأن يراه أحد . ولم نشاهد ثمة من يستخدمون الشيش الزجاجي إلا بعض عدد قليل من أهل المدن كانوا على صلة ببعض الأوربيين ، وكانوا يستخدمونه أوقات الشتاء فحسب وثمة قلل « قلة » وهي زهريات صغيرة غير مظلية ، مصنوعة من طين ذي مسام ولونها رمادي ضارب إلى الزرقة وتوضع في النوافذ في ظل القضبان الخشبية ويؤدي تيار الهواء الذي يتدفق على الدوام في هذا المكان إلى تبخر الماء الذي ينز من مسام القلة مما يبرد مايتبقي من الماء داخل القلة بشدة . ويشرب المصريون من هذه القلل على الدوام ويعطرونها أحياناً.

وعندما تركنا المحلة الكبيرة عرجنا على طنطا عبر سهل خصيب يخترقه عدد هائل من الترع المتفرعة عن ترعة مليج بحيث يمكن أن يقال إن لكل قرية ترعتها ، وثمة جسور قوية من الطين تحمى الأرض من مياه الفيضان ولكى تحافظ على المياه حتى تظل تمر تباعاً إلى الحقول التي تحتاج إليها .

والمحاصيل هي فيما يبدو نفس المحصولات التي سبق أن رأيناها في أماكن أخرى . وهي تكاد تكون موحدة في كل أراضي الدلتا إذا مااستثنينا الأرز الذي تكثر زراعته في القرى المجاورة لكل من رشيد ودمياط . وربما كانت أشجار وشجيرات : الجميز ، الموز ، التين الشوكي ، التمر هندي ، النبق ، الست المستحية ، الحنة ، الأكاسيا ، البرتقال ، الليمون ، الرمان ، التين ، القطن .. هي فقط كل ما يمكن للمرء أن يقابله من أشجار .

وقد مررنا فى طريقنا بعدة قرى أخرى أهمها: برقين ، صفط ، طوخ ، أخنوى .. وفى المناطق غير المزروعة ، كانت الشقوق العميقة التى يسببها جفاف الأرض بعد الفيضان تجعل السير عسيراً على الخيول التى لم تنشأ فى مصر . ويبدو أن

رقة وذكاء الحصان في مصر وبلاد العرب تعود بالتأكيد إلى الألفة التي تقوم بينه وبين سادته ، إذ هو مايكاد يولد حتى يلعب مع أطفالهم . ويعتنى الأطفال به ، وفي تبادل المنافع والملذات هذه تعلم الحصان أن يفهم الإنسان وأن يجعل الإنسان يفهمه ، إنه صديق أكثر منه عبداً ، ويكاد المصرى ، والعربي عموماً ، يعتبره واحداً من أفراد أسرته حتى ليصعب عليه أن يبيعه مهما كان الثمن المعروض فيه ، أما تلك الخيول التي تربي في بعض أنحاء أوربا في حرية كاملة وسط المراعي والغابات فتحتفظ في أغلب الأحيان في علاقتها بالإنسان ببعض المساوىء الناتجة عن تربيتها الوحسية ، لقد قلنا في علاقتها مع الإنسان ، ذلك أن مانراه سوءة عند الآخرين ليس في الغالب سوى فضيلة تبعث الضيق ، فالكائن الحر الشجاع ينظر إليه على الدوام ككائن غير مفيد أو مزعج لأولئك الذين يريدون أن يبسطوا سيطرتهم عليه . ولا تلقى الخيول في الدلتا نفس التقدير الذي تلقاه في الصعيد ،وفي مقابل ذلك فليس للماشية في الصعيد نفس القيمة التي لها في الدلتا ، فهي في الدلتا أشد جمالا ،والثيران على وجه الخصوص ضخمة ولايمكن للعجول البقر أن تبلغ مبلغا من الحجم ، ومن النادر أن تستخدم هذه الثيران في فلاحة الأرض بل تستخدم في هذا الغرض عجول البقر بينا تخصص « فحول » الجاموس للاخصاب . ويشكل لبن الجاموس غذاء دسماً للفلاحين . والخراف هناك من النوع المسمى الخراف البربرية وهي لاتخصى ،ولحومها لذيذة الطعم ، أما الماعز فأعدادها قليلة وهي تشبه النوع الذي يطلق عليه العلماء إسم ماعز الشرق، وشعرها قصير، ورأسها محدب بشدة، وآذانها طويلة مدلاة، والحمير هناك ، وفي كل أنحاء مصر ، قوية ، أما الجمال فليس لها قوة الجمال التي تعيش في المناطق المتاخمة للصحراوات . ولا تربى هناك خنازير ، فالدين الإسلامي يحرم أكل للهجوم هذه الحيوانات التي كان المصريون القدماء ينظرون إليها من قبل كحيوانات دنسة . وفي النهاية فإننا نجد في القرى أعدادا هائلة من الحمام والدجاج ، وحجم الدجاج صغير للغاية ، وبلا جدال فإن العادة الموجودة في مصر منذ العصور القديمة ، عادة إفراخ البيض إفراخاً صناعياً بواسطة الأفران لها أكبر الأثر في تشويه جنسها .

وتقع مدينة طنطا ، التي وصلنا إليها بعد سفرنا من المحلة الكبيرة على مسافة من القاهرة تساوى تقريباً المسافة بينها وبين كل من دمياط ورشيد ، فهي بحق المدينة المكزية في الدلتا .

وتروى أراضي المنطقة المحيطة بطنطا عدة ترع ترفد عن ترعة القرنين الكبيرة ، وتصل هذه الترع حتى شرق المدينة وغربها ويحطن بها ، وهي ترع قليلة العمق ، ونتيجة لذلك فإن نواحي طنطا التي كانت تلمع بها الخضرة وقت مررنا بها تصبح أراضي قاحلة تماماً إذا ماكان فيضان النيل ضعيفاً . ذلك أن العشب قلما ينمو من تلقاء نفسه في هذه البقعة من أرض مصر التي تمتدح خصوبتها عن جدارة ، إذ قلما نرى فيها إلا مزروعات بذرتها يد الإنسان ، أما الأراضي التي لاتروى فتظل بلا خضرة ، وأما تلك التي تزرع فتبدو بعد الحصاد في شكل أرض قاحلة . ولهذا السبب فقد كتب عمرو بعد فتحه لمصر إلى عمر بأن هذه الأراضي تبدو على التوالي في شكل حقول من التراب ثم بحار من الماء ثم بساط من الورود ، ولتربة مصر خاصة أخرى لاتقل أهمية ، وهي أن الخضروات الأوربية عندما تبذر في أرضها تأتي بمحصول وفير في السنة الأولى لكن البذور التي تنتج عنها بذرة عقم أو أن هذه البذور لاتعطى ـــ إذا مازرعت ... إلا محاصيل هزيلة خواصها أقل بكثير من الأولى ، بحيث يتحتم أن تجلب بذور جديدة في كل عام وهذا مايفعله الأوربيون بشأن الخضروات التي يزرعونها في حدائقهم . وأخيراً فثمة خاصية أخرى ... بالغة الخصوصية ... تلك هي التشابه القائم في هذا الأمر بين النبات والإنسان ، ذلك أن الأجانب الذين لايتزاوجون إلا فيما بينهم بدلا من الاختلاط بأهل البلاد لايعمرون بأكثر مما تعمر النباتات الأجنبية المجلوبة ، ويقدم المماليك مثالا محسوساً على ذلك : فمنذ أن استقروا في مصر ، من عدة قرون ، وهم يتزايدون على الدوام عن طريق شراء الرقيق وليس عن طريق التناسل ، إذ كان أطفالهم ـــ كلهم على وجه التقريب ـــ يموتون في شباب غض ، ويقال إنه كانُ من النادر أن يستمر جنسهم حتى الجيل الثاني .

ويشرب كل أهالي طنطا بلا تمييز من مياه النيل في أوقات الفيضان ، لكن

الأغنياء وحدهم هم الذين يظلون يتمتعون بهذه الميزة بقية العام ، لأنهم يستطيعون الاحتفاظ بالمياه في خزاناتهم ، بينا تقنع الغالبية من الناس بالشرب من المياه الملحة التي يستخرجونها من الآبار ، وهي المياه التي تزيد ملوحتها بقدر ماينخفض منسوب النيل ، وهذه الآبار عميقة لحد يكفي أن تمتليء كلها بالمياه حتى في الأوقات التي ينخفض فيها ماء النهر لحده الأدنى . وتتكون فوهة هذه الآبار عادة من قطعة من عمود قديم مجوف من داخله .

وطنطا ، شأنها فى ذلك شأن كل مدينة فى مصر محاطة بالخرائب . وعند شرقها ، ترى كوماً كبيراً من الطوب اللبن أقام عليه السكان مقابرهم ، وهو مقطوع رأسياً فى عدة أماكن مما يسمح برؤية طوب كبير الحجم .

وهذه التلال الصناعية قد بناها سكان مصر القدامى كى يجعلوا مدنهم بمنأى عن مخاطر الفيضان وإذا ماحدث ولجأ المصريون المحدثون فى بعض الأحيان لعمل مشابه ، فمن الممكن تمييزه عن الأعمال الأولى بصغر حجم المواد المستخدمة ، إذن فقد كان ثم مدينة قديمة فى نفس المكان الذى نشأت فوقه مدينة طنطا .

وبالرغم من أن هذه المدينة تعد أكبر مدن الدلتا ازد حاماً بالسكان ، فليس بها سوى ١٠ آلاف من السكان ، وبيوتها مبنية من القرميد وهو يصنع في البلدة نفسها من تراب الخرائب التي تحيط بالمدينة (١) ومن السهل أن نحدد حركات التوسع التي تمت في عمران المدينة ، فالبيوت تشكل شارعا حول المدينة القديمة وهي مبنية فوق الأطلال المتراكمة على سفح الدور الأول ، وقد نتج عن ذلك أن المدينة بكل شوارعها ليس لها سوى منفذين ، وهو وضع لم نقابل له مثيلا في أي مكان آخر في مصر .

وتضم مدينة طنطا ضريحاً لأحد الأولياء يجتذب المتدينين الذين يأتون من شتى

<sup>(</sup>١) كل مدن مصر محاطة بالخرائب، ذلك أن المواد الناتجة عن تهدم البيوت القديمة لاتصلح للاستخدام في إقامة منشئات جديدة ، لذلك يضطر الناس لنقلها إلى خارج المدن ؛ كما أنهم يفضلون التضحية بجزء من الأرض ليكدسوا فوقها كل هذه الأنقاض ، عن أن يبسطوها فوق الحقول ، التي قد ينتهي بها الأمر ... إذا ماارتفع منسوبها ... إلى أن تحرم من مياه الفيضان .

بقاع مصر فى شكل حجيج . لذلك فإن على بك المعروف بما أولاه للتجارة من رعاية وبالإنشاءات النافعة التى أقامها حدمة لها عرف كيف يستفيد بمهارة من هذا الوضع كى يجعل من هذه المدينة مركزاً هاماً للتجارة . فأنشأ فيها منذ حوالى أربعين عاماً وكالة واسعة من أجل الاغراب .

والولى الذى تحدثنا عنه للتو هو السيد أحمد البدوى . وقد ولد في فاس سنة والولى الذى تحدثنا عنه للتو هو السيد أحمد البدوى . وقد ولد في فاس سنة ١٢٠٥ هـ ١٢٠٠ ميلادية ،ومر بمصر في طريقه إلى مكة وأنهى حجه وعاد من مكة إلى طنطا في يوم واحد (١) . واستقر هناك ومات عن تسعة وسبعين عاماً، وقد صنع في حياته عدداً لا يحصى من المعجزات فأحيا الموتى ، وجعل الكسيحين يمشون والعميان يبصرون . . إلخ وكل هذه الوقائع مدونة في تاريخ طويل ،ورآها حسب أقوال النساك المسلمين جمهور كبير من الناس رأى العين .

وفى عام ٧٠٠ هـ ألحق السلطان الملك الناصر بالمبنى الصغير الذى أقيم فى البداية حول ضريح الولى مسجداً يضارع أجمل وأفخم مساجد القاهرة بسبب التساعه ودقة تصميمه ، وبسبب التحسينات المتتالية التى أدخلت عليه . وتبدو فخامته بحق فى القبة التى يرقد تحتها جثمان السيد أحمد البدوى . ولم يبخل على بك حين أمر بترميمها لا بالمال ولا بالجهد وقد يظن أحد أن على بك كان فى ذلك الأمر واحداً من النساك أو المريدين بينا هو لم يكن فى الواقع سوى سياسى ماهر . وكانت . الجدران حتى بداية القبة مغطاة بالرخام أما القبة وهى من الخشب ، فمغطاة بالرصاص ومزدانة فى الداخل بنقوش مذهبة وزخرفات عربية جميلة .

ويحاط ضريح الولى أو الشيخ بسور من البرنز ويعلق فوقه مايشبه بلتكانة من القطيفة ، وثمة عمامة ضخمة شالها من الكشمير موضوعة فوق الجهة التي تتفق مع موضع رأس الولى . أما أبواب القبة وأقفالها الجشبية فمغطاة بطبقة من الفضة . وتهرع أفواج الزوار إلى طنطا من كل أنحاء مصر ومن جهات بلاد البربر

<sup>(</sup>١) تبلغ المسافة من مكة إلى طنطا ٣٠٠ فرسخ .

المتطرفة فى مملكة دارفور ومن أعماق الحبشة وعموماً من كافة البلدان التى تدين بالإسلام . ويأتى هؤلاء فى اعتدال الربيع ولهيب الصيف وبخاصة فى الأيام الأولى من هذين الفصلين .

وتكاد تكون الروحانيات على الدوام هى الأسباب الرئيسية لنشأة الأسواق ذائعة الصيت. فالناس تحت صيت المعجزة التى أتى بها واحد من أشباههم ربما كانوا هم أنفسهم يسيئون معاملته وقت حياته ، يهرعون نحو ضريحه ، فحب المعجزة يجذبهم ويجعل أجناسهم المختلفة تختلط عند سفح نفس المحراب ، وهناك تصهرهم الدموع والندم وتقارب مابينهم ، وقد يكون كل منهم مجهولا للآخر ، لكنهم سرعان مايعقدون من الصداقات ما سوف يوحد ربما إلى الأبد بين أسرهم عن طريق تلك الذكريات الحلوة ، فهناك يحكى كل منهم للآخرين عن رحلته ، ويتحدث معهم عن منتجات مسقط رأسه ومنتجات البلاد التى مر بها ، ويطلع بعضهم بعضاً على الأشياء التى مسقط رأسه ومنتجات البلاد التى مر بها ، ويطلع بعضهم بعضاً على الأشياء التى جلبوها من هناك ويتبادلونها فيما بينهم ، وتتحول شوارع المزار إلى سوق واسعة وتصبح الروحانيات وقد بانت للدنيا فائدتها عربة للتجارة ، وتربط بفعل الاحتياجات الجديدة بين الناس ، أولك الذين كثيراً ماباعدت بينهم التجارة نفسها في عنف وشراسة .

والحج إلى ضريح السيد أحمد البدوى مثال على ذلك فهو يجذب أفواجاً عديدة من الغرباء ، لدرجة أن سكان طنطا يؤكدون لنا أن الحقول حول طنطا وعلى بعد فرسخين تكون مغطاة بالبشر ، ويقدرون عدد الزوار بـ ١٥٠ ألف زائر .

وليس من العسير أن يلاحظ المرء أن البيوت في طنطا مبنية بشكل يتناسب مع أغراض التجارة . فالجزء من الطابق الأرضى الذي يطل على الشارع مخصص في أحياء كثيرة لمحلات صغيرة تؤجر للتجار الغرباء من أوقات الأسواق . ويقيم كثير من الزوار خيامهم خارج المدينة وتزدان الخيام والبيوت في الليل بالأضواء وتسمع من كل الانحاء صيحات الفرح مختلطة بضجيج الآلات الموسيقية المصرية ، وتستمر هذه الأسواق ممانية أيام وتعود على الإقليم بفوائد جمة ،لكن هذه الأسواق لم تقم مطلقاً فترة وجود الجيش الفرنسي في مصر ، ذلك أن الطاعون قد أدى إلى إيقافها بسبب الخوف من

الأخطار التي يمكن أن تنجم وقت انتشار الوباء من تجمع مثل هذا العدد الهائل من الناس .

وبعد أن مكثنا بطنطا عدة أيام واصلنا من جديد طريقنا ومرزنا بقرية بيار أو ابيار ، حيث اتصلنا بالفرع الغربي لترعة القرينين الذي يشير إليه البعض باسم فرغ شبين الكوم ، لأنه ينبع قريباً من هذه القرية . وقد أنهينا يومنا الأول بالقرب من قرى : النحارية ، أسديمة ، حيث نشاهد بقايا منشآت قديمة يمكن أن تكون أطلالا لمدن مصرية قديمة ويمكن أن تكون واحدة منها هي سيوف Siuf التابعة لإقليم سايتس Saites التي ولد بها أمازيس الذي أصبح فوعوناً .

وفي اليوم التالى أبحرنا في ترعة شبين الكوم حتى مصبها عند قرية الفرستق ثم ذهبنا بعد ذلك إلى صا الحجر وهي سايس القديمة ، حيث لا تزال ثمة أطلال هامة . وسوف نتعرف في الجزء الأول من اسمها على ملامح الاسم القديم ، أماكنية الحجر فقد أعطاها اياها العرب بسبب الأحجار وأنقاض المنشئات التي توجد بها . وكان المؤلفون الأقباط يسمون هذا المكان بأسم ساى Saii (١) ، ولا يمكن أن يثار أدنى شك حول تطابق هذا الاسم مع سايس ، بالإضافة إلى أن موقع حرائب صا الحجر يتفق تماماً مع الموقع الذي حدده سترابون لمدينة سايس ، لكن الشيء الذي يشهد أكثر من مع الحجر ، والأنقاض تتشكل أساساً من كوم شديد الاتساع يبلغ طوله ٨٨٠ م ويضم كمية كبيرة من الأنقاض وخرائب الأزمنة القديمة وقد تحدثنا وعرضه ٨٢٠ م ويضم كمية كبيرة من الأنقاض وخرائب الأزمنة القديمة وقد تحدثنا

<sup>(</sup>۱) كثيراً ما تؤخذ الكلمات المصرية والإغريقية : سايس وسايتيك Sais Saitique وتانيس وتانيتيك والنيس وتانيتيك عمادت المنطقة المسرية القديمة عمال الأجانب ؛ لكننا وجدنا في اللغة القبطية ، حيث بقيت كلمات كثيرة من اللغة المصرية القديمة ، اسم : سايس ، ويسمى في القبطية ساس ، واسم تانيس ، حيث لا يمكن أن يكون الحرف الأول منها موجؤداً لا في الفرنسية ، ولا في الإغريقية ، ولا في العربية . وقد حاولنا أن نعبر عنه في لغتنا بالحروف : dj. sj. 12 يمعلها تلفظ على التوالى : دجانيس ، سجانيس ، ترانيس ، انظر ما ذكر عن الفرع التانيسي ، وعن مدينة سايس في مقالنا عن وصف فروع النيل القديمة ، وعن وصف مدينة هليوبوليس .

عنها بالتفصيل في الفصل الخامس والعشرين من وصف الدولة القديمة .

كانت سايس مقرا للفراعنة وقد اهتم أمازيس على وجه الخصوص بتجميلها ، لكن ما جعلها أكثر إشراقاً هو أن الاسم الذى خلعوه عليها ذو رنين . ومن هذه المدينة اصطحب شكروبس Cècrops الجالية المصرية التي أنشأت أثينا ، تلك التي خسف مجدها منذ كانت في المهد أمجاد وأعلام مصر القديمة إذ كثيرا ما يكون لمنجزات وعبقرية بل وحتى لأخطاء شعب حر دوى أكبر ومنفعة أعظم من تلك الثروة والأوضاع الداخلية لأمة تخصص فيها السلطات والمعرفة لفئة محدودة ، بينا يكون الجهل والعمل من نصيب الأغلبية .

أضعنا يوماً في ظل التنقل من صا الحجر إلى دسوق محاذين شواطىء النيل ، وعبرنا عند حوالى منتصف الطريق ترعة كبيرة تجرى لتبدد مياهها في بحيرة البرلس .

ودسوق قرية كبيرة . وقد شاهدنا فى أحد مساجدها ضريحاً لأحد الأولياء يجذب مرتين فى العام عدداً هائلا من المستلمين ،وهو الحجيج الأكبر رواجاً فى مصر بعد مولد السيد أحمد البدوى الذى تحدثنا عنه ونحن بصدد الحديث عن مدينة طنطا .

وقد أرشدنا البعض ، على بعد فرسخين إلى الشمال الشرق من دسوق ، وعلى شواطىء ترعة كبيرة إلى خرائب تسمى كوم فرعون ، ويتفق هذا الموقع إلى حد ما مع موقع كبازا Cabaza عاصمة إقليم كباستى Cabastie ، ويؤكد رأينا هذا إسم شباس الذى يحمله عديد من القرى المجاورة : شباس الملح ، شباس عمير ، كوم شباس ..

اتخذنا طريقنا نحو فوه على بعد ربع فرسخ من شمال دسوق وعبرنا ترعة كبيرة صالحة للملاحة طيلة العام تقريباً ، وعند حوالى منتصف الطريق قابلنا قرية سلمية التى اقتحمتها قواتنا وأحرقتها في العام الماضى عقاباً لأهلها على هجماتهم المتكررة على قواربنا ، ومع ذلك فقد كان يبدو أن هؤلاء الناس لا يكنون أية ضغينة على أمتنا كاسبق أن لاحظ بحق ، المسيو دينون Denon من قبل .

وسوف نلاحظ في هذا الخصوص أن المصريين الذين يظلون يسعون لأجيال عديدة متعاقبة ، وعن طريق عمليات القتل والاغتيال ، للانتقام للدوبهم الذين فقدوهم في مشاحنات خاصة ، يغفرون في نفس الوقت تلك الآلام التي تسببها لهم الحروب الصريحة ؛ فها نحن أولاء ، وبعد كل هذه الآلام التي كابدتها في مصر بعض المدن الكبرى التي هاجمناها ، لا نستطيع أن نسوق دليلا واحداً على أن جندياً واحداً من جنودنا قد اغتيل هناك ، بل إن لنا أن نؤكد بأن ليس ثمة واحدة من البلدان التي حملنا ضدها السلاح ، كنا فيها محبوبين بقدر ما كنا في مصر ، ومن المعروف أن في مصر مثلا يقول « اتكلم فرنساوى » ويعني ذلك : « اتكلم دوغرى » ، ولقد سمعنا واحداً من قناصلنا في إيطاليا ، كان قد أقام في القاهرة بعد رحيل جيشنا يحكي أن العامة كانوا يسبونه على الدوام في الشوارع ناعين عليه أنه لا يحيط حكومته علماً بالفظائع التي يسبونه على الدوام في الشوارع ناعين عليه أنه لا يحيط حكومته علماً بالفظائع التي ترتكبها القوات التركية في بلادهم يومياً : « فلو أن الفرنسيين قد أحيطوا علماً بذلك — فيما يقول هؤلاء البؤساء — لعادوا إلينا وخلصونا » . وياله من شرف لأمة تترك في أعدائها المهزومين مثل هذه الذكريات !

أما سكان الدلتا على وجه الخصوص ، فهم أحسن مما يعتقد المرء عادة . صحيح أنهم فى بداية دخول قواتنا إلى مصر قد أبدوا من المقاومة أكثر نما أبدت أقاليم أخرى فذبحوا عدداً من الجنود الفرنسيين وهاجموا بعض فرقنا . . ولكن لنضع أنفسنا فى نفس وضعهم ، وهو أمر ينبغى فعله على الدوام قبل إصدار أى حكم على طباع أمة ما . . فلو أن المسلمين قد أنزلوا عنوة جنودهم عن طريق البحر فى واحد من أقاليمنا شديد التمسك بدينه الكاثوليكي ، وتحكموا فى مدنه الرئيسية فهل يظن أحد أن فرقهم العسكرية المنعزلة – فى الأيام الأولى لسيطرتهم – سوف تستقبل فى قرانا بالترحاب ، وأن الناس هناك لن يقاوموها بالسلاح وخاصة عندما يأتون لجباية الضرائب من كل نوع ، أو أن الحكومة المخلوعة – والتي لم تصف بعد نهائياً برغم ذلك – لن تحرضهم على حرب نبيلة ؟ حسن ، هذا بالضبط هو موقف المصريين نحونا ، ومع ذلك فبعد على حرب نبيلة ؟ حسن ، هذا بالضبط هو موقف المصريون سادتهم الجدد ، فإنهم ثلاث سنوات من الإقامة بينهم ، وبعد أن ألف المصريون سادتهم الجدد ، فإنهم

أصبحوا يلاقون بالترحاب سرايانا المعزولة وجنودنا السائرين بمفردهم . ولقد سافر واحد منا بمفرده من سمنود إلى القاهرة ، وكثيراً ما قمنا برحلات طويلة ، اثنين اثنين ، وبدون أية حراسة ، إما في أعماق الدلتا ، وإما في مقاطعات مصرية أخرى ... ومما لا جدال فيه أن ثمة بلدانا في قارتنا الأوربية يضطرب فيها الأمن بحيث يحتاج المرء أثناء السفر فيها إلى حراسة أكبر من تلك ، مثال ذلك بعض أجزاء إيطاليا المطلة على البحر المتوسط . وفي النهاية فها هي تجربة تمت منذ أربع سنوات ، تبرهن على أن مصر لو ظلت لوقت أطول في حوزة الفرنسيين لكان النظام والأمن قد استتبا في ربوعها ، ليس ذلك فحسب ، بل لكانت شعوبها قد استوعبت - وبسهولة أكبر مما كان المرء يعتقد في البداية ... فنوننا وأذواقنا وتقاليدنا .

تقع فوه على شاطىء النيل ، وتكاد تكون موازية للإسكندرية ، وهى تقترب كثيراً من الموقع الذى حدده لمدينة ميتليس Metelis . وهى ليست مزد حمة بالسكان بالنسبة لاتساعها ، وكانت فى القرن الخامس عشر مستودعا لكل التجارة التى كانت تم بين الإسكندرية حيث ترسو السفن القادمة من أوربا وبين القاهرة حيث تأتى القوافل من داخل أفريقيا وبلاد العرب ، لكن بسبب الإهمال الذى بدأت تعانى منه الترع التى تتم بواسطتها التجارة بين فوه والإسكندرية فى عهد الخربين الأتراك ، استوجب الأمر أن تمر البضائع المرسلة من القاهرة عن طريق النيل حتى رشيد ثم تنقل من هناك بالبحر حتى الإسكندرية ، ومنذ ذلك الحين تدهورت فوه بعد أن فقدت المزايا التى كانت تعود عليها من موقعها – تدهورت بشكل لافت للنظر بينا أدت نفس الأسباب إلى ازدهار سريع لمدينة رشيد حيث نقل إليها قناصل أوربا مقارهم نتيجة لذلك – وقد كانوا من قبل يقيمون فى فوه .

وعلى بعد فرسخين من تلك المدينة الأخيرة ، نجد القرية الكبيرة المسماة مطوبس الواقعة على شاطىء النيل . وتعرف هذه القرية بتقاليدها الغربية والمتساهلة ، فهى مقر لعدد كبير من العوالم . وتوجد بالقرب منها أكوام عديدة من الأنقاض تسمى كوم الحمر ، ولعلها أطلال مدينة قديمة ، وربما كانت على وجه التحديد هى

بقايا ميلسيان Milèsians التي كانت كما هو معروف مجاورة لبحيرة بوتوس Butos .

وهذه البحيرة قريبة جداً من مطويس ، وتشغل من الشرق إلى الغرب أكثر من نصف قاعدة الدلتا ، وهي كذلك أكثر اقتراباً من فرع رشيد عنها من فرع دمياط ويفصلها عن البحر لسان ضيق من الأرض ، وتتصل به عن طريق فتحة وحيدة وهي المصب القديم للفرع السبنيتي وتوجد على شواطئها بعض الأطلال وهي في معظمها أكوام من الأنقاض وفتات من الطوب ويحمل أكبر هذه الكثبان إسم الكوم الكبير، ويقع عند حوالي منتصف شاطىء البحيرة المطل على البحر المتوسط ، وعلى بعد فرسخ نحو الشرق توجد كومة أخرى من الأنقاض الحمراء يرتفع وسطها عمود نلمحه عن بعد شديد ، ونقابل أيضاً فيما بين البحيرة والشاطيء الغربي لترعة التباتيه فراغا يمتد من ٥ - ٦ فراسخ توجد في أماكن عديدة منه خرائب وتلال صناعية تنبيء أنه كانت توجد هنا عدة مدن قديمة ، وثمة ثلاثة من هذه الأطلال تسمى على التوالى : الدمراوي ، النميري ، الكالية ، وهي تقع كلها على الفرع السبنيتي ، وأحيراً نرى على بعد خمسة فراسخ من هناك مع الاتجاه نحو الشمال مع شواطيء البحيرة وعلى الشرق من مصب الترعة - نرى فوق تل الحنداحور ، حتى اليوم ، وبعد مضى أربع سنوات قبل وصولنا إلى مصر ، وذلك منذ الوقت الذي أمر فيه احد الكشاف بانتزاعها ، ثلاثة أحجار ضخمة لعلها من أطلال بعض المنشآت القديمة . ويبلغ طول تل الحنداحور حوالي ألف متر وعرضه حوال المائتين وهو يتكون من أراض يغطيها قليل من الرمال وبعض قطع من الأحجار . ربما كان هذا هو المكان الذي كانت توجد فيه فيما مضي مدينة باخنامونيس عاصمة الإقليم السبنيتي الأدني التي يضعها بطليموس شرق الجزء الأدنى من الفرع الترموتي ، وهو ما يتطابق مع موقع تل الحنداحور بالنسبة لسمنود أو سبنيتوس القديمة ومع ترعة التبانيه التي هي جزء من المجرى القايم للفرع الترموتى .

أما بوتوس فكانت تقع على الشط الآخر حسبها يقول نفس العالم الجغرافي ، وينبغى نتيجة لذلك ونتيجة لمشاهدات هيرودت أن نبحث عن موقعها في المناطق المجاورة للترعة وللبحيرة ، بين الخرائب التي سبق أن تحدثنا عنها إذ يقول هذا المؤرخ بأنها تقع بالقرب من مصب الفرع السبنيتي للنيل ونقابلها عندما ندخل البحر عن طريق هذا المصب .. إلخ وتوجد بالقرب منها بحيرة فسيحة .. وكانت هذه المدينة واحدة من أهم مدن الدلتا وكان يوجد بها معبد هائل لإحدى الإلهات المصريات التي اعتبرها الإغريق مثل آلهتهم لاتون وكانت تقدم لها الأضحيات العظيمة ، وكانت تعتبر في مصر من أكبر الآلهة تأثيراً .

وينقل إلينا هيرودت عن هذه المدينة تفاصيل هامة : «كانت ترى في بوتوس معابد عديدة هي معبد أبولون وديانا وكذلك معبد لاتونا Latone حيث كانت تقدم الأُضحيات ، وهذا المعبد الأُخير معبد ضخم له دهاليز شديدة الارتفاع ، وكان أكثر ما أثار دهشتي في النطاق المُخصص للإلهة لاتون هو معبد هذه الآلهة ، إذ هو منحوت في حجر واحد مكعب الشكل وطول كل بعد من أبعاده أربعون ذراعاً وثمة حجر آخر مربع الشكل طول حافته أربعة أذرع يستخدم كغطاء له . وجزيرة خميس هي الأخرى مثارة للعجب ، وهي تقع في بحيرة عميقة وفسيحة بالقرب من معبد لاتون ويذكر المصريون أن هذه الجزيرة جزيرة عائمة على الرغم من أنني لم أرها تعوم أو تتحرك . ويلفت النظر فيها معبد كبير لابولون له ثلاثة مذابح ، وينمو في أرضها تلقائياً عدد كبير من أشجار النخيل وغيرها من أشجار فاكهة تؤتى أكلها . وإليكم السبب الذي من أجله كما يرى المصريون تسبح هذه الجزيرة : فلاتونا وهي إحدى الإلهات المعبودة منذ زمن ضارب في القدم كانت تقيم في بوتوس حيث يوجد الآن محرابها . وحيث أن إيزيس قد سلمت إليها أبوللون ( أو حورس ) كوديعة فإنها خبأته في هذه الجزيرة التي تسمى الآن الجزيرة العائمة وهي التي كانت من قبل ثابتة لا تتحرك . وبذلك أنقذته في الوقت الذي وصل فيه طيفون حين كان يجد في البحث عن ابن أوزيريس في كل مكان ، إذ يقال إن أبوللون وديانا قد ولدا من باخوس ، وإن لاتونا كانت مرضعة لأبوللون ؛ وقد سمى أبوللون عند المصريين حورس وسميت خيريس Cèrès إيزيس ، كم سميت ديانا بوباستيس . وتضم بحيرة البرلس عددا كبيرا من الجزر ، أراضى معظمها موحلة ، وسوف يكون من الممتع أن نبحث بين هذه الجزر عن جزيرة خميس وهلبو المشهورتين فى العصور القديمة . وقد سبق أن نقلنا عن هيرودت ما كان يعرفه عن الجزيرة الأولى ، ونضيف الآن أن اسمها الذى أطلقه عليها الإغريق ربما يأتى من خمى أو خيمى وهو اسم مصر فى اللغة الإغريقية القديمة . ومن هنا يمكن أن نستنتج أن المصريين ربما يكونون قد أسموا هذه الجزيرة « جزيرة مصر » (١) تشريفاً لها إذ كانت تستخدم ملاذا لألهتهم . أما عن جزيرة هلبو فهى تعرف على وجه الخصوص بأنها الجزيرة التي أقام فيها أحد الفراعنة ، وكان أعمى ، عندما طرده من العرش ساباكوس Sabacos ملك أثيوبيا ، وظل هناك مختبئاً لمدة خمسين عاما هى فترة السيطرة الأجنبية . وقام بعض المصريين المخلصين بمد أميرهم الضرير سرا بالأغذية ، وكان كل واحد يقدم من المؤن حسب ثروته كا كانوا ينقلون إلى هذه الجزيرة الأتربة لكى يرتفع مستوى أرضها الموحلة عن سطح المياه .

وكانت البحيرة والأراضى غير المنزرعة التى تجاور بحيرة البرلس وبالذات إلى الشرق والجنوب تكون الإقليم الذى كان يطلق عليه القدماء إسم اليارخى Elèarchie وعن طريق هذه المستنقعات خرج ابسماتيك بعد أن نفاه زملاؤه الأحد عشر كلى يطردهم من العرش ، كما أن أميرتيه Amyrtèe قد ناواً من هناك ولمدة طويلة قوات الفرس .

<sup>(</sup>١) غالباً ما تلصق النعوت بأسماء المدن المصرية . ومن الطبيعي أن يستعمل الأجانب في بعض الأحيان هذه النعوت بدلا من الأسماء نفسها ، ولعل هذا هو السبب في أن نجد أحد الفراعنة يسمى عند الإغريق محيس . Chemmis ، أو أن نجد مدينة بانوبوليس تسمى محمو أو شمو Chemmo أو محين (شمين) Chemmin ، كما يسميها ديودور الصقلي ؟ كما رأينا العرب عند دخولهم مصر ، يعطون اسم شمون أو أشمون لكثير من القرى والمدن في هذه البلاد وأخيراً ، فإذا كان العرب قد أطلقوا على قصر بابليون آن سـ شيمي اسم قصر الشمع أو قصر الأضواء ، فإن ذلك يعود ، بلا جدال إلى أنهم ، عندما وجدا في هذا الحصن معبداً محصصاً لعبادة النار ، قد استمدوا من لغتهم هم ، الكلمة التي يمكنها أكثر من غيرها ، مع قربها كذلك من الكلمة المصرية الأصيلة ، أن تكون وثيقة الصلة بمبادة النار وقد حرف كثير من جنودنا أثناء إقامتهم في مصر ، عن طريق قياس مماثل ، الكثير من أسماء الأشخاص والأماكن .

كانت هذه المناطق في ذلك الوقت البعيد آهلة بسكان أولى بأس شديد وهم لا يزالون كذلك حتى اليوم ، حسبا نراهم في أولئك الصيادين الشجعان الذين يتميزون بأنهم أكثر شجاعة وأكثر استقلالا من الفلاحين داخل هذه البلاد .

وبعد أن عبرنا معا أرض الدلتا على هذا النحو افترقنا ، وعاد أحدنا ليقطن مدينة سمنود ، واستقر آخر في منوف ، وأصبح من السهل علينا أثناء إقامتنا الطويلة في هاتين المدينتين أن نسجل وأن نبسط المعلومات والملاحظات التي جمعناها خلال رحلتنا هذه .

\* \* \*

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

( ٥ ) « جراتيان لوبير »

جولة بين بحيرات مصر

العنوان الأصل للدراسة هو : « مستخلص من دراسة عن بحيرات وصحراوات مصر السفلي » .



#### بحيرات وصحراوات مصر السفلي (\*)

تناول المؤلف بالبحث ، بحيرات مصر السفلي بالترتيب التالي :

١ – بحيرة مارپوتيس (مرپوط) . ٢ – بحيرة المعدية .

٣ – بحيرة إدكو . ٤ – بحيرة البرلس .

٥ – بحيرلة المنزلة . ٢ – بحيرة سربونيد ( البردويل ).

٧ - البحيرة بين البحرين ( المرة ) . ٨ - بحيرة موريس ( قارون ).

٩ - بحيرات النطرون .

## أولا – بحيرة مرپوط

كانت مياه كل من بحيرة مربوط والبحر ( المتوسط ) تصنع في الأزمنة القديمة من أراضي مدن الإسكندرية ، في الوسط ، ونكروبوليس وكانوبي ، في الشمال الشرق ، والمدينتين اللتين تحملان كلاهما اسم تابوزيريس ،ومدينة بلنتين ، في الجنوب الغربي ، شبه جزيرة طويلة وضيقة ، تمتد ، بلا انقطاع ، لمسافة تزيد عن ، ١ ميريامتر . وفي الفترة التي احتل فيها الجيش الفرنسي مصر ، من ١٧٩٨ إلى ١٨٠١ ، لم تكن تشكل هذه البحيرة سوى سهل رملي ، تحتجز المناطق الواطئة منه مياه الأمطار التي تظل تغطيها الجزء الأكبر من فصل الشتاء .

ويذكر سترابون أن بحيرة ماريا أو ماريوتيس ، التي كانت تمتد من تابوزيريس ( برج العرب حالياً ) ، كانت تبلغ مايقرب من ٣٠٠ غلوة ( ٢٨,٥٠٠ قامة ) طولا ، في حين يبلغ عرضها أكثر من ١٥٠ غلوة ( ١٤,٢٥٣ قامة ) ، وكانت تضم كا يذكر المؤرخ ثماني جزر ، كما كانت تغص شطئانها بالمساكن الفخمة . وكانت تتلقى المياه من عدة ترع سواء من الأجزاء العليا من النهر أو الجانبية منه ، وبالإضافة إلى ذلك

 <sup>(\*)</sup> هذه ترجمة حرفية لما جاء في كتاب وصف مصر ، ولم نتناول نحن الدراسة بأى اختصار ، وجدير بالذكر أن عدداً من الدراسات التي نشرت في وصف مصر كانت موجزات للدراسات الأصلية .

كانت مركزاً لتجارة مزدهرة للغاية حتى أن ميناء الاسكندرية الذى يطل على هذه البحيرة كان أكثر ازدهاراً من مينائها المطل على البحر المتوسط ، وقد أدت فيضانات النهر إلى اتساع مساحتها لدرجة كبيرة (١) .

ويذكر بلين Pline ، نقلا عن كلوديوس قيصر Claudius Coesar الذى كان قد قاس مساحتها (٢) ، أن عرضها يبلغ ثلاثين ألف خطوة ، في حين يبلغ محيطها ، ٥ ، ألف خطوة ، مما يؤدى إذا احتسبنا كل ألف خطوة ب ٢٥٦ قامة إلى أن يصبح عرضها ، ٢٢,٦٨ قامة وأن يبلغ محيطها ، ١٣,٤٠ قامة ، ويضيف نفس المؤرخ أنها قد تكونت ونمت نتيجة فيض الفرع الكانوبي .

وكانت أهم ترعتين تنتهيان إلى البحيرة هما: أولا ، تلك الترعة التى كانت تأخذ مياهها من النهر فى إقليم أرسينويت ، ومن بحيرة موريس عند النيل الأدنى ، لتصبها عند سفح الجبل الغربى الذى يحد وادى مصر ، مارة عند سفح الأهرام لتلتف بعد ذلك عائدة إلى بحيرتنا هذه بعد أن تكون قد روت أقاليم عديدة وبخاصة إقليمى نيتريت وماريوتيت اللذين يلامسان عند الغرب الصحراوات الليبية ؛ أما الترعة الثانية فهى ترعة شيديا التى كانت تتفرع عن الفرع الكانوبى ، والتى لا يبدو لنا مع ذلك أن مجراها يتبع على نحو دقيق مجرى ترعة الإسكندرية ( الحالية ) التى حلت محلها ، فى جزئها الأدنى على الأقل .

وهكذا كانت بحيرة مربوط ، كما سبق القول ، قد جفت بشكل تام عندما استولينا على هذه البلاد ، ويرى المرء عن طريق ما أورده أبو الفداء سنة ١٤٠٠ وبيلون Belon سنة ١٥٣٢ ، وفيلامون Villamomt عام ١٥٩٠ ، وتيفنو Thevenot عام ١٦٦٣ ، أن هذه البحيرة ، وكذا الترع القديمة التي كانت تصب فيها ، كانت لا تزال

<sup>(</sup>١) جعرافية سترابون . الكتاب السابع عشر .

<sup>(</sup>٢) بلين ، التاريخ الطبيعي ، الكتاب آلحامس ، الفصل الأول ، المجلد الثاني ، طبعة ١٧٧١

موجودة في هذه الأزمنة المختلفة (١). ويذكر Villamont على وجه الخصوص ، أن صيد السمك في هذه البحيرة التي تبعد عن مدينة الإسكندرية بنصف فرسخ كان يدر عائداً كبيراً. وعلى هذا فإن جفافها لا يمكن أن يعود إلا إلى نهاية القرن السابع عشر أو بداية القرن الثامن عشر .

وفى الرابع عشر من جرمينال من العام التاسع ( ١٤ أبريل ١٨٠١ ) قطع الجيش الإنجليزى التركى جسور ترعة الإسكندرية عند الطرف الغربى لبحيرة المعدية ، على مسافة ، ٥٠٠ متر من باب رشيد الواقع إلى الشرق من السور القديم لمدينة الإسكندرية ، فتدفقت مياه هذه البحيرة المالحة وكذا مياه البحر الذى يتصل بها عن طريق المعدية ، عن طريق ثلاث أو أربع فتحات حتى نهاية شهر بريريال ( ١٥ يونيه المعدية ، واستغرق الأمر سبعين يوماً متوالية لكى يمتلىء ، وبشكل تام ، الحوض القديم لبحيرة ماريوتيس (٢) .

#### ثانيا - بحيرة المعدية

المعدية ، أو بحيرة أبى قير ، بحيرة تكونت حديثاً ، مياهها ، من حيث ملوحتها من نوع مياه البحر الذى يتصل بها عن طريق بوغاز يشغل على وجه التقريب نفس موضع الفتحة ( أو المصب ) الكانوبية القديمة . وقد سميت هذه البحيرة باسمها هذا لأن المياه الموجودة في بوغازها تعبر « أى تعدّى » الطريق بين الإسكندرية ورشيد (٣) . ويقع البوغاز وسط جوين عميق يكونه خليج أبى قير على مسافة ،٠٠٠ متر

<sup>(</sup>١) Belon ، الكتاب الأول ، الفصل الثامن عشر ، ص ٩٢ ، طبعة ١٥٥٤ . فيلامون ، رحلات ، Voyages ، الكتاب الثالث ،الفصل السادس عشر Thevenot ، المجلد الثانى ، الفصل الثانى ، طبعه ١٦٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر فى دراستى من الجزء الغربى من ولاية البحيرة ما قلته بخصوص داورية الاستكشاف
 وعمليات الجس والتفدين التى قمت بها فى أرض البحيرة وقت إغراقها بمياه البحر.

<sup>(</sup> الدراسة الثانية من المجلد الثانى من الترجمة العربية ) .

<sup>(</sup>٣) المعدية كلمة عربية تعنى ممر أو مرور المياه . ويعبر الناس فى الواقع بوغاز المعدية فى قارب يوجد عند هذه النقطة من الطريق بين الإسكندرية ورشيد . وبوغاز كلمة عربية أخرى تعنى مصب أو فتحة لفرع نهر أو نهير أو بحيرة فى البحر .

( ١, ٠٧٨ ) قامة ) جنوب الجنوب الشرقى لرأس يحمل هذا الإسم ، ويتراوح عمقه بين مترين وثلاثة أمتار حسب اتجاه وقوة الرياح ومدة هبوبها ، فحين تهب رياح البحر بشدة فإن العمق يصل إلى أربعة أمتار ، ويكون المرور هناك في معظم الأحيان صعباً وخطراً .

ويجد الإنسان فوق لسان الأرض ، الرملى ، الذى يفصل هذه البحيرة عن البحر بقايا لآثار جسر مبنى فى جزء منه بالأحجار ،وفى جزء آخر بالخشب ، ويبلغ طوله شبه المتواصل حوالى ثلاثة آلاف متر ( ١٥٣٩ قامة ) ، ويسير بحذاء الساحل قادماً من الغرب ومتجهاً نحو الشرق ، ونقرأ فيما ذكر عن رحلات بول لوكاس Paul Paul أن هذا الجسر قد قطع فى عام ١٧١٥ بفعل اندفاع مياه البحر بعنف ، وأن المياه قد غمرت بحيرة المعدية منذ هذا التاريخ كما أن هذا الجسر قد أصابه الكثير من الأذى أيضاً عام ١٧٨٧ بسبب حادث مماثل ، ويعتقد أن هذا الجسر ، الذى اضطررنا لعمل ترميمات عدة له ، يعود إلى عصر السلطان سليم عند حوالى منتصف القرن السادس عشر ، أو هذا على الأقل هو ما يمكن استنتاجه من الأعمال الهائلة التي تم إنجازها فى عهد هذا الحاكم ، على ساحل مصر كله .

ويمتد طول هذه البحيرة من ٤ إلى ٥ آلاف متر من شرق معديتها حتى قصر القياصرة بالقرب من مدينة الإسكندرية ، وبعرض يبلغ من ١٥ إلى ١٦ ألف متر . أما أقصى اتساع لها ، وهو يبدأ من نفس النقطة ، المعدية ، حتى تل الجنان ، إلى الجنوب الشرق ، فيبلغ ١٢ ألف متر ( ٦,١٦٠ قامة ).

ويبلغ عمق مياهها حوالى المتر (٣ أقدام) ، كما يخبرنا بذلك تقرير المستر ولسون Wilson ، وبالكاد تستطيع القوارب الخفيفة أن تسبح فوقها لكن عملية إغراق بحيرة مربوط بواسطة مياه البحر بسبب القطع الذى تم إحداثه في جسور ترعة الإسكندرية ، في أبريل ١٨٠١ ، قد أدى بالضرورة إلى تكوين حفر عميقة بعض الشيء ، لحد سمح لسفن الأسطول الإنجليزي التركي ، التي يبلغ غاطسها من متر إلى مترين بالملاحة فيها ، وبالذهاب من خليج أبي قير ،عن طريق المعدية ،إلى بحيرة مربوط .

#### ثالثا – بحيرة إدكو

تشغل بحيرة إدكو جزئياً ، وهي التي تتخذ اسمها من اسم قرية كبيرة لحد ما ، تقع في هذه الانحاء ، الفراغ الواقع بين المعدية التي انتهينا من الحديث عنها ، وبين فرع رشيد ، وكانت هذه البحيرة كبيرة بعض الشيء قبل مجيء الحملة الفرنسية ، وكان عائد صيد الأسماك منها يشكل الدخل الرئيسي لمنطقة إدكو ، لكنها منذ زمن ، كادت تبلغ حد الجفاف التام لأن جسور الترع التي تحمل إليها مياه النهر لم تفتح . ويخلاف المياه التي تحصل عليها من ترعة الإسكندرية ، عن طريق خور أبي جاموس ، فإنها المياه التي تحصل كذلك على مياه النهر عن طريق فرعين آخرين ، ينبع أحدهما عند قرية سنابادة بالقرب من فوه ، وينبع الآخر عند قرية ديروط .

وخلال الفيضان الذي تم في العام ٧ / ٩ (سبتمبر ١٨٠٠)، حصل سكان إدكو على تفويض من الحكومة الفرنسية بفتح جسر ديروط، تلك القرية الكبيرة نوغاً ما والتي تقع على الشط الأيسر للنيل، إلى الغرب من فوة، وكذلك جسر أبى جاموس. وكان الفيضان في ذلك العام وفيراً حتى أن مياه البحيرة التي ارتفعت إلى غو ٥٠ إلى ٢٠ سم فوق مستوى مياه البحر قد تسببت في حدوث بعض الخسائر للبلاد، فشقت لها فتحة إلى البحر باتساع بلغ حوالي ١٥٠ متراً، وبعمق قدره ٣ إلى ٤ أمتار، بالقرب من وكالة أو نزل كان الفرنسيون يشيرون إليه باسم البيت المربع La maison Carrèe.

# رابعاً - بحيرة البرلس

تشغل بحيرة البرلس الجزء الأكبر من الساحل البحرى الواقع بين فرعى دمياط ورشيد ، وتدين هذه البحيرة التي يبلغ أقصى اتساع لها ٣٥ ألف متر ( ١٧,٩٥٧ قامة ) باسمها إلى رأس منخفض رملي ، كان الأقباط يطلقون عليه اسم برولو Broullo أو بارالو Parallou ويبدو أن مياه البحر كانت تهاجم هذا الساحل بشكل دائم ، حيث أننا نجد اليوم تحت مياه هذه البحيرة أطلال مسجد وإحدى القرى .

ولا يزيد عمق مياه بحيرة البرلس عادة عن متر واحد ؛ لذلك فمن العسير الملاحة بها ، وتصب فيها ترع عديدة متفرعة عن النيل ، أهما ترعة التبانية التي تبدأ من سمنود على فرع دمياط .

أما بوغاز البرلس ، في اتساعه الذي يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٢٥٠ متراً فيبلغ عمقه من ٣ إلى ٤ أمتار تبعاً لحالة النهر .

# خامساً – بحيرة المنزلة

تمتد بحيرة المنزلة من دمياط حتى ما وراء قصر الطينة ، بالقرب وإلى الشمال من أطلال بيلوز (١). وتفصلها عن طريق البحر كتلة من الرمال ضيقة الاتساع ، تقطعها فتحات عديدة لتصل البحيرة بالبحر ، وأهم هذه الفتحات فتحتا فم الديبة وأم فارج .

وتدين هذه البحيرة باسمها لقرية المنزلة ، وهي مكان رئيسي في منطقة تقع إلى الخرب من لسان من المياه يشكل إلى الجنوب مصباً لترعة أشمون .

وتمتد مياه المنزلة من الطينة عن طريق القنطرة التي تقع على طريق الصالحية - قطية لمسافة حوالي ٣٥ ألف متر إلى الجنوب نحو مركز البرزخ أو القلزم .

وتشكل المياه ألسنة غير صالحة للملاحة يسميها العرب بركة البلح . وهذه الألسنة التي تغطيها النباتات والشجيرات ذات الطبيعة الملحية ، والتي كانت توجد منذ القدم كا يذكر سترابون Strabon ، تنتهي إلى الجنوب الشرق بمكان يشير إليه العرب باسم رأس الميه ( رأس المياه أو البلاح ) . ويجد المرء في ضواحيها بعض مرتفعات من أنقاض مساكن قديمة ، وتوجد قريباً منها بعض الشيء ، ناحية الشرق ، آبار أبي الروك التي تعطى مياهاً عذبة أو تميل للملوحة قليلا .

<sup>(</sup>١) دراسة عن بحيرة المنزلة تأليف الجنرال ( بالمدفعية ) اندريوسي ، الدولة الحديثة المجلد الحادي شر ، ص ١٩٥ إلى ٥٥٤ ( من الطبعة الثانية من وصف مصر ) .

ويتردد على هذه المناطق العربان الذين يسعون إلى إخفاء سيرهم من مصر إلى سوريا .

# سادساً - بحيرة سربونيس أو سباخة البردويل

كانت بحيرة سربونيس كما يذكر كل من هيرودوت ، وديودور ، وسترابون تبدأ من رأس كاسيوس الواقع إلى الشرق من بيلوز ، وتحاذى الساحل البحرى لمسافة تزيد على مائتى غلوة (١٩٠ ألف قامة ) ، ويبلغ أقصى اتساع لها ٥٠ غلوة (١٥٠ قامة) (١)

وحتى اليوم ، لا تزال تتطابق الأوصاف التي تركها لنا كل من ديودور الصقلى وسترابون مع وضعها الحالى ، إذ يذكر ديودور أن « فرقاً عسكرية قد هلكت فيها حيث كانت تجهل حقيقة هذه المستنقعات العميقة التي كانت تغطيها الرياح بالرمال التي حجبت هواتها » ويضيف بأن الرمال والأوحال لم تكن تغوص في البداية تحت الأقدام إلا قليلا ، كما لو كان الأمر لإغراء المسافرين الذين يظلون يواصلون تقدمهم لحد لا تستطيع المساعدات التي يقدمونها لأنفسهم — حالما يدركون الخطأ الفادح الذي وقعوا فيه – أن تنقذهم ، فكل المجهودات التي يبذلونها حينئذ لا تؤدى إلا إلى جذب المزيد من الرمال من المناطق المجاورة وينتهي الأمر بأن تبتلع الرمال هؤلاء المسافرين التعساء ، ولهذا السبب فقد أطلق على هذا السهل الطيني اسم barathrum أي سهل الهوات أو سهل جهنم .

ويذكر سترابون أن كل المنطقة من غزة حتى سربونيس ، وكذلك تلك المنطقة التى يمدها من الغرب رأس كاسيوس حتى بيلوز ذات طبيعة رملية تامة ، قاحلة وتخلو من أية مياه عذبة ، كا أن تربتها على الدوام منخفضة وعميقة وموحلة مثل تربة فينيقيا ، وكانت توجد عند المنتصف فتحة طمستها الرمال . ومن كاسيوس يبدأ الطريق المؤدى إلى بيلوز ، ويجد المرء في هذه الانحاء هوات تكونت بشكل طبيعي ، حيث هي تقع في ضواحي بيلوز ، من فيض النيل على مناطق واطعة .

<sup>(</sup>۱) هيرودوت ، الكتابان الحامس والسادس ؛ ديودور ، الكتاب الأول ، الباب الأول ، الفصل السابع عشر .

ويذكر نفس هذا الجغرافي في الكتاب الأول (١) أثناء حديثه عن هذه الجهات الجاورة لابد أن البحر قد كان فيما مضى يغطى أرض مصر حتى هذه المستنقعات المجاورة لبيلوز ولرأس كاسيوس والمرتفعات المجاورة لسربونيس ، ذلك أننا لا نزال نجد حتى اليوم ، عندما تحفر مناجم للملح في أرض مصر كتلا من الرمال ومن القواقع المتحجرة ، كا لو كان البحر في الزمن القديم يغطى هذه البلاد ، ولابد كذلك أن كل ضواحى كاسيوس وكذا المكان المسمى جرها Les Gerrhes ، كانت قاعا ضحل العمق يلامس خليج بحر أريتريا ، ولابد أن البحر عند انحساره قد كشف هذه الأرض ، لكن المياه قد بقيت في بحيرة سربونيس التي أصبحت بعد ذلك ، وبفعل تدفق جديد للمياه مستنقعاً » ويضيف نفس المؤلف : « وفي أثناء إقامتي في الإسكندرية ، ارتفع البحر عاليا بين بيلوز ورأس كاسيوس وأغرق الساحل الحيط بهذا الجبل حتى أصبح المبابة جزيرة وسط المياه ، وحتى أن الطريق المؤدى إلى فينيقيا كان يمكن أن يقطعه الناس بواسطة السفن ، لذلك لا ينبغي أن ندهش لو حدث أن البرزخ الذي يفصل البحر المصرى ( المتوسط ) عن بحر أريتريا ( البحر الأحمر ) قد هوى أو تفتت فإن البحرين سيتصلان ببعضهما البعض بواسطة مضيق ضيق يشبه مضيق أعمدة هيرقل » ( مضيق جبل طارق ) .

وتحمل بحيرة سربونيس اليوم اسم سباحة البردويل باسم بودوين Baudouin ملك أورشليم الذى مات فى العريش أثناء عودته إلى سوريا ، فى عام ١١٧٧ ، بعد الحملة التى سيطر فيها على الفرما (بيلوز) ، وتشكل هذه البحيرة بشكل أساسى كل الفراغ الواقع بين رأس ستراكى ورأس كاس والتى تبلغ مسيرة نحو سبع إلى ثمانى ساعات بحذاء شواطىء البحر الرملية ، ويحد اتساعها إلى الجنوب طريق قطية — العريش الذى يبلغ طوله ، ١ — ١١ ألف متر ( ، ١٥ و إلى ١٤٣٥ قامة ) ، وكل هذه المساحة ، هى الحوض القديم للبحيرة ، ولا تزال الرمال المتحركة حتى اليوم تغطى جزءاً

<sup>(</sup>١) سترابون ، الجغرافيا ، الكتاب الأول والسادس عشر والسابع عشر ، الترجمة الفرنسية لهذا المؤلف ، باريس ، سنوات ١٨٠٥ وما بعدها .

كبيراً منها ، وهذه الرمال المتحركة هي التي تركتها هناك نفس الهوات التي تحدث عنها كل من ديودور وسترابون ، وإننا لندين ليوميات زحف السيد الجنرال مينو ، عند عودة الجيش من سوريا إلى مصر بتفاصيل شيقة حول هذا الجزء من الساحل ، الذي اتبعه هذا القائد من العريش إلى قطية (١) ، وإليكم نص هذه اليوميات .

خط السير من العريش إلى قطية عن طريق سواحل البحر المتوسط ، الذى اتخذته فرقة من الجيش الفرنسي أثناء عودتها من سوريا إلى مصر

« رحلنا من العريش ، فى الساعة الخامسة من بعد الظهر . وبعد مسيرة نصف الساعة باتجاه الشمال الغربى ، وصلنا إلى شواطىء البحر ، وسرنا بحداء الشاطىء بإتجاه رم إلى الجنوب الغربى لمدة ساعة ونصف ساعة قبل أن نصل إلى بئر المسعودى حيث تزودنا بالمياه ، وواصلنا السير فى الساعة الثامنة مساء حتى الحادية عشر ، متخذين نفس الاتجاه ، فقطعنا بذلك حتى نقطة أول استراحة لنا أربعة فراسخ .

« وفى اليوم التالى واصلنا السير فى الحامسة صباحاً ، وفى الساعة السابعة قمنا بالتنقيب فى الأرض التى تنتشر بها حفر كثيرة لكن المياه التى عنونا عليها كانت بالغة الملوحة ، ويتوغل الشاطىء فى هذه المنطقة نحو الشمال ، وكنا نسير بميل يبلغ إلى درجة جهة الشمال ، ثم واصلنا مسيرتنا باتجاه غرب الشمال الغربى حتى وصلنا إلى رأس بالغ الانخفاض يطلق عليه دانفيل d'Anville فى حريطته رأس ستراكى ، وقد تجاوزناه فى العاشرة والنصف صباحاً .

<sup>(</sup>۱) يعود الفضل في تدوين يوميات هذا الزحف إلى المسيو لازوسكي Lazousky ، الذي كان في ذلك الوقت رئيس سرية في سلاح المهندسين ، التابع لفرقة الجنرال مينو ، أثناء زحفه من العريش إلى قطية ، عن طريق الساحل ، في المدة من ١ إلى ٣ ميسيدور من العام السابع ( ١٩ سـ ٢١ يونيه ١٧٩٩) ، وعندما نقدم هنا نص هذا التقرير الهام ، فإننا نحقق إحدى رغبات الجنرال الذي اصطحبته دوماً في جولات استطلاع و حملات عسكرية أخرى ، وقد أودعني هذا التقرير في القاهرة كي أعمل على نشره ، الأمر الذي تحقق في هذه الدراسة .

« وعندما وصلنا إلى هذا الرأس كنا قد قطعنا تسعة فراسخ ، وهو ما يتفق فى كثير مع الخريطة ؛ ولا يزيد ارتفاع الساحل – وهو منخفض إلى حد كبير – عن ٥ إلى ٦ أقدام فوق مستوى مياه البحر ؛ ويشكل الشاطىء ، شأنه فى ذلك شأن الصحراء التى كانت عن يسارنا ، سهلا خفيضا ، وحين اقتربنا من رأس ستراكى وجدنا العديد من البحيرات الصغيرة ، كان قاع بعضها مغطى بملح أبيض جميل تعلوه ست بوصات من المياه ، وقد وجدنا بعض البحيرات كذلك خالية من المياه ، كا وجدنا أن بعضها عميق الغور ، لكنها جميعاً قليلة الإتساع . سرنا بقية النهار ، عن يسارنا سلسلة من بحيرات متشابهة ، فى حين تمتد الصحراء على مدى البصر فوق سهل واسع شديد الانخفاض ، يخلو تماماً من أية خضرة .

« بعد رأس ستراكى يتخذ شاطىء البحر من جديد اتجاه الغرب ، وغرب جنوب الغرب ، مشكلا منحنى يشبه المنحنى الذى انتهينا من اجتيازه بمحاذاة البحر ، ابتداء من العريش ، وينتهى هذا المنحنى الذى نحن بصدده عند رأس كاس كا تسميه خريطة دانفيل ، ويتكون هذا الرأس من كثبان بالغة الارتفاع تتصل بأرض مرتفعة ، تبدأ من داخل الصحراء لتشكل نهاية لسرير بحيرة قديمة لم تعد بها مياه ، ويغطى هذه المرتفعات نبات العليق أو العيص ، وتبدو قابلة للزراعة ، وتدل المدقات العديدة التي تخترقها ، وكذا روث الجمال والخيول والماعز الذى يغطيها ، على أن العربان يترددون على هذه المناطق ، وقد اكتشفنا خلف وفي سفح الكثبان ، خزاناً المياه قاعه رملى ، وتكسوه جذوع صبار مطمورة تماماً ، ووجدنا حوله كذلك أنقاضاً لا نهاية لها من الفخار الطيني ومن بعض مواد البناء ، على شواطىء البحر .

« كنا قد قطعنا حتى ذلك الوقت ١٦ فرسخاً ، وقد حاولنا اجتياز الصحراء باتجاه الجنوب الغربى ، كى نصل إلى قطية ، لكن أحواضا أخرى لبحيرات قديمة بالغة الإتساع ، شكلت عوائق بالنسبة لخيولنا وجمالنا ، إذ كانت تغوص فيها حتى بطنها ، لدرجة اضطررنا معها أن نعود أدراجنا نلتمس من جديد شواطىء البحر ، التى يفصلها عن هذه المستنقعات جسر رملى يبلغ عرضه من ١٠٠ إلى ١٥٠ قامة ، ويبلغ

ارتفاعه حوالى ستة أقدام فوق مستوى سطح البحر وقطعنا بعد ذلك أربعة فراسخ حتى بلغنا استراحة الماء ، وفي اليوم التالى ، وبعد أن سرنا بحذاء البحر ، الذي يمضى شاطعه هناك في خط شبه مستقيم ، بإتجاه في درجة نحو الجنوب ، وبعد مسيرة خمس ساعات وجدنا مبنى من القرميد جيد البناء ، له شكل المنزل المربع يقسمه من الداخل جدار ، ويقع هذا الطلل ، الذي تتناثر من حوله آثار أخرى من مواد بناء ، في الطرف الشمالي الشرق لمرتفع لا يشكل مطلقا رأساً في البحر ، وإن كان يشكل ، من جهة الغرب ، نهاية أحواض كبرى للبحيرات القديمة التي سبق أن تحدثنا عنها ، وفي هذا المكان ، أمر قائد الفرقة مينو بالسير إلى قطية ، وكنا عندئذ قد قطعنا ابتداء من العربش حوالي ٢٥ فرسخا فوق رمال متحركة ، دون أن نعثر على مياه ، بخلاف تلك التي وجدنا في بير المسعودي .

« أما بخصوص خزان رأس كاس ، فقد يكون من المفيد القيام بتطهيره لمعرفة نوع وكمية المياه الموجودة به وهو يقع على بعد تسعة فراسخ من طلل القرميد الذى تحدثنا عنه من قبل ، ومن المرتفعات التي اجتزناها لنتجة صوب قطية . وبعد مسيرة ساعة دخلنا الطريق المؤدى من الطينة إلى قطية » .

وهكذا نتبين من هذه الأوصاف ، أن طبيعة هذه المناطق لم تتناولها تغيرات ملحوظة ، منذ ما يقرب من عشرين قرناً .

### سابعا – البحيرة المرة أو البحيرة بين البحرين

إن البحيرة التي أشار إليها مؤلف دراسة « القناة التي تربط بين البحرين » المسيولوبير Lepère ، أخى الأكبر ، والذي كنت واحداً من معاونيه ، باسمها القديم ، البحيرة المرة ، تتخذ في هذه الدراسة تسمية جديدة ، هي البحيرة بين البحرين ، وهو الاسم الذي أطلقته عليها والذي يبدو منطبقاً تمام الإنطباق على حالتها ، وعلى موقعها وسط قلزم السويس ، وعلى الدور الذي قامت به في الإتصال القديم بين بحر الهند ويحر اليونان ، وعلى الدور الذي تستطيع أن تقوم به بشكل طبيعي عند إعادة فتح هذا الإتصال (١).

## ثامناً – بركة قارون أو بحيرة موريس

تعتبر بحيرة موريس، بين كل الأعمال المدهشة التي قام بها قدماء المصريين، هي ذلك العمل الذي تحدث عنه المؤرخون القدامي بأكبر قدر من الاطراء والحماسة، ومع ذلك، فحين نعرف عبقرية شعوب الشرق في كل العصور، وروح وأسلوب كتابهم، فإن المرء لايدهش بعد أن يجد، كا يقول سترابون حين يتحدث عن هوميروس، أن الأساطير والخرافات تتداخل في كتاباتهم، ولهذا على وجه الدقة، فإننا لن نجافي الحقيقة حين نحمل محمل الأسطورة ما كتبه هيرودت عن أعاجيب بحيرة موريس، وفي الواقع، فإن هذا المؤرخ، وهو أقدم هؤلاء الذين كتبوا عن مصر ببعض التفصيل، هو سبب الأخطاء والمعلومات غير الدقيقة التي جعلت كتابنا المحدثين، حتى عصرنا هذا، مشغولين بهذه المسألة الجغرافية، سواء كان ذلك من هيرودوت بفعل تقليد خاطيء أو مغلوط منه أو كان بسبب تفسيرات غير دقيقة حصل عليها من الكهنة المصريين.

<sup>(</sup>١) انظر دراسة المسيو Lepère عن القناة التي تربط بين البحرين ، الدولة الحديثة ، المجلد الحادي عشر ، ص ٣٧. ( الطبعة الثانية ) .

لكننى لن أدخل فى هذا الصدد فى أية مناقشات حول موضوع أرى أنه قد توضح الآن بشكل كاف حتى لأعده بذلك منتهياً ، بعد هذا الذى كتبه ونشره فى مصر ، المسيو جومار Jomard ، الذى كان ضابطاً فى سلاح المهندسين الجغرافيين (١) .

# تاسعاً ــ سباخة النطرون أو بحيرات النطرون

يضم الوادى المتاخم لمصر السفلى ، فى جزئه الأوسط والأكبر انخفاضاً ، بعض ألسنة يطلق عليها بحيرات النطرون ، باسم مادة ملحية حجرية تنتجها هذه البحيرات ؛ وتتجه هذه البحيرات إلى شمال الشمال الغربى موازية الفرع الغربى للنيل ، الذى يبعد عنها بمسيرة نحو ١٠ إلى ١٢ ساعة نحو الغرب ، ويبدأ ظهور هذا الوادى بين أهرام سقارة والجيزة ، وينتهى عند تخوم ولاية البحيرة إلى الجنوب من ماريا Marèa ، عاصمة إقليم المربوطية القديم .

وتقع بحيرات النطرون على خطوط موازية لقريتى ميت سلامة والطرانة على النيل ، على مسيرة ١٢ ساعة إلى الغرب من الطرانة أى مسافة نحو ٤٨ ألف متر من هذه القرية ، على اعتبار أن مسيرة الساعة تساوى أربعة آلاف متر .

ولابد أن يتبادر إلى ذهن المرء أن قاع هذه البحيرات أدنى من مجرى النيل وكذا من مستوى مياه البحر المتوسط ، بل إننا مدفوعون إلى الاعتقاد كذلك بأن مياه النيل تتسرب إليها عن طريق الرشح حاملة معها المادة الملحية الحجرية التي تحللها من التربة التي تخترقها ، والتي تستخدم في تشكيل وتجهيز النطرون في هذه الحفرات الطبيعية ، ذلك النطرون ، الذي استطاع العلم في كل العصور أن يعده لاحتياجاتنا الصناعية ، ويقول هيرودوت بهذا الحصوص « إن النيل أثناء فيضاناته الكبرى يغرق ليس الدلتا فقط ولكن كذلك مناطق الصحراوات الليبية وكذلك بعض أجزاء من بلاد العرب ،

<sup>(</sup>١) دراسة عن بحيرة موريس ، الدولة القديمة ، المجلد السادس ، ص ١٥٥ ( الطبعة الثانية ) .

إذ يفيض على الجانبين لمسيرة نحو يومين » ويؤكد بلين Pline هذا الاستنتاج عندما يقول إن مياه النيل تحدث فعلها في ملاحات النطرون .

وعلى غير سند قوى ، فى رأيى ، رفض واحد من أحدث رحالتنا هو المسيو سونينى Sonnini رأى الطبيعيين اللاتين ، الذى تبناه وتوسع فيه الجنرال أندريوسى فى دراسته الموجزة عن وادى بحيرات النطرون (١) وحيث أننى لست استهدف هنا الدخول فى تفاصيل كثيرة حول هذا الوادى ، فإننى أحيل هنا إلى الدراسة التى دونتها فى بريد مصر Courriar de l'Egypte وبصفة خاصة إلى الدراسات التى سبق أن ذكرتها لكل من المسيو سونينى والجنرال أندرويوسى ، وأذكر هنا (٢) حكاية طريفة من

بعد أن رحلنا في الخامس عشر من يوليو ١٧٩٩ من إمبابة ، وهي قرية تقع على الشط الأيسر للنيل ، حازت شهرة بسبب معركة الأهرام ، أصحبنا في السادس عشر من الشهر داخل الصحراء في منطقة مرتفعة ، على مسيرة ثلاث ساعات إلى الغرب من وردان ، وزحفنا نحو الأديرة اليونانية والسريانية الموجودة عند بحيرات النطرون ، وهنا اضطر نقص المياه ، الجنرال مينو إلى التماس النيل مرة أخرى ؛ وكنا قد فقدنا حتى ذلك الوقت بسبب متاعب العطش رجلين ، أحدها يوناني ، قتل نفسه يأساً ببندقيته ، وقد بلغنا النيل بعد ساعتين ، بالقرب وإلى الشمال من ميت سلامة ، وعندما عاودنا الرحيل ، عند الساعة الرابعة ، عدنا مرة أخرى إلى الصحراء حيث ضربنا خيامنا ، وفي اليوم التالي وصلنا ، عند حوالي الساعة العاشرة ، إلى دير القديس مكاريوس ، بعد أن فقدنا مرة أخرى أربعة رجال ، وحصاناً ، وجملا ، واستغرقت مسيرتنا من شواطيء النيل إلى هذا الدير عشر ساعات من السير المتواصل ، وبعد وصولنا استشعرت سعادة غامرة حين تمكنت من إنقاذ حياة ثلاثة جنود ، زحفوا ، وفمهم يرغى رغوة الموت ، وحسدهم يرتجف بشدة ، نحو الدير الذي كان دخوله ممنوعاً على الفرقة ، وبعد أن وضعناهم في ظل الجدران ، =

<sup>(</sup>١) Memoire sur la vullèe des Laco des Natroun وصف مصر ، الدولة الحديثة ، المجلد الثانى عشر . وهو الدراسة الرابعة من المجلد الثانى في الترجمة العربية .

<sup>(</sup>٢) فى أثناء الرحلة التى قمت بها إلى بحيرات النطرون صحبت معى، بناء على رغبته ، السيد قائد الفرقة الجنرال مينو ، وكان على رأس ٥٠٠ من رجال المدفعية وقت إبرار الجيش الإنجليزى -- التركى فى أبى قير ، فى السادس والعشرين من ميسيدور من العام السابع ( ١٤ يولية ١٧٩٩ ) ، وكان -- هو -- مكلفاً بمسح الصحراء ، بهدف قطع خط الرجعة الرجعة على مراد . وكان هذا البك ، المتحالف مع العدو ا والدى كان يهدد فى ذلك الوقت سواحل أبى قير ، يجتاز البحيرة مع بعض أحزاب المماليك والعربان ، حيث كان يسعى إلى تأليب هذه الولاية ضدنا ، لكنه عرف كيف ينسحب من هناك فى الوقت المناسب . وقد عانينا فى هذه الحملة العسكرية ، فى هذا الوقت من عرف كيف ينسحب من هناك فى الوقت المناسب . وقد عانينا فى هذه الحملة العسكرية ، كما سنعرف للتو ، السنة ، من أشد درجات حرارة الصيف ، ومن أهدى المتاعب ، ومن الخسائر فى الرجال والخيول ، كما سنعرف للتو ، فى التفاصيل التالية :

شأنها أن تعرفنا على طبيعة الصحراوات التي تقع في وسطها بحيرات النطرون ، وعلى الخطر الكامن في اجتيازها في فصول السنة شديدة الحرارة وبخاصة لو أن ذلك قد تم ، دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية .

وفى رأيي أن من المهم أن يلم بهذه الحكاية الطريفة أولئك الذين يتحتم عليهم أن يسافروا إلى هذه المناطق .

و بعد أن قدمنا لهم الماء المنعش بالقدر المناسب ، استطعت أن استعيدهم إلى الحياة التي خرجوا منها بعد ذلك بربع الساعة ، وبلا عودة ؛ عندئذ حفرت الفرقة وهي تجرى هنا وهناك ، الرمال ، على بعد ، ، ٢ إلى وصفه ، وكان ٣٠٠ متر من الدير ، حيث عثرنا على قليل من المياه المالحة تكفى بالكاد لرى عطش لا سبيل إلى وصفه ، وكان لابد أن تحدث بعض إصابات بالحمى الرهيبة ، التي يتسبب في حدوثها في هذه الصحراوات عطش مهلك ، تبلغ قسوته درجة لا يمكن تخيلها أو وصفها ، ولسنا في حاجة بالتأكيد إلى أن نلتمس في عاصفة هبت على هذا البحر من الرمال الليبية ، السبب في ضياع جيش قميز الذي ابتلعته هذه المنطقة من بلاد آمون ، ذلك أنه تكفى بساطة هبة ملتبة من رياح الخماسين لمدة يوم أو يومين فقط ، أو مجرد زحف اضطرارى في هذه الصحراوات الخالية من المياه ، كي يبلك هناك جيش بأكمله .

وفي التاسع عشر من يوليو ، وبعد مسيرة خمس عشرة ساعة من دير السيدة ( أو دير السريان ) بلغنا النيل من جديد ، من جهة الشمال الشرقي ، عند العويجة ، وفي أثناء هذه الرحلة فقدنا رجلين آخرين بعد ساعة واحدة من السير إلى غرب النهر ، وقد وضع المسيو جاكوتان Jacotin الكولونيل بفرقة المهندسين الجغرافيين عند رسم خريطة مصر الكبري ، نقاطاً تبين هذه المسيرة الصعبة التي كان على القائد أن يتحملها مع الجندي ، إذ كانت هذه الحملة جد متسرعة ، لحد لم يكن لدينا من الوقت ما يكفي كي نتزود لا بالخيام ولا بأية مؤن ضرورية أخرى ، أما عنى أنا ، فبعد مسيرة سبعة أيام من زحفنا ، أربعة منها في الصحراء ، لحقت في أبي قير بالجنرال مينو ، الذي تولى قيادة حصار هذا الحصن . وبعد استسلام الحصن عدت إلى رشيد حيث عانيت من آلام شديدة مع كل الأعراض التي تصاحب الطاعون الذي أنقذتني منه لحسن الحظ نوبة عرق غزير ، جاءتني نتيجة سير اضطراري . وعند العودة إلى القاهرة ،بعد ذلك بشهر ، هاجمتني نوبة رمد ، حرمتني كلية ، طيلة اثني عشر يوماً ، من النظر ، وهي نوبة لم أشف منها إلا بعد ستة أسابيع . وقد عاني آخرون ، كثيرون ، من الظروف القاسية للغاية التي صحبت هذه الرحلة ، وقد ظل حصاني ، وكذا حصانان آخران من خيول الجنرال ، مرضى بسبب هذه الرحلة لمدة ١٥ - ٢٥ يوماً حتى أنها استطاعت بالكاد أن تواصل السير معنا في اليوم الأخير حين اتجهنا من العويجة إلى الرحمانية ، وقد أتيح لي أن ألاحظ وأن أقتنع كذلك بأن سبب الحوادث التي عانيت منها بصفة خاصة يعود إلى أثر الفرق الملحوظ والمؤثر أبلغ الأثر في الجسم ، بين الحرارة الشديدة في النهار والتي تبلغ من ٣٦ إلى ٣٥ وبين البرودة الشديدة بالليل وسط هذه الصحراوات، وبخاصة حين لا يحرص المرء على أن يغطى نفسه جيداً أثناء الليل، وهذا أيضاً سر الإرهاق الشديد الذي يحس به المرء هناك، ذلك أن امتناع العرق في مصر ، كما في كل البلدان الحارة ، هو أحد الأسباب الأولى لوجود الأمراض الملازمة لاجوائها .

#### ملاحظات عامة

يقول المسيو جراتيان لوبير Gratien lePére إنه قد اطلعنا في الوصف الخاص الذي قدمه عن بحيرات مصر والذي نقلناه بالنص فيما سبق ، على ما لم يكن قد نشر من قبل :

۱ – إن حوض بحيرة مربوط ، الذي يمتد بطول الساحل البحرى للاسكندرية حتى برج العرب ، لمسافة من ٣٨ إلى ٤٠ ألف متر ، والذي كان قد جف تماماً في عام ١٨٠٠ ، قد ظل حتى اليوم أدنى من منسوب البحر بشكل ملموس ، بحيث أن المياه المالحة ، نتيجة لعملية تخريبية ، تغمره اليوم كله ، ويبلغ عمقها في نقاط عديدة سبعة أو ثمانية ، وربما عشرة أمتار .

٢ – أن قاع حوض كل من بحيرات المعدية ، وإدكو ، والبرلس ، وكذلك بحيرة المنزلة التي تلامس بقية الشاطيء البحرى للدلتا القديمة ، والتي تتصل مباشرة بالبحر بواسطة فتحة أو عدة فتحات ، ينخفض بوضوح عن مستوى البحر ، حيث تتخذ مياه هذه البحيرات الملحية ، حين تتناقص بتناقص منسوب النيل ، كل ملوحة مياه البحر التي تصب فيها عندئذ ، وترتفع بدرجات تتفاوت بحسب قوة واتجاه الريح القادمة باتجاه عرض هذه البحيرات .

٣ - أن بحيرة سربونيس التي تمتد من رأس ستراكي إلى رأس كسارون ،
 والتي تغطيها قشرة ملحية ، تضم ، شأنها في ذلك شأن الألسنة المتاخمة من جهة الغرب باتجاه الطينة ، نفس الهوات التي كانت موجودة هناك منذ ألفي عام .

غ – أن بركة البلح ، التي تتصل شمالا بالمنزلة ، وتمتد حتى رأس المية عند حوالى منتصف قلزم السويس ، لا تزال حتى اليوم ، وبشكل ملموس للغاية ، أدنى من مستوى سطح البحر المتوسط ، حتى أنها ليست سوى فيض بمعنى الكلمة لمياه حلوة أو مالحة من المنزلة ، تبعاً لحالات المنزلة المختلفة ويتم ذلك بفعل القنطرة التي تفصلهما على الطريق من مصر إلى سوريا والذي يمز بالصالحية .

٥ - أنه يتضح بشكل ملموس لكل من يعبر قلزم السويس من بحر لآخر ، على نفس خط عمليات المهندسين الفرنسيين ، مدى إنخفاض أرض البحيرات المرة عن مستوى سطح البحر الأحمر ، وتتطابق النتائج التي توصل إليها المهندسون الفرنسيون فضلا عن ذلك مع تلك التي توصل إليها من قبل مهندسو داريوس ، كا تقول الروايات المتواترة ، وكذلك مع الشهادات التاريخية للمؤلفين القدامي والمحدثين ، كا تتطابق كذلك مع شهادات الأقباط ومثقفي القاهرة .

7 - أن بحيرة موريس - وبركة قارون ليست سوى أدنى بقعة من هذه البحيرة القديمة - تشكل كذلك ، وهو أمر ملموس ، اتساعا لمنخفض يمكن أن يبلغ عمقه - وهو أمر لم تحققه أية عملية قديمة أو حديثة - نفس ما ذكره هيرودوت ، أى ٥ أورجى Orgyies ( ٩٢ متراً ) تحت أعلى مياه في هذه البحيرة ، وأنه ، إذا لم يكن هذا العمق صحيحاً في موقع النهرين اللذين أقامهما موريس ، فلا شيء ، في الواقع ، يتعارض مع ما يمكن لهذا العمق أن يبلغه بالنسية لأية منطقة أخرى ، حيث تبدو تربتها أدنى من منسوب البحر المتوسط .

٧ - أن تربة البحر بلا ماء ، والتي يعود جفافها بلا جدال ، وكذلك جفاف كل البحيرات الأخرى في مصر ، تلك التي لم تعد تتغذى بمياه النهر أو البحر ، إلى الأعمال التي قام بها ، فيما مضى ، موريس ، الذي يتحدث عنه هيرودوت ، وكذلك إلى البخر المستمر في هذه الصحراوات من الرمال القاحلة والملتهبة ، وأن تربة هذا الوادي ، حسبا أرى ، لابد أن تكون بالمثل ، أدنى من مستوى البحر .

۸ – وأخيراً ، أن حوض بحيرا ، النطرون ، حيث يجد المرء محجراً طبيعياً غير قابل للنفاد ، من هذا الحجر الملحى ، لابد أن يكون دون أدنى ربب من سرير النيل الذى تجرى مياهه ، فيما يبدو ، تحت قاع هذه البحيرات فتجلب إلى هذه الوهاد رطوبة ملحية ، هى واحدة من العناصر التى تكون هذه المادة المعدنية . ومن الممكن أن نقرر هنا – ولا تيتم ذلك على غير أساس – أن التربة ، هنا بالمثل أدنى من مستوى مياه البحر المتوسط .

وإذا ما حاولنا ، بعد أن تعرفنا هكذا على بحيرات مصر ، أن نضع فى اعتبارنا الطبيعة العامة والخاصة لهذه البحيرات ، التى تحيط بها سهول منخفضة وقاحلة حيث نجد رمالا متحركة ، تبللها مياه مشبعة بالأملاح من كل نوع ؛ وإذا ما وضعنا فى اعتبارنا فى النهاية أن رطوبة الليالى الدائمة ، تهيىء بشكل مستمر فى طقس هذه البحيرات ، والصحراوات التى تحيط بها ، رطوبة ملحية تخترق مسام الأجسام وتفعل فيها فعلها ، فإننا نتوصل إلى أن قلزم السويس ، وكل مصر السفلى ، وكذلك كل الساحل المتاخم من الغرب لواحة آمون فى الصحراوات الليبية ، وتطابقاً مع الرأى الذى كان يحدسه الكهنة المصريون ، والذى نقله وتبناه هيرودوت ، وسترابون ، وكل مفد فلاسفة الأزمنة القديمة ، تشكل بلا جدال امتداد بحر جفت مياهه .

وقد شارك في هذا الرأى كل الرحالة المحدثين ، الذين زاروا هذه المناطق ؟ ويمكن أن نذكر من بين هؤلاء الرحالة هورنمان Hornemann ، الذي تعرف في هذه الصحروات ، بعد أن عبر أفريقيا سنة ١٨٠٠ من الشرق إلى الغرب مروراً بواحة آمون (سيوة) ، على الآثار المحسوسة للغاية لإقامة طويلة لمياه البحر (فوق هذه المناطق) ، وأضيف إلى ذلك ، تبعاً لرأى الكهنة المصريين ورأى هيرودوت ، أنه يحتمل ألا يكون وادى النيل اليوم ، وهو الذي ترتفع تربته بشكل مستمر من القاهرة وهو يتجه جنوبا نحو الصعيد ، سوى ترسيب هائل لطمى النهر ، وأن وديان بحر بلا ماء ، وكذا بحيرات وادى النطرون قد أمكنها أن تشكل فيما مضى خلجاناً مشابهة لخلجان البحر وأخمر ؟ وأضيف إلى ذلك ، أخيراً ، أن الواحات الوذلك من حيث ينظر إلى الصحروات الليبية والإفريقية بشكل عام ، باعتبارها أجزاء من أرضية بحر جفت الصحروات الليبية والإفريقية بشكل عام ، باعتبارها أجزاء من أرضية بحر جفت مياهه – وهي تلك الأنواع من الجزر المزروعة أو القابلة للزراعة ، والتي نراها مبعثرة باتساع هذا البحر من الرمال ، ليست سوى وهاد ، مثل تلك التي توجد في قاع باتساع هذا البحر من الرمال ، ليست سوى وهاد ، مثل تلك لمياه البحر المتوسط . البحار ، والتي لا تزال تربتها ، جزئياً ، أدنى من المستوى الحالى لمياه البحر المتوسط .

ويقول مؤلف هذه الدراسة : لم يكن منوطاً بى أن أحدد سبباً للثورة الفيزيقية التي أمكنها أن تغير على هذا النحو سطح كثير من هذه المناطق ، لذلك فلست

أدعى بأننى قد توصلت للعثور على هذا السبب الثانوى ، سواء بالإشارة إلى أثر المد والجزر غير الاعتيادين ، واللذين ، تبعاً لما يقول سفر الحروج ، والذى تتفق روايته القديمة مع ما يذكره ديودور (١) عن أكله الأسماك Ichthyophages ) وهى شعوب سواحل البحر الأحمر ، ربما يكونان (أى المد والجزر) قد جففا جزءاً كبيراً من هذا البحر ؛ وسواء كذلك بافتراض أن إنخفاضاً قد تم آليا لمياه المتوسط بسبب انقطاع أحدث مضيق أعمدة هيرقل ، المسمى حالياً مضيق جبل طارق (٢) ، كما أننى أخيراً لا أتمس السبب فى ذلك الانحسار السريع للمياه بعد عصر تلك الكارثة العامة التى تحتم خلالها على الكوكب الذى نعيش فيه ، أن يدور ، خلال قرون ، تحت غلاف بحر لا حدود له ، وهى كارثة لا تزال السهول وكذلك الأغوار بالغة العمق ، والجبال شديدة لا حدود له ، وهى كارثة لا تزال السهول وكذلك الأغوار بالغة العمق ، والجبال شديدة روح الإنسان ، القلقة فى حد ذاتها ، بافتراضات تتفاوت فى درجات حذقها أو درجات احتمالها لتفسير أسباب هذه الثورات الكبرى ، كما أن أسباب وأوقات هذه الأحداث المرعبة ، التى تهددنا بمسارها ، الدورى ، ربما مجهولة لنا ، وستبقى مدفونة فى طيات ليل الأزمان الأبدى .

ولكى نعود إلى الغرض الذى من أجله أعددنا هذه الدراسة ، فإننا ننتهى بأن نقدم هنا لوحة موجزة لمساحة أسطح البحيرات البحرية لمصر الدنيا ، مع مقارنة هذه المساحة ، بمساحة الدلتا القديمة والدلتا الحديثة .

<sup>(</sup>١) سفر الخروج ، الاصحاح الرابع عشر ، الآية الحادية والعشرين .

<sup>(</sup>٢) بين كل هذه الروايات أو الافتراضات ، تبدو رواية انخفاض مياه المتوسط بسبب انقطاع مضيق الأعمدة ، وهي الرواية التي كانت موضع دراسة في جغرافية سترابون ، أكثر الروايات مدعاة للقبول ، كما أنها أكثرها احتمالاً . ولذا فنحن نقبل بأن المتوسط كان يغطى فيما مضى الجزء الأكبر من صحراوات ليبيا وأفريقيا ، وأن هذه المياه ، عندما انخفضت عن ارتفاع بعينه ، بفعل قطع طبيعي أو صناعي لمضيق جبل طارق ، قد كشف اتساع هذه السواحل التي حولها الجفاف إلى بحر من الرمال القاحلة والملتهبة . انظر سترابون ، الكتاب الأول من المجلد الأول الترجمة الفرنسية ، وكذلك بلين ، التاريخ الطبيعي ، الكتاب السادس ، الفصل الأول .

٩ – سباخة النطرون ...

لوحة موجزة للمساحات المقارنة لبحيرات مصر السفلي (١)

| المساحة بالهكتار | التسميات الحديثة والقديمة للبحيرات      |
|------------------|-----------------------------------------|
| ۸٥,٧٨٤           | ۱ بحيرة مريوط. (بحيرة ماريوتيس)         |
| 17,177           | ٢ – « المعدية                           |
| <b>٣</b> ٣,٧٧٢   | ٣ – « إدكو                              |
| ۱۱۲,۸٦٠          | ٤ – « البرلس                            |
| ۱۳,۰۲۸           | ه – « المنزلة                           |
| £ £ ₹ , \ Y •    | المجموع                                 |
|                  | ٦ – سباحة البروديل سربونيس              |
|                  | ٧ - البحيرات بين البحرين البحيرات المرة |
|                  | ۸ – بركة قارون بحيرة موريس              |

ويرى المرء من مساحة الـ ٤٤٣,١٢٠ هكتار ، ما إن كانت مصر ستفعل ما فعلته هولندا ، ذلك البلد الذي تنخفض أرضه بشكل عام بـ ٣ إلى ٥ أمتار عن مستوى سطح المحيط ، والذي يقدم مثلا يدعو إلى الإعجاب ، على مقدرة الإنسان

<sup>(</sup>١) سجلت المساحة المحسوبة جزئياً بالنسبة للبحيرات أرقام ٢، ٢، ٢، ٢، ٥ على الخريطة الجديدة لمصر ، بمقياس رسم ديسمتر واحد لكل ١٠ آلاف متر أي بنسبة ١ إلى ٢٠٠٠ بالنسبة للمقياس الطبيعي .

ولم نكن نظن أنه يببغى علينا أن نقدم مساحات البحيرات الملحية أرقام ٢ ، ٧ ، ٨ ، ٩ لأننا لم نكن نعرف أطوالها بالقدر الكافى ، ولأن تربتها فضلا عن ذلك غير قابلة لأن تزرع بعد تجفيفها .

حين انتزع نصفها أو على الأقل ثلثها ، عن طريق تجفيف كل هذه الألسنة المائية الضارة ، التي تفرخ كل أنواع الأمراض الوبائية والمستوطنة في البلدان الحارة ؛ إن مصر بزيادة وتطهير أرض أقاليمها البحرية ، سوف تجنى بعد وقت قصير عشرة أضعاف القروض التي يمكنها أن تحصل عليها من شركات التجارة والصناعة التي قد تسعى إلى الحصول على تنفيذ هذا المشروع الكبير .

ومن بين كل الأعمال التي ينبغي على حكومة عاقلة ومستنيرة أن تقوم بها لصالح ورفاهية هذه المنطقة ، فإن الأعمال التي تستهدف الري وتجفيف الأراضي لابد وأن تنال الأولوية عند هذه الحكومة ، وعنايتها الكبرى ؛ ذلك أنه لولا الترع والجسور لكانت مصر، وقد كفت عن أن تكون ولودة معطاء ، مجرد كتلة هائلة تغمرها مياه النهر أكثر مما يجب ،ولهلك شعبها ، فالعناية السنوية بالجسور والترع هي إذن أساس الوجود الفيزيقي لهذه المنطقة . وإذا كان تاريخ مصر لا يحدثنا بإطراء عن منجزات تمت على أرض مصر – ولست أقصد هنا هذه الأعمال العظيمة والعلاقة التي تبدو اليوم وكأنها تزدري بكبرياء وأنفة بعض حكامها ، بل أقصد هذه الأعمال الكبيرة والنافعة ، التي لم تكن تهدف إلا إلى توسيع وتطهير ، وكذا ازدهار هذه الأرض القديمة والمقدسة - فإننا مع ذلك سوف نجد بعض الذكريات مدونة فوق سطح هذه التربة . ومهما يكن من ضعف هذه الذكريات ، فإنها تشهد بأن مصر يمكنها أن تصبح من جديد ما كانته تحت عهود هؤلاء الحكام الممتازين ، وفي الواقع ، فإننا حين نعبر مصر السفلي - وأرضها بلا جدال كما قال هيرودوت هبة النيل - نبحث دون جدوى عن هجري الفرعين الرئيسيين للنهر ، واللذين كانا يكونان جانبي دلتاه القديمة ، ولا نعود نجد وسط هذه السهول المزروعة والخصيبة ، هنا وهناك ، سوى ترعة مطموسة أو متقطعة ، ولا تشكل فروعها الكثيرة ، والتي تتقاطع في كل اتجاه ، إلا آثارا نتعرف عليها بالكاد لنظام للري ، كما لا يلمح المرء اليوم في مكان هذه الكفور والمدن التي كانت. تزدحم بالبشر ، سوى أكوام من الأنقاض العارية والقاحلة: تلك هي بقايا المساكن القديمة قد تحولت إلى رماد . وأخيرا فإن المرء لم يعد بعد يرى سوى ألسنة طينية مليئة

بالأوبئة ، أو رمال قاحلة تنسبط وتغزو بلا انقطاع ، أرضاً سبق لدأب الإنسان أن انتزعها من الصحراوات ومن البحر ، لنلق إذن بنظراتنا على الخريطة الجديدة لمصر ، ومع ذلك فإن هذه الخريطة لن تقدم للمشاهد سوى فكرة ضعيفة عن الوضع البائس والمحزن الذى تردت إليه هذه المنطقة . وحتى يكون حكمنا فى ذلك أكثر دقة ، فإننا نختم هذه اللوحة بمقارنة بين مساحة الدلتا القديمة ، وتلك المساحة للدلتا الحديثة .

أما بخصوص جانبى الدلتا ، فإننا سنحصل على المسافة مباشرة من المقياس الواقع عند القمة الجنوبية لجزيرة الروضة ، التى يرتبط موقعها بالفسطاط العربية ، أو ببابليون المصرية ، حتى أطلال بيلوز إلى الشرق ، وبرج العرب إلى الغرب ، باعتبار ذلك هرما يشكل الدلتا القديمة ، لكننا سننقل هذين الجانبين ، فيما يتعلق بالدلتا الصغيرة ( الحالية ) ، إلى المدينتين البحريتين الواقعتين على فرعى النيل الكبيرين : دمياط ورشيد ، وحيث أننا نعتبر هاتين المسافتين المثلثتى الشكل ( لكل من الدلتا القديمة والحديثة على التوالى ) تابعتين لقطاع من نفس الدائرة يشكل جانبا كل منهما ،

<sup>(</sup>۱) الغلوة التى يشير إليها هيرودوت تبلع لم شونة ، وهو مقياس يستخدمه المصريون كما يذكر هذا المؤرح ويساوى ٢٤. ٣٠ قامة مما يصل بالغلوة المصرية إلى ٩٨ م و ٣٣ سم .

ل ب ق قامة

<sup>(</sup> ٩ ٤ ٢ ٠٠ ) . انظر ترجمة هيرودوت التي قام بها المسيو لارشيه ، الكتاب الثاني ، الفصلين السادس والسابع .

قطرى هذه الدائرة ، فإننا نحصل على الأبعاد والنتائج الآتية :

| الأبعاد بالمتر         |                           | دلالات                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سواحل الدلتا           | القاعدة البحرية           |                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۷۰,۰۰۰ م<br>۱۷۰,۰۰۰ م | ۰ ۳۲۰,۰۰۰ م               | القديمة<br>أبعاد الدلتا<br>الحديثة                                                                                                                                                                                           |
| <b>77 77</b>           | <b>7,777,0</b> A <b>T</b> | تبعاً لهذه الأطوال نجد أن المساحة المترية<br>للدلتا القديمة تبلغ (١):<br>وينبغى أن نقتطع منها مساحة المثلث الذى<br>يكونه الجزء الواقع إلى الغرب من<br>الصحراوات الليبية ( مساحة بحيرات<br>النطرون)، وحيث أن قاعدة هذا المثلث |
|                        | ٣٩٦,٠٠٠                   | تبلغ ۱۹۸ ألف متر وارتفاعه يبلغ ٤٠<br>ألف متر فإننا نحصل على :                                                                                                                                                                |
| 77 77<br>•• £•         |                           | حاصل الطرح الأول من مساحة الدلتا القديمة :<br>نستبعد منها مساحة الدلتا الجديدة الذي يبلغ :                                                                                                                                   |
| <b>77 Y</b> 7          | 1,112,. 42                | وبذا يكون مساحة الجزء المفقود من الدلتا القديمة                                                                                                                                                                              |

<sup>(</sup>١) على الرغم من أن الشاطيء الغربي للدلتا الكبرى قد يبلغ ١٩٨ ألف متر ، فإننا لا نعتمد سوى ١٦٧ =

من هذه النتيجة نتبين أن الدلتا القديمة قد فقدت أكثر من نصف مساحتها ؟ وتغطى حوالى في مساحتها كذلك مياه بحيرات مربوط ، المعدية ، إدكو ، البرلس المنزلة ، وهي هي الآثار المحزنة للامبالاة الحكام المسيطرين ، بل المخربين لهذه البلاد البائسة .

لقد تحدثت في هذه الدراسة عن الأعمال العظيمة للرى والتجيف ، التي يمكن القول بأنها استخلصت مصر من قلب البحر ، ووضعتها في أعلى درجات الأزدهار ولم يعد على سوى أن أعبر عن أماني بأن تصدر القرارات اللازم اتخاذها بشكل عام ، لمواصلة تنفيذ هذه الأعمال ، التي بلغت اليوم مرحلة العدم التام ، بفعل تخريب البشر ، أكثر منه بفعل أي دمار يكون الزمان قد أحدثه .

 $\star\star\star$ 

- ألف متر بسبب الأجزاء الداخلة فيه من الصحراء ، والتي نعتقد أن من الواجب استبعادها .

وتعطى الخريطة ١٥١ ألف و ٥٠٠ م من أطلال هليوبوليس إلى أطلال بيلوز وتختلف هذه المسافة عن تلك التي يذكر هيرودوت بأنها تبلغ على وجه الدقة ١٥٠٠ غلوة تعطى (بحساب الغلوة ٩٨ و ٢٣ سم) [ أي ١٥ قامة ] ١٠٧ ألف و ٣٤٥ متراً ؛ وهذا قد يصل بالفرق إلى ٤ آلاف و ١٥١ م أي ما يساوي ٤٢ غلوة .

أما المسافة من المقياس إلى أطلال بيلوز ، والمدونة فوق الخريطه فتصل إلى ١٦٨ ألف متر ، وقد رفعناها إلى ١٧٠ ألف متر بسبب الفروق الصغيرة التي توجد فضلا عن ذلك على جانبي الدلتا الصغيرة اللذين ينتهيان عند دمياط ورشيد .

( ٦ ) ( دی برا ــ ایمیه )

الحدود القديمة للبحر الأحمر

( الدارسة الأولى )



يقع الطرف الشمالي للبحر الأحمر على بعد ستة إلى سبعة آلاف متر إلى الشمال من مدينة السويس. وفيما وراء ذلك، ثمة حوض ينتهى بعد حوالي ستين ألف متر إلى الشمال من هذه المدينة، ويبلغ أقصى اتساع لهذا الحوض ١٢ – ١٥ ألف متر، ويضيق كثيراً عند الجنوب.

وبفعل مظهره ، فإن هذا الحوض ، الذى اجتزته مرات عدة ، يدل على أن البحر كائن يغمره فيما مضى ؛ فهناك يعثر المرء على طبقات من الملح البحرى ، تتخذ ف بعض المناطق شكل قباب ، تعز الأرض عندها تحت أقدامنا ويلمح المرء من خلال شقوق صغيرة ، وعلى عمق أربعة إلى خمسة أمتار ، مياها ، نتعرف فيها على نفس مذاق مياه البحر ، وفي مناطق أخرى ، نجد الأرض موحلة .

ونعتر هنا وهناك على مستنقعات من مياه مالحة أو وحين يحفر المرء في الأماكن الرملية ، لعمق يبلغ ١٥ ديسمتراً فقط ، فإنه سيعتر على المياه الملحة ، تحت طبقة من صلحال وحماً . والأرض في هذا الحوض تغطيها القواقع ، وتنخفض عن سطح البحر لحد كبير (١) ؛ وعلى الرغم من ذلك . فلا يفصلها عن البحر سوى كتلة من الرمال ، يبلغ عرضها من أربعة إلى خمسة آلاف متر ، وبارتفاع يندر أن يتجاوز المتر الواحد فوق مياه الخليج ، وفي النهاية فإننا نلمح فوق التلال المحيطة به ، خطاً يتكون من مخلفات نباتات بحرية تشبه تمام الشبه ذلك الأثر الذي تتركه البحار فوق الشواطيء ، لكن ما يلفت النظر هنا بشكل كبير ، هو أن هذا الخط يوجد على نفس مستوى المد العالى للخليج العربي .

ولكل هذا ، فإنه يبدو لى ، وبوضوح ، أننا هنا بصندد أرض كانت تغطيها فيما مضى مياه البحر . لقد جاء يوم تكونت فيه كتلة من الرمال جنوب السويس بقليل ، بالقرب من أضيق مكان بالبحر ، ولابد أن أسباباً عديدة قد أدت إلى زيادة هذه الرمال بشكل غير محسوس ، وهنا أصبح كافياً أن تهب عاصفة لترفع هذه الرمال

<sup>(</sup>١) يبلغ الفرق في أماكن عديدة من ١٢ إلى ١٥ متراً.

إلى ما فوق المستوى المعتاد للمياه . وبذلك يشكل الطرف الشمالي للبحر الأحمر بحيرة بدأت بعد ذلك في الجفاف بفعل البخر (١).

ومن العسير ، بل وربما كان مستحيلا ، أن نحدد على وجه الدقة متى حدث ذلك ، ومع هذا ، فلا بد أنه قد تم بالتأكيد قبل عصر أرديان . وحين نظن أننا قد تعرفنا على آثار الترعة التى حفرها الخلفاء (المسلمون) بعد استيلائهم على مصر ، إذ أن ترعة القدماء ، تلك التى يتحدث عنها هيرودت ، بلين ، سترابون . إلخ ، كانت تنتهى عند الطرف الشمالي للحوض الذي انتهيت لتوى من تحديده .

وعندما أعلنت عن رأبي هذا بخصوص الحدود القديمة للبحر الأحمر في مقالة قرأتها في المجمع المصرى (٢) ، فإن هذا الرأى قد تعرض للرفض من قبل كافة المهندسين الذين ساهموا ، مثلي ، في عمليات تفدين (\*) قلزم السويس ، لكن غالبيتهم عادوا بعد ذلك ، ليضموا صوتهم إلى صوتي وليعتنقوا رأياً لم أطرحه من قبل إلا كمجرد احتال .

وأضيف هنا ، إلى البراهين التي استخلصتها عن البنية الفيزيقية لخليج السويس ، شهادات القدماء من أشهر المؤرخين والجغرافيين .

یذکر هیرودت ( الکتاب الثانی ، الفصل ۵۸ ) أنه کانت توجد ألف غلوة بین رأس کاسیوس وبحر أرتبریا ، أی خمسمائة ألف متر ، إذا تبنینا التقییم التقریبی الذی یقدر الغلوة الواحدة بمائة متر (۳) .

وحسبها يذكر سترابون ( الكتاب السادس عشر ) ، فقد كان رأس كاسيوس

 <sup>(</sup>١) منذ حملة البرتغاليين في البحر الأحمر ، بقيادة كاسترو ، سنة ١٥٤١ ، سدت الرمال خليج السويس
 لدرجة خطيرة ؛ ولذا فبالإمكان التنبؤ بأن البحر سيتراجع في حالتنا هذه نحو الجنوب .

<sup>(</sup>٢) كان عنوان هذه الدراسة عن عبور الإسرائيليين للبحر الأحمر ، وعن بعض المعجزات التي تمت على . بد موسى ، وقد طبعت هذه الدراسة مع بعض التعديل في المجلد الرابع من Mèmoires Sur L'Egypte .

<sup>(\*)</sup> أي قياس ارتفاعات وانخفاضات الأرض.

 <sup>(</sup>٣) اتفاق طول الغلوة الصغرى مع تقسيمنا العشرى لربع الزوال الأرضى ، أمر جدير بالملاحظة .

عبارة عن جبل رملى يتوغل داخل البحر الأبيض ، في حين يضعه مسار أنطونين على مسافة أربعين ميلا من بيلوز ، وعلى نفس هذه المسافة بالضبط من أطلال بيلوز نجد اليوم كثيباً عالياً من الرمال يتوغل داخل البحر ، حيث يشكل رأساً صغيراً يسمى رأس الكسارون ، ولا يمكن لأحد الشك في أن هذا الكثيب هو كاسيوس القديم نفسه ، وتبعاً لذلك تكون المسافة من هذه النقطة إلى ما وراء الحدود القديمة للبحر الأحمر ، مائة ألف متر ، الأمر الذي يتفق تمام الاتفاق مع الألف غلوة التي يذكرها هيرودت .

وقد يعترض البعض بأن هيرودت قد قال في موضع آخر ( الكتاب الرابع ، الفصل ٤١) ، بأنه توجد مسافة ألف غلوة أو مائة ألف Orgyies ، وأن هذا التقييم للغلوة stade ، يدفعنا إلى الاستنتاج بأن هيرودت كان بصدد الحديث عن الغلوة الأو لمبية التي تساوى منع متر ، وأن المسافة بين كاسيوس والخليج العربي كانت تبعاً لذلك ١٨٥ ميلا وليس مائة ألف متر .

لكن هذا التقدير الأخير ، سيرجع بالطرف الحالى للبحر الأحمر نحو الجنوب بمقدار ، ٦ ألف متر ؛ وعندئذ يكون البحر قد تراجع من الشمال كل هذه المسافة ، في حين أن شكل الأماكن يثبت على العكس من ذلك ، أنه قد انسحب إلى الجنوب ، تاركاً حوضاً واسعاً ، قد يملؤه من جديد ، إذا ما رفعنا فقط أربعة إلى خمسة آلاف متر مكعب من الرمال ، وعندئذ لن يفصله ، بعد ، عن كاسيوس أكثر من ألف غلوة صغيرة .

ومن جانب آخر ، فإننى على ثقة بأن هيرودت ، فى وصفه لمصر ، قد استخدم على الدوام الغلوة الصغيرة . فهل يمكن أن يكون هذا المؤرخ قد استخدم بخصوص القلزم وحده مقياساً مختلفاً ، فى حين تتعارض المسافة التى تسج عن ذلك كثيراً مع المشاهدات الجيولوجية التى يؤكدها الافتراض الأول ؟ يخيل إلى أنه ليس من

العسير أن نتقبل فكرة أن هيرودت ، بعد أن قدر في الكتاب الثاني من تاريخه امتداد القازم بألف غلوة ، قد وقع في خطأ حول طبيعة الغلوة التي كانت في متناوله في ذلك الوقت ، وأنه ، عندما عاد إلى الحديث عن القلزم من جديد في الكتاب الرابع ، لم يفعل سوى أن كرر على نحو ما سبق أن قاله ، لقد كان يعرف من قبل أن هذه المسافة تقدر بنحو ألف غلوة ، وهذا سهو من السهل ارتكابه ، جعله يقدر هذه المسافة بين من ألف أورجي ، ونحن نعرف أن هيرودت قد ارتكب خطأ مشابهاً حين قارن المسافة بين بيزا Pise وأثينا بالمسافة بين هيلوبوليس والبحر الأبيض .

ومع ذلك ، فإن كل هذه الشروح تصبح عديمة الجدوى ، إذا ماتبنينا ذلك الرأى ، الذى ينهض ، فيما يبدو لى ، على أن الغلوة الصغيرة كانت تنقسم شأنها فى ذلك شأن الغلوة الأولمبية ، إلى مائة قسم مبساو ، يسمى كذلك باسم أورجى Orgyie فعندئذ ستطابق شهادة هيرودت ، ما سبق أن ذكرته بخصوص الحدود القديمة للبحر الأحمر .

ويخبرنا بلين Pline ( الكتاب السادس ، الفصل ٢٧ ) أن طول الترعة التى نهض بمشروعها سيزوستريس ، لتربط النيل بالبحر الأحمر ، كان يبلغ ٢٦ ميلا (١) ، وأن هذه المسافة كانت في ذلك الوقت أقصر مسافة بين النيل والخليج العربي ، ويبدو من المؤكد أن هذه الترعة كانت تتفرع عن النيل جنوب بوباسطة بقليل ( هيرودت ، الكتاب الثاني ، الفصل ٥٨ ) ، حيث يصنع النهر في الواقع مرفقاً يتجه نحو الشرق ، وفي هذه الحالة ، نجد لدينا من هذه النقطة إلى طرف نهاية الخليج ، وفي خط مستقيم ، ٩٠ ميلا ، في حين أننا لو تتبعنا تعرجات وادي السبع أبيار ، وتوقفنا عند الحدود القديمة للبحر الأحمر ، سنحصل على ال ٢٢ ميلا التي يذكرها بلين .

ونمضى الآن في تجميع راهين أخرى .

يقع وادى السبع أبيار ، كما يطلق عليه العرب ، عن خط عرض ١٠ ٣١ ٣٠ ٣٠

 <sup>(</sup>١) يساوى الميل ٧٥٦ قامة أو ٤٧ مترا .

شمالا ، ويبدو على بعد نحو ٢ ميريامتر (\*) من بلبيس ، ويتجه من الغرب إلى الشرق ، وتتوغل فيه مياه النيل أحياناً في أوقات الفيضان ، كما توجد فيه على الدوام مياه عذبة حين نحفر لعمق ١٢ إلى ١٥ ديسيمتر . ولأرض هذا الوادى نفس طبيعة وملح أرض مصر ومع ذلك ؛ فحيث تغطيه مياه النيل لفترة أقل على الدوام ، فإن طبقة الأرض الصالحة للزراعة ، والتي يرسبها النهر ، أقل سمكا ، إذ قلما يبلغ سمكها هذا ثلاث ديسيمترات ، توجد تحته طبقة من صلصال خفيف ، مختلط بالرمال ، وقد حفرت الترعة التي تجلب إليه مياه النيل على امتداد يبلغ ٥٠,١ ميريا متر خلف تل يحف بالوادى من جهة الشمال ، مما يسهل كثيرا على السكان مهمة الحصول على المياه بالوادى من جهة الشمال ، مما يسهل كثيرا على السكان مهمة الحصول على المياه اللازمة للزراعة . ومع ذلك فقد يحدث أن تمر في بعض الأحيان سنوات عدة ، دون أن يصل النهر إلى مثل هذا الارتفاع الكافي لإمداد هذه الترعة بالمياه ؛ وفي هذه الحالة يستخدم الناس الآبار لرى الأرض .

وعند مدخل الوادى توجد قرية العباسة ، التى تقع إلى القرب منها بحيرة يسميها العرب بركة الفرجة أو بركة الحج القديم ، ويقودنا الإسم الأخير الذى يعنى : البحيرة القديمة للحجاج ، إلى أن نستنتج أن موكب الحج الكبير ، الذى يمر الآن ببئر العجرود كان يتبع فى الأزمنة الأولى التى بدأ فيها الحج إلى مكة ، وادى السبع أبيار ، ليلتف من حول الخليج ، إما لأن قاع هذا الخليج كان يمتد عندئذ إلى جهة الشمال ليلتف من حول الخليج ، إما لأن قاع هذا الخليج ، وإما لأن كتلة الرمال التى كانت قد كونت لمسافة أكبر من تلك التى يمتد إليها اليوم ، وإما لأن كتلة الرمال التى كانت قد كونت حديثاً ، بحيرة اقتطعتها من الجزء الشمالى للخليج ، لم تكن تهيىء مطلقاً ، حتى ذلك الوقت ، أى طريق مناسب للمرور . وتتوقف الترعة على مسافة ٢ ميريامتر من الوقت ، أى طريق مناسب للمرور . وتتوقف الترعة على مسافة ٢ ميريامتر من العباسة ، وهنا كذلك ينتهى وادى الطميلات ، الذى يتخذ اسمه من اسم قبيلة عربان الطميلات التى تقطن هذه المنطقة ، ويمتد وادى الطميلات بعد ذلك لمسافة ٢ ميريامتر نحو الشرق ؛ وفي نحو منتصف هذا الجزء من الوادى ، نجد كومة واسعة ميريامتر نحو الشرق ؛ وفي نحو منتصف هذا الجزء من الوادى ، نجد كومة واسعة ميريامتر نحو الشرق ؛ وفي نحو منتصف هذا الجزء من الوادى ، نجد كومة واسعة ميريامتر نحو الشرق ؛ وفي خو منتصف هذا الجزء من الوادى ، نجد كومة واسعة

<sup>(\*)</sup> يساوى الميريامتر ١٠ آلاف متر .

ضخمة من الأنقاض ، تنبىء عن موقع مدينة قديمة . ويطلق العربان على هذا المكان اسم : أبو كيشيد (\*) وعند قمة مرتفع يتكون من هذه الأنقاض ، توجد كتلة ضخمة من الجرانيت ، نقشت فوقها بحروف بارزة ، ثلاثة آلهة مصريين ، هى فيما أعتقد : أوزيريس ، إيزيس ، حورس ، وتتبدى فى هذه الرسوم عظمة إنسانية ، ويجلس كل إله منهم إلى جوار الآخر ، أما ظهر الكتلة ، وكذلك الأجزاء الأخرى المسطحة ، فتغطيها النقوش الهيروغليفية ( انظر الرسم الذى جمعه المسيوفيفر Fèvre والذى يوجد بين آثار الدلتا ) ؛ ونجد كذلك ، فوق الأنقاض ، عدداً كبيرا من شظايا الحجر الرملى الأحمر الصوانى ، تشابه حجر الجبل الأحمر القريب من القاهرة ، وفوق الكثير من هذه الشظايا ، توجد نقوش هيروغليفية .

وثمة اعتبارات كثيرة تدفع إلى الاعتقاد بأن هذه الأنقاض تنتمى إلى مدينة هيروبوليس القديمة .

ویذکر فلاریوس جوزیف Flairus Joosephe (الکتاب الثانی ، الفصل الرابع) إنه ، عندما رحل یعقوب من بیر سبع ، جاء ابنه ،وزیر فرعون لیلقاه فی هیروبولس . وتفسر الترجمة السبعینیة للتوارة ، علی نفس النحو (الآیة ۲۸ من الإصحاح ۶۲ من سفر التکوین) علی الرغم من أن الأمر ، فی النص العبری ، لم یکن یتحدث عن هیروبولیس بشکل خاص ، و إنما بأرض جاسان علی وجه العموم ، وقد تمت هذه الترجمة فی مصر ، بعد حوالی نصف قرن من فتح الأسکندر ، لذلك ینبغی أن نولی بعض الثقة ، للتفاصیل الجغرافیة التی تحتویها هذه الترجمة . إذن فقد كانت مدینة هیروبولیس ، فی زمن هذه الترجمة السبعینیة تقع فی أرض جاسان ، فی المکان الذی یحدد فیه الأثر (التوراة) لقاء یوسف بأسرته ، وعلی هذا فقد كانت المدینة تقع علی الطریق المؤدی ، من بیر سبع أو من ضواحی غزة إلی ممفیس ، أی بعیداً جداً عن الموقع الحالی للبحر الأحمر ، وفی نفس الوقت ، فإن اسم الحلیج الهیروبولیتی

<sup>(\*)</sup> تل المسخوطة حالياً .

Golfe Heroopolite الذى كان القدماء يطلقونه على هذا الطرف من بحر أريتريا ، يبرهن على أن هيروبوليس كانت تقع على شواطئه (١) ، بل يذكر ذلك بشكل قاطع كل من بلين وسترابون ، حين يتحدث الأخير عن امتداد البحر الأحمر فقد كانت هيروبوليس على الدوام ، هي التي تحدد طرفه الشمالي .

ويختفى هذا التعارض الظاهرى ، إذا افترضنا أن البحر كان يملاً الحوض التى تحدثت عنه : وتبدو أطلال أبى كيشيد ، بوجودها عندئذ على الطريق بين ممفيس وغزة ، وبعيداً بعض الشيء عن شاطىء البحر ، تبدو مناسبة لموقع هيروبوليس وفى نفس الوقت ، فإن دانفيل d'Anville ، الذى لم يكن يعرف شيئاً عن أطلال أبى كيشيد ، والذى كان يجهل أن البحر قد تراجع بالمثل نحو الجنوب ، فقد وضع هيروبوليس فى نفس الموقع ، على وجه التقريب .

ويبدو أن هيروبوليس هي نفس المدينة التي تشير إليها التوراة باسم بيثوم Pithom وثمة ترجمة قبطية عن نص إغريقي ، ترجمت فيها هيروبوليس بيثوم ، وقد ظن كثير من العلماء ، وقد جرهم إلى ذلك التشابه الذي يجدونه بين بيثوم Pithom Pithom ، أن هذين الأسمين يشيران إلى نفس المدينة ، ومن المؤكد أن الإغريق قد حرفوا بشكل كبير أسماء البلدان الأجنبية بإعطائها على الدوام نهاية يونانية ، وفضلا عن ذلك ، فان هيرودت ، يذكر أن الترعة التي تحمل مياه النيل إلى البحر ، كانت تصب في البحر ، بالقرب من باتوموس ، وقد رأينا أن هيروبوليس ، كانت تقع ، على مسافة قريبة من من الأراضي التي هجرها البحر .

وكانت مدينة كليسما Clysma تقع على الشاطىء الغربي للبحر الأحمر ، وعلى بعد ٦٨ ميلا من هيروبوليس ، تبعاً لمسار أنطونين Antonin ، وتقودنا هذه المسافة ، إلى مدخل وادى التيه ، أى إلى حوالي إلى درجة جنوب السويس ، في حين يضع

 <sup>(</sup>١) وهكذا فإن مدينة القلزوم ، التي كانت توجد في ضواحي السويس . قد أعطت لهذا الجزء من
 البحر اسم بحر القلزوم ، الذي يحمله حالياً ، وهكذا أيضاً بدأ العرب يسمونه اليوم بحر السويس .

بطليوس Ptolèmèe كليسما ، على درجة بأكملها جنوب طرف الخليج ، وإننى لأعرف جيداً أنه لا ينبغى أن نلتزم أكثر مما ينبغى بالتحديدات الجغرافية لبطليموس ، الأعرف جيداً أنه لا ينبغى أن نلتزم أكثر مما ينبغى بالتحديدات الجغرافية لبطليموس ، الأخطاء الذى لم يفعل بتحويله مقابل الاتجاهات إلى درجات ، سوى أن ضخم من الأخطاء وجعلها أكثر خطورة ، حين أعطاها مظهراً من الدقة الفلكية ، ومع ذلك فإن من المستحيل على الأقل ، أن نتقبل خطأ يبلغ أربعين دقيقة بين نقطتين متجاورتين إلى هذا الحد ، وتقعان ، كا يمكن القول ، تحت نفس خط الزوال ( الطول ) ؛ ومع ذلك ، فتلك هى الغلطة التي كان يمكن أن يقع فيها بطليموس لو أن قد كان البحر فيما مضى يجرى داخل الحدود التي له الآن ، في حين يبلغ الخطأ ، إذا ما تقبلنا فكرة أن البحر كان في عصره ، يمتد إلى جهة الشمال بالمسافة التي سبق تحديدها ، لا يبلغ أكثر من ١٢ إلى ١٣ دقيقة ، وهي نسبة تقريبية كبيرة إلى حد ما في مناقشة من هذا النوع .

أما عن البحيرات المرة ، فسوف نخطىء إذا ما اعتقدنا أنها تشغل الحوض الذى يقع إلى شمال السويس ، ذلك أن بلين Pline ، بخلاف البراهين التى قدمتها لدحض فكرة أن البحر كان يغرقها فيما مضى ، يذكر بشكل موضوعى أن الترعة المتفرعة عن النيل ، كانت تبلغ فى طولها ٣٧ ميلا ونصف الميل حتى البحيرات المرة ، وحيث كانت هذه الترعة تنبع تبعاً لأكبر الاحتالات ، إلى الجنوب من بوباسطة ، فإننا نرى أن البحيرات المرة ، كانت – ولابد ب تبدأ إلى الغرب قليلا من هيروبوليس ؛ وفى الواقع ؛ فإنه يوجد بين هذه النقطة ، وبين الطرف القديم للخليج ، أى بامتداد يبلغ حوالى ٣ ميها متر ، كثير من البحيرات التى كانت تستقبل مياه النيل فى أوقات الفيضانات الكبرى .

ونرى من النصوص المختلفة التي انتهينا من إيرادها ، أن المؤلفين القدماء يؤكدون ماقد دلني عليه مجرد مشهد الأماكن ، ويبدو لى أن هذا الإتفاق يشكل احتمالا متساويا لكل ما يمكن أن يطلق عليه الناس في مجال التاريخ اسم ثقة .

إن معرفة الحدود القديمة للبحر الأحمر ستفيدنا بكل تأكيد ، في أن نحدد بصورة أكثر دقة مما أمكن فعله حتى اليوم ، موقع المدن التي كانت توجد فيما مضي

على شواطىء الخليج ، والتى اضطر الجغرافيون المحدثون أن «يكدسوها» فى ضواحى السويس ، فى حين نجد ، قريبا من الأرض التى هجرها البحر ، اطلال عديد من المدن ، كانت تقع جميعاً \_ وهذا هو الأمر الجدير حقاً بالملاحظة \_ فوق مستوى منسوب أعلى نوبات المد بالخليج العربى ، وسأذكر على سبيل المثال تلك المدينة التى كانت تقع عند الطرف الشمالى للحوض : فقد وجدنا هناك كتلا كثيرة من الجرانيت ، تنتسب إلى مبنى دائرى يبلغ قطره حوالى أربعة أمتار ، وهذا مايتعرف عليه المرء من شكل بروز بناء منحوت فوق واحدة من هذه الأحجار ، ونقابل قريباً من ذلك عدداً كبيراً من قطع وشظايا الجرانيت ، والحجر الرملى ، والحجر الجيرى ، والتى تنبىء عن موقع مدينة قديمة ، يبدو لى ، أنها لابد وأن تكون مدينة كليوباتريس تنبىء عن موقع مدينة تقديمة ، يبدو لى ، أنها لابد وأن تكون مدينة كليوباتريس فى الجزء الثانى من الخليج العربى ، كما يذكر فى الكتاب سالف الذكر ، أن الترعة فى الجنوء الثانى من الخليج العربى ، كما يذكر فى الكتاب سالف الذكر ، أن الترعة المتفرعة عن النيل ، كانت تنتهى إلى البحر ، قريباً من هذه المدينة ، وبمواصلة السير مع المتفرعة عن النيل ، كانت تنتهى إلى البحر ، قريباً من هذه المدينة ، وبمواصلة السير مع الساحل الغربى للحوض ، نقابل كذلك ، بين الأنقاض والخرائب التى تحدثنا عنها للتو ، وبين السويس بقايا منشأة قديمة ، نقشت عليها حروف فارسية .



( ۷ ) دی بوا ــ ایمیه

الحدود القديمة للبحر الأحمر ( الدراسة الثانية )

العنوان الأصلى هذه الدراسة هو : « ملحق للدارسة التي سبق لنا أن قدمناها عن الحدود القديمة للبحر الأحمر » .



## الفصت لالأوك

## عن حالة الأماكن (١)

منذ نشرت دراستى عن الحدود القديمة للبحر الأحمر (٥) وأنا أدرك ضرورة أن أدعم رأبى ببراهين تاريخية جديدة ، وبأن أضيف إلى الوصف الذى سبق أن قدمته عن الأماكن بعض وقائع قد تجر \_ إذا مالزمنا الصمت عنها \_ إلى افتراضات خاطئة . وفضلا عن ذلك ، فإن كل ملاحظة تتم عن الأماكن نفسها ، وكذلك كل معطى يقدمه الواقع ، لابد وأن يهدف \_ كل ذلك \_ إلى التعريف بالحالة الفيزيقية للأرض ، داخل موسوعة كهذه لأن تقربنا \_ على أفضل وضع ممكن \_ من الوصول إلى الوصف الكامل والدقيق لمصر .

ولقد سبق أن ذكرت (في دراستي السابقة) أن الحوض الواقع إلى شمال السويس، والذي سأطلق عليه منذ الآن حوض القلزم، لاتفصله عن الخليج العربي إلا كتلة من الرمال يبلغ عرضها نحو أربعة آلاف أو خمسة آلاف متر، وبارتفاع يبلغ متراً واحداً في أكثر أجزائه علوا حسب خط التفدين (\*\*) الذي أقمناه. ولقد كانت كل هذه المقاييس معتسفة بعض الشيء ؛ ولهذا السبب فقد شئت أن أتجنب لوماً قد يوجه لى بأنني أنتقى من المعطيات مايدعم افتراضي ؛ وهأنذا أقدم لكم المقاييس التي

<sup>(</sup>١) عنيت بأن أضع على الخريطة التي أرفقها بدراستي عن فروع النيل القديمة ،كل ما يمكن أن يعين على فهم هذه الدراسة ، وتلك التي سبقتها كذلك . انظر هذه الخريطة ، الأطلس الحديث ، المجلد ١ ، ص ٢٧٧ ؛ كما أن من الضروري مراجعة دراستي عن الحدود القديمة للبحر الأحمر . الدولة الحديثة ، المجلد ١ ، ١٨٧ ( وهي الدراسة المسبو روزيير Rozière عن الجغرافية المقارنة والحالة القديمة لسواحل البحر الأحمر . الأطلس الحديث ، المجلد ، س ص ١٢٧ ، ٢٢١

 <sup>(\*)</sup> الدراسة السابقة من هذا الكتاب .

<sup>(\*\*)</sup> التفدين هو قياس أو مسح الارتفاعات المختلفة لجزء من الأرض .

نتجت عن هذا التفدين (١).

| ملاحظات                                                                                                                                                                             | سوی | , بين م<br>لمح ومس<br>ح البحر | السم |     | کا تبین<br>سدید |      | _ | المسافة<br>بين الموقع<br>والذي يليه | رقم<br>الموقع |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|-----|-----------------|------|---|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                     | 1   | بوصة                          | 1    | قدم | بوصة            | لنية |   | بالمتر                              |               |
| بين الموقع صفر وتسد القيساس الموضوع في مستوى سطح البحر في الحامس من الميفوز إلى السابع منه على مسافة ٢٢٧٠ متر شمال السويس وضعت مسطرة الارتفاع لقياس ما وق وتد الموقع صفر الموقع صفر | ۲   | ،<br>سطح                      | £    | ۲   | ·<br>\          | ۲    |   | ۳۸۰                                 |               |

 <sup>(</sup>١) كانت مسطرة القياس التي استخدمناها تنقسم إلى أقدام وبوصات الخ ؟ أما السلسلة الحديدية التي
 كنا نقيس بها المسافات فكانت تنقسم إلى أمتار .

ولمزيد من الدقة فقد نقلنا من مفكرتنا عن عملية التفدين هذه الأرقام دون أن ندخل عليها تعديلا من أي نوع.

| ملاحظات                                                                                                | الفرق بين مستوى السطح ومستوى السطح البحر |                                         | المسافة<br>بين الموقع<br>والذي يليه | رقم<br>الموقع |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                        | لنية بوصة قدم                            | لنية بوصة قدم                           | بالمتر                              |               |
| الموقع رقم ٢ هو أعلى نقطة فى خط تفدينا، وقد أقيم بين كتل الرمال التي تفصل البحر عن حوض القلزم حالياً . | ۲ ٦ ٣<br>۲ ٦ ٣                           | 3                                       | 71.                                 | *             |
|                                                                                                        | ۹ ٤ شرحه                                 | بعده ۲ ۲ ۳ قبله ۱۰ ۱۰ ٤ الفرق – ۱۱ ۸ ۱۱ | ۸۰۰                                 | ~             |
|                                                                                                        | شرحه                                     | بعده ۱۱ ۳ ؛<br>قبله ۳ ، ۳<br>           | ۸۰۰                                 | ٤             |

| ملاحظات            | الفرق بين مستوى | الارتفاعات كما تبينها | رقم المسافة       |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
|                    | السطح ومستوي    | مسطرة التسديد         | الموقع بين الموقع |
|                    | سطح البحر       |                       | والذي يليه        |
|                    | لنية بوصة قدم   | لنية بوصة قدم         | بالمتر            |
|                    |                 | بعده ۸ ه ۲            | ۸ ه               |
|                    | , 1. 1.         | قبله ۱۰ ۳             |                   |
|                    | شرحه            |                       |                   |
|                    |                 | الفرق –۲۲             |                   |
| ابتداء من هذا      |                 | بعده ۷ ۸ ۱            | 17 7              |
| الموقع تأخذ الأرض  | تحت سطح البحر   | قبله ٤٤٤ ٣            |                   |
| فى الانحدار نحو    |                 |                       |                   |
| حوص القلـزم        |                 | الفرق – ۲۷            |                   |
| وهذا الحوض أدنى    |                 |                       |                   |
| فی کل جزء منه فی   |                 |                       |                   |
| البحر الأحمر ، وقد |                 |                       |                   |
| وجدنا الفرق يبلغ   |                 |                       |                   |
| أحيانـاً نحو ٥٤    |                 |                       |                   |
| قدمساً وثــــلاث   |                 |                       |                   |
| ر<br>بوصات         |                 |                       |                   |
|                    |                 |                       |                   |

وهكذا ، فالمسافة يبلغ طولها ٨٤٢٠ متراً من نقطة البدء . حتى اجتيازنا لكتلة ﴿

الرمال التي كونتها التراكات الأرضية التي سبق أن تناولتها في دراستي السابقة ؛ وكانت أعلى نقطة في خط التفدين الذي اتبعناه لاجتياز هذا السد الطبيعي تبلغ قدمين وست بوصات ولنيتين فوق المستوى المتوسط لأعالى المياه في البحر الأحمر (١).

وحين نلقى نظرة على اللوحة الثانية ( الدولة الحديثة ) فسوف نجد أن نقطة بدئنا كانت تقع على بعد ٢٢٧٠ متراً إلى الشمال من السويس ، وسوف نرى كذلك أننا لوكنا بدأنا من قاع الحليج كا تحدده خطوط المدى (٢) التى تبلغها أعلى مستويات المد ، لكننا قد وجدنا أن هذه المسافة حتى النقطة التى تنخفض عندها الأرض إلى ماتحت مستوى سطح البحر لا تبلغ سوى خمسمائة أو ستائة متر .

وفى النهاية فإننا نستنتج من الملحوظات التي لاحظناها في السويس أن البحر يرتفع في نوبات المد غير العادية إلى قدمين وست بوصات فوق مستوى المد الذي استخدمناه قاعدة للمقارنة في تفديننا (٢). وعلى هذا فإن السد الطبيعي الذي يحول اليوم دون أن يلقى البحر ، في أقصى نوبات مده ارتفاعا ، بمياهه في حوض القلزم ، قد لا يعلو فوق مستوى مياه البحر بأكتر من ثلاث لنيات ، كا توضح لنا الأرقام التالية :

لنية بوصة قدم

مستوى أعلى مياه للبحر في الخامس من بليفوز من العام السابع . . . مستوى أعلى مد معروف للبحر في الخامس من بليفوز من لعام السابع . . . ٢ ٦ مستوى الموقع رقم ٢ وهو أعلى موقع أقمناه فوق التراكات التي تحدثنا عنها ...

<sup>(</sup>١) عندما نتحدث عن مياه البحر الأحمر . فاننا نعنى على الدوام المستوى الذى وصلت إليه ، فى السويس ، فى الخامس من لليفوز من العام السابع ( ٢٤ يناير ١٧٩٩ ) عند أعلى نوبات المد . وقد بلغ الفرق بين أعلى وأدنى مستوى البحر فى ذلك اليوم خمسة أقدام وست بوصات .

 <sup>(</sup>٢) تستخدم هذه الكلمة هنا ، كما تستخدم فى كثير من المؤلفات للاشارة إلى المخلفات النباتية ، وربما
 كذلك القواقع والأصداف التي يلقى بها البحر على شواطئه والتي تحدد على نحو ماتعرجاته أوخطوطه الكنتورية.

 <sup>(</sup>٣) انظر دارسة المسيو لوبير Lepère عن اتصال بحر الهند بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق البحر
 الأحمر وقلزم السويس ، الدولة الحديثة ، المجلد الأول ، ص ٢١

وفي الواقع فلقد تم هذا الجزء من عملية التفدين التي قمنا بها ، في قاع خور ضيق ، وكانت مساطر قياس الارتفاع مثبتة على الدوام في أكثر المناطق انخفاضاً ، وأخيراً فقد أمكن لخط المد الذي استعنا به في تحديد خطوط أكثر نوبات المد ارتفاعا ، أن يزيد ذلك ببضع بوصات ، بالنظر إلى مايحدثه اندفاع الأمواج من تأثير ، وإلى ما للرياح كذلك من أثر في بعض الأحيان . وهكذا ، فحتى إذا لم نتشبت ببوصاتنا الثلاث ، فإننا على الأقل نستطيع أن نؤكد أن البحر الأحمر ، خلال نوبات المد غير العادية ، يصل على وجه التقريب إلى نفس مستوى سطح بعض أجزاء من الأرض التي تفصله عن حوض القلزم .

ومع ذلك ، فإذا كان هذا القدر الضئيل من الارتفاع ومن الاتساع كافياً كى يسد هذا الحور أو هذه الترعة التى تتبعناها فى هذا الجزء من عملية التفدين التى قمنا بها ، ولكى يحول بين البحر وبين الامتداد إلى ماوراء حدوده الحالية ، فلماذا نمنع أنفسنا إذن من أن نصدق أن سداً طبيعياً مشابهاً ، يقع عند الطرف الشمالى من حوض القلزم يمكن أن تكون له نفس النتيجة عندما كان البحر فيما مضى يملاً كل حوضه ؟ وإذا كان هناك بعض من عبروا عن شكوكهم فى ذلك ، فإن كل المهندسين وكل أعضاء شعبة العلوم والفنون المصرية ، الذين شاهدوا حوض القلزم (١) ووادى السبع أبيار قد شاطرونى هذا الرأى ، أقول إنه كان يوجد إلى شمال حوض القلزم سد طبيعى أبيار قد شاطرونى هذا الرأى ، أقول إنه كان يوجد إلى شمال حوض القلزم سد طبيعى مثائل للسد الذى يفصله حالياً عن الخليج العربى ، ونجد البرهان على ذلك فى الموقع رقم ١٦٠ الذى يعلو بمقدار قدم واحد وتسع بوصات وأربع لنيات فوق مستوى أعلى مياه البحر الأحمر وفيما بين هذين الموقعين كان يوجد المستوى الذى نشير إليه ، وعند

<sup>(</sup>۱) أعضاء الشعبة الذين عبروا وادى السبع أبيار وحوض القلزم هم السادة : لوبير ، ديفلييه ، شابرول ، سان جينى ، فافيه ، جراتيان لوبير ، دى شانوى ، فيفر ، وأنا وقد مر آخرون فيما بين حوض القلزم والسويس ، لكنهم لم يعبروا هذه المنطقة ، بل لم يلمحوها ولو من بعيد .

نقطة أكثر ارتفاعا من تلك التي سجلنا عندها الارتفاعات (١) ذلك أن مسطرة القياس قد سجلت بعده تسعة أقدام وأربع بوصات وسبع لنيات ، أما مسطرة الارتفاع التي وضعت قبله فقد سجلت خمسة أقدام وثماني لنيات . ومن جهة أخرى فحتى إذا ماافترضنا ــ وهو مع ذلك أمر مستحيل ـــ أن أداتنا كانت تسجل ارتفاعا

(۱) لم ننشر فى وصف مصر إلا بعض معطيات هذا التفدين ، ولعله ، كان من المفيد أن نعرف بهذه المعطيات كلها ، مع تفاصيل ارتفاعات المواقع عند كل تغير فى الارتفاع . ولو فعلنا ، لكانت لدينا ، ليس فقط معطيات كل المواقع ، وإنما كذلك ، وعلى وجه الدقة ، ارتفاع النقاط الوسيطة بين المواقع المتعاقبة ، مع مقارنة الارتفاع الآنى للسطح بالارتفاع السابق عليه واللاحق له . ولعله كان من المثير للاهتام كذلك أن ننشر بتفصيل أكبر ، يوميات التفدين بعد أن يراجعها كل المهندسين الذين ساهموا فى عملية التفدين هذه .

وقد شاء المسيو لوبير أن يتفضل فيسمح لى أن أستخلص من هذه العملية المعطيات التي أقدمها هنا ، وقد راجعتها على مسودة الخريطة المرسومة للقاهرة ، وكذلك على أصول المذكرات التي كان يدونها المهندسون خلال عملية التفدين .

| ملاحظات | الفرق بين مستوى<br>السطح ومستوى<br>سطح البحر | الارتفاعات كم تبينها<br>مسطرة التسديد | رقم المسافة<br>الموقع بين الموقع<br>والسابق عليه |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
|         | لنية بوصة اللام                              | لنية بوصة قدم                         | بالمتر                                           |
|         | · 11 Y                                       | بعده ۲ ۲                              | ۸٧٠ ١٥٠                                          |
|         | فوق مستوى البحر                              | قبله ۱۱ ۳ ۱۱                          |                                                  |
|         |                                              | الغرق + ۲ ۲ ۵                         |                                                  |
|         | Y <b>4</b> 11                                | بعده ۱۰ ۸ ۰                           | 17. 101                                          |
|         | تحت مستوى البحر                              | قبله ٤ ٩ ٩                            |                                                  |
|         |                                              | الفرق ۹ ۸                             |                                                  |

-----

| ملاحظات    | الفرق بين مستوى<br>السطح ومستوى<br>سطح البحر | الارتفاعات كما تبينها<br>مسطرة التسديد                     | المسافة<br>بين الموقع<br>والسابق عليه | رض<br>الموتع |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|            |                                              | لنية بوصة قدم<br>بعده ۲ ۳ ۷<br>قبله ۳ ۲ ۲<br>الفرق +۱۱ ۰ ۱ | بالمتر<br>۰ ۸۰                        | 107          |
| <b>—</b> · | ۰ ۸ ۲<br>تحت مستوی البحر                     | بعده ٤                                                     | ٣٢٠                                   | 104          |
|            | ۸ ۸ .<br>تحت مستوى البحر                     | بعده ۱ ٤ ، قبله ۳ ع ه الفرق –۲ ، ه                         | ٧١.                                   | 101          |
| =          | ه ، ۷<br>تحت مستوى البحر                     | بعده ٥ ، ٥<br>قبله ٢ ٤ ٣<br>الفرق – ٩ ٤ ١                  | ٤٤٠                                   | 100          |

.....

| ملاحظات                                                                             | وی    | ، بين مس<br>يح ومست<br>ع البحر | السط | 1 '-   |    | الارتفاعات<br>مسطرة الت | المسافة<br>بين الموقع<br>والسابق عليه | الموقع |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|--------|----|-------------------------|---------------------------------------|--------|
|                                                                                     | ,     | بوصة<br>٣                      |      | 1 '    | -  | لنية بعده ١             | بالمتر<br>۷۲۰                         | 107    |
|                                                                                     |       | مستوى                          |      |        |    | قبله ٠                  | , ,                                   |        |
| يوجد هذا                                                                            |       |                                |      | ٠      |    | الفرق + ۱<br>بعده ٤     | ٤٠٠                                   | 107    |
| الموقع أسفل أكمة<br>تتكدس فوقهــــا                                                 | البحر | مستوى                          | تحت  | ٤      |    | قبله ٤                  |                                       |        |
| أنقاض تعود إلى<br>عصور قديمة أشرنا<br>إليها فى الخريطة<br>باسم سرابيوم              |       |                                |      | ٤      | ٤  | الفرق +٠                |                                       |        |
|                                                                                     |       | ٦<br>، مستوى                   | تحت  | ٤<br>٥ |    | بعده ۸<br>قبله ٤        | 77.                                   | ۱۰۸    |
| وجدنا أن الأرض                                                                      | ¥     | 4                              | V    | ١      |    | الفرق ۸<br>بعده ۸       | ۲                                     |        |
| وجماه المارض<br>فيما بين الموقعين<br>١٦٠،١٥٩ تعلو                                   |       |                                |      | •      |    | بعده ۸٫<br>قبله ۳       | 1 * *                                 | 109    |
| بمقــــدار قدمين<br>وعشر بوصات عن<br>خط نوبات المد<br>العالية بالبحـــر<br>الأحمر . |       |                                |      | •      | 11 | الفرق + ٥               |                                       |        |

رأسياً يبلغ كل طولها ، أى أربعة أقدام (١) ، لكانت النقطة التى وضعت فيها قد بلغت قدمين وعشر بوصات فوق مستوى عرض البحر الأحمر . وأخيراً فقد كانت مساطر الارتفاع ، فيما بعد الموقعين ١٦٠ ، ١٦١ ، اللذين يبعد كل منهما عن الآخر بـ ٤٥٠ متراً ، تسجل ٩ أقدام و ٣ بوصات و ٦ لنيات ، ثم ١٣ قدماً وبوصتين ، مما يعطى للنقطة الوسيطة التى توجد بها الأداة ارتفاعاً يبلغ على الأقل سبعة أقدام وعشر بوصات فجوق سطح البحر ، وكنا عندئذ بجوار سرابيوم وأنقاضها أكتر من ذلك ارتفاعاً . وتتصل الربوة التى توجد فوقها سرابيوم بسلسلة من الروابي والتلال ، تقفل حوض القلزم عند الشمال .

وبالإضافة إلى ذلك فإنه مما يلفت النظر ذلك الاتجاه الذى اتخذته مياه الفيضان الكبير في العام التاسع (١٨٠١) ، فلقد اندفعت المياه بغزارة إلى وادى

الفرق بين مستوى الارتفاعات كا تبينها المسافة ملاحظات رقم مسطرة التسديد بين الموقع ا السطح ومستوى الموقع سطح البحر والسابق عليه لنية بوصة قدم لنية بوصة بالمتر بعده ۷ ع ۹ ٦.. 17. قبله ۸ الفرق + ١١ ٣ ٤ وهكذا نجد أن بعده ۲ ۲ 05. 171 تحت مستوى البحر الأرض بين الموقعين ۱۲۰ ، ۱۳۱ تعلو الفرق – ۸ عن البحر بأقل من ۷ قدم و ۱۰ لنيات.

<sup>(</sup>١) كانت الحفر التي نشبت فيها طرف أداتنا ثابتة بحيث تجعل خط ارتفاع المنظار ٣ ق و ٦ بوصات فوق

السبع أبيار كما ارتفعت عند خوائب الموكل (\*) إلى أربعة أقدام وست بوصات وثلاث لنيات ، في الثلاثين من برومير فوق النقطة الأدنى من مجرى الترعة (١) والتي يبلغ عمقها في هذه المنطقة خمسة عشر قدما وعشر بوصات ولنيتين تحت مستوى سطح البحر الأحمر بد ١١ قدما وثلاث بوصات و ١١ لنية ، وأدنى كذلك ، ولأسباب واضحة ، من الأراضي التي ترتفع عن سطح هذا البحر والتي تحف بحوض القازم من جهة الشمال .

لم تكن المياه في الموكل لأكثر من ذلك ، بل ثمة اعتبارات كثيرة تحملني على الاعتقاد بأنها لم تحتفظ بهذا الحد من الارتفاع إلا لوقت بالغ الضآلة ؛ فمن الثابت أن قوافلنا ودوارياتنا وقواتنا ، وكذلك قوافل الأهالي ، كانت تعبر من هناك دون مشقة خلال مدة الفيضان بأسرها ، فلقد كانت تلك هي نقطة الاتصال الوحيدة بين

<sup>(==)</sup> مستوى الأرض ، لكننا هنا نفترض أن الأرض صلبة لا يمكن لقمم الحديد المدببة والموجودة في أطراف أقدام المنظار - وهي قمم يبلغ طولها البوصتين وسبع لنيات - أن تغوص فيها وعلى هذا لابد أن تكون أدتنا في الأرض الرملية أكثر انحفاضاً بثلاث أو أربع بوصات على الأفل ، ويبلغ ارتفاع الأداة وأرجلها معا أربعة أقدام ، بدءاً من المطار حتى أدنى الطرف الحديدي المدبب . وقد أخذنا الحد الأقصى للارتفاع حتى نفوت الفرصة على من يشاء أن يتهمنا بأننا نحتار المعطيات التي تنفق مع رأينا .

 <sup>(</sup>١٠) Le Mouqfar ، ووردت في القاموس الجغرافي لوصف مصر باسم حرائب الموكل ، وهي نفسها المكفر ، وتقع على مسافة قريبة إلى الجنوب من طريق الاسماعيلية ـــ القاهرة وكان يطلق عليها رمسيس عند حفر قناة السويس .

<sup>(</sup> المترجم )

<sup>(</sup>۱) يبلغ ارتفاع أعلى جزء من صخرة الموكل بدءاً من أدنى نقطة من الترعة ثمانية أقدام وأربع بوصات . وحين رآها المسيو ديفليه أثناء فيضان العام التاسع وجدها تبلغ متراً واحداً و٢٢ سم أى ثلاثة أقدام وتسع بوصات وتسع لنيات فوق سطح الماء . ويعطى هذا النقص الذى يبلغ ثمانية أقدام و ٤ بوصات ، عمقاً للمياه يصل إلى أربعة أقدام وست بوصات وثلاث لنيات . ويقول المسيو لوبير في صفحتى ٤٤ ، ٤٥ إن هذا العمق ، في الواقع يبلغ عو أربعة أقدام ، كما أن الترعة يمكن اجتيازها . وسنجد في نهاية الدراسة مستخلصاً من يوميات المسيو ديفلييه .

بلبيس والصالحية ، إذ تغطى الطريق الذى يربط بينهما مباشرة مياه بالغة الارتفاع لحد لا يمكن معه اجتيازه ؛ ولسوف نلاحظ بعد ذلك أن المياه ... بعد أن كانت تتقدم بشكل بالغ البطء في فندميير من العام التاسع ، في وادى السبع أبيار (۱) ... لم تعد تبدى على الإطلاق ، في الثلاثين من برومير ... أى تحرك ملموس بين رأس الوادى وأبو كيشيد (\*) ، في نفس الوقت الذى تنطلق فيه ، فيما وراء الموكل ، وبالقرب منها ، بشكل بالغ الاندفاع (۱) وتوضح لنا الكلمات التي تفوه بها المسيو لوبير Le Pepère بمنذا الحصوص أن هذا الاندفاع قد بدا له أكبر بكثير من اندفاع مياه النيل في فرع من فروعه الطبيعية . ويقدر المسيو ديفلييه هذه السرعة في الاندفاع بأربعة أقدام في الثانية عما يبرهن على أنها تصل إلى أراض أكثر انخفاضاً بكثير ، كي تنتشر فوقها . ومع ذلك فأين كانت تصب هذه المياه ؟ أكان ذلك في حوض القلزم كا ظن ذلك البعض ؟ كلا ، ولقد تأكد من ذلك السادة شابرول ولوبير وديفلييه عندما اجتازوا هذا الحوض متوجهين إلى السويس ؛ إذن فلابد أن المياه كانت تنتهي إلى رأس المية كا أكد شيو خ

 <sup>(</sup>١) تقصد بهذه التسمية كل الوادى الذى ينفتح بالقرب من العباسة ثم ينبسط من الشرق إلى الغرب
 حتى ماوراء آبار السبع أبيار .

 <sup>(</sup>ه) أو أبو خشب هي تل المسخوطة حالياً ، وتقع على بعد ٦٠٠ م إلى غرب أبو صوير على حافة ترعة الاسماعيلية إلى الجنوب ، ويتطابق موقعها مع بلدتى هيروبوليس وبثيوم القديمتين . (المترجم)

<sup>(</sup>٢) يوميات المسيو ديفلييه ، ودراسة المسيو لوبير ، ص ص ٤٠ ، ٤٥ . وقد أخطأ المسيو لوبير فقط في تحديده للتواريخ ، فلم يكن الأول من برومير من العام التاسع مطلقاً هو اليوم الذي رحل فيه السادة لوبير وشابرول وديفلييه من القاهرة . وإنما تم ذلك في السابع والعشرين من فريمير . وفي الواقع ، فاننا نجد في ص ١٦٤ المسيو لوبير يجزنا بأنه وجد نفسه بالقرب من الشيخ هنادي في الأول من فريمير ، وهذا صحيح ، لكن ذلك يحول دون أن يصبح في الإمكان عودته إلى القاهرة في الحادي عشر من برومير كما يذكر هو في ص ٤٨ ؛ تلك ولابد هي غلطة الناسخ ، وقد خولني ... هو ... بأن أذكر أن من الضروري أن نقرأ الشهر على أنه فريمير في هذا الجزء من دراسته بدلا من برومير ؛ وكذلك فان لدى المسيو ديفلييه الرسالة الأصلية من المسيو لوبير ، وهي مؤرخة في ٢٤ برومير ، ويطلب إليه فيها هذا المهندس الرئيس أن يستعد للرحيل معه ومع المسيو شابرول للتعرف على مسيرة المياه في الوادي ؛ ومن المهم تصويب هذا الخطأ ، وهو من النوع الذي يسهل الوقوع فيه .

العرب إلى المسيو ديفلييه حين عاد فى العام التاسع إلى وادى الطميلات (١) ، وفضلا عن ذلك ، فمن الضرورى أن تجعلنا نتائج التفدين ، وشكل الأرض ، نحدس ذلك ، إذ أن الألسنة المسماة كراش ، إلى الشمال من سرابيوم والشيخ هنادى تتلقى مياه النيل أثناء الفيضانات غير العادية . وقد أقر ذلك بشكل موضوعى ، الجنرال رينييه النيل أثناء الفيضانات غير العادية ، لفترة طويلة ، فى هذه المنطقة من أرض مصر ، وبذلك فقد كان فى متناوله أن يستعلم من السكان على الدوام ، ويبدو أنه لم يعلم منهم مطلقاً أن مياه النيل تنتهى إلى حوض القلزم ؟ بل إننا فى وضع يسمح لنا بأن نؤكد أن ذلك لم يحدث فى أية فترة على الإطلاق حتى لو افترضناها ضاربة فى القدم ، فلو كان ذلك قد حدث ذات يوم لكنا قد عثرنا عن آثار لظمى النيل على النحو الذى نجده فى كل المناطق التى توغلت إليها مياه النهر ؟ ولقد قمنا بتنقيبات عديدة فى حوض فى كل المناطق التى توغلت إليها مياه النهر ؟ ولقد قمنا بتنقيبات عديدة فى حوض القلزم دون أن نعثر على أقل شقفة من طمى ، فى حين وجدنا هذا الطمى ، وفى شكل طبقات أفقية ، فى وادى السبع أبيار .

ولسوف يكون خطأ بيناً أن يعارض أحد شهادتنا هذه بفقرة وردت في دراسة المسيو لوبير ، قال فيها إن مياه النيل كانت تصل إلى الشيخ هنادي (٣) ، إذا كان هذا

<sup>(</sup>١) كان المسيو ديفلييه خلال هذه الفترة مكلفاً ـــ ومعه المسيو فيار Yiard ـــ باكتشاف ترع النيل ابتداء من القاهرة حتى وادى السبع أبيار . انظر ( في نهاية هذه الدراسة ) المعلومات التي جموعها ( حول هذا الموضوع ) .

<sup>(</sup>٢) مصر بعد معركة هليوبوليس ، تأليف الجنرال رينييه .

<sup>(</sup>٣) يقدر المسيو لوبير ، ص ١٦٤ ، معطى تفدين مكان يسمى - كما قال - الشيخ هنادى بـ ١٥١ قدماً و ١١ بوصة و ١٠ لنيات ، الأمر الذى يدو وكأنه يضع هذا المكان تحت مستوى سطح البحر الأحمر بقدم واحد و ١١ بوصة و ١٠ لنيات . ومع ذلك فلابد لنا أن نثق بأن ليس هذا مطلقاً هو المعطى الصحيح لضريح الشيخ هنادى لأن هذه المنطقة لم تكن مطلقاً واحدة من محاطنا إذ تركه إلى الشمال خط تفديننا . وهكذا نرى أن المسيو لوبير قد توسع في إطلاق اسم الشيخ هنادى إلى أرض مجاورة له . وتوضح لنا الحريطة فضلا عن دلك أن المحط رقم ١٦٤ والذى يتفق معطاه مع الـ ١٥١ قدماً و ١١ بوصة و ١٠ لنيات يقع على بعد نحو ٣٠،٠٠٠ متر من الشيخ هنادى . وأخيراً ، فعندما يضيف المسيو لوبير بأن هذا الجزء من الصحراء كانت تغمره مياه فيضان النيل في سنة ١٨٠٠ ، فلابد أنه لم =

المهندس الرئيس يعنى سفح الربوة التى أقيم فوقها هذا الضريح ، كما أنه لم يكن ليكلف نفسه عناء الإشارة إلى ذلك إلا لأن خريطته توضح ذلك الأمر بشكل كاف . أما المسيو ديفلييه Devilliers ، الذى كان يرافق المسيو لوبير ، فقد تناول هذا الأمر ، في يومياته عن الرحلة ، بشكل بالغ التحديد ؛ وهذا هو نص كلماته : « تمتد المياه حتى سفح الربوة التى أقيم فوقها ضريح الشيخ هنادى ، وحول جزء من الهضبة المجاورة يمكن الوصول إليه عن طريق لسان من الأرض . وهذه الهضبة – التى تسمى جبل كُراش والتى تستمد اسمها من ألسنة تجاورها تسمى بهذا الاسم – تشكل أثناء فياضانات النيل غير العادية بحيرة تشير إليها الخرائط باسم بحيرة التمساح (١) . ويعلو جبل كراش بنحو ٤٠ إلى ٥٠ قدماً عن الأراضى الطينية التى تحف بالجزء الشمالي منه : إلى هذه المستنقعات كانت تصل المياه ، ومع ذلك فلم يخطر ببال أحد من المهندسين الذين شاهدوها أن هذه المياه يمكن لها أن تعلو لتبلغ قمة الهضبة التى تقفل شمال حوض القلزم وتتحكم فيه » .

وقد سبق لنا القول بأن عمق مياه النيل ، فى الثلاثين من برومير من العام التاسع ، لم يبلغ سوى ٤ أقدام و٦ بوصات و٣ لنيات فى أدنى مناطق الترعة بالقرب من الموكل — وهى التى ظلت على الدوام يسيرة العبور — كما رأينا أنه قد يستوجب لعبور حوض القلزم أن تعلو المياه لأكثر من اثنين وعشرين قدماً فى نفس هذه المناطق ، أو بشكل أكثر تحديداً لأكثر من ٢٢ قدماً و ١١ بوصة ، منها ١٢ قدماً و ١٠ بوصات ولنيتين لكى تصل إلى مستوى سطح البحر الأحمر ، وفضلا عن ذلك فلقد كف النيل عن الزيادة منذ الثانى عشر من فندميير ، وتنبىء سرعة المياه فى الموكل أنها قد وجدت أراضى أكثر انخفاضاً كى تنتشر فوقها ؛ وقد عرف السادة شابرول

یکن یقصد بذلك حتى أنها كانت تصل إلى المحط رقم ۱٦٤ ، إذ كان ینبغى ، لیتم ذلك ، أن تعلو میاه النیل به ۱۳ قدماً و ۱۰ بوصات و ٤ لنیات فی الموكل ، فی حین كان أقصى ارتفاع وصلت إلیه هو ٤ أقدام و ٦ بوصات و ۳ لنیات . وقد وافقنى المسیو لوبیر علی هذا الإیضاح حین هرعت بابلاغ نتیجة بحثى إلیه .

<sup>(</sup>١) يقولى المسيو لوبير في ص ٥٨ إن هذه البحيرة تسمى ذنب التمساح .

وديفلييه ولوبر أن المياه لاتصل مطلقاً – بالرغم من ذلك ـ إلى حوض القلزم . ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أى مهندس ولا أى عضو آخر فى شعبة العلوم والفنون ، بسبب أحداث الحرب ، من العودة إلى هذه المنطقة من الصحراء ؟ اللهم إلا فى نهاية نيفوز ، عندما توجه المسيو ديفلييه بعد ذلك بشهر إلى وادى السبع أبيار ، ووصل إلى ماوراء العباسة بقليل ، وسأل هناك العديد من مشايخ العربان وعدداً من الأهالى ، واتفق هؤلاء جميعاً على القول بأن المياه لم تتجاوز مطلقاً الشيخ هنادى ، وأنها تصل إلى رأس الميه أو البلاح مما يعنى أنها تصب فى بحيرة المنزلة .

وقد عرفت فى دراستى الموجزة عن الحدود القديمة للبحر الأحمر بالشكل الداخلى لحوض القلزم ؛ وقد أضيف بأن الملح البحرى ( موريات الصودا أو هيدروكلوريد الصودا ) توجد بهذا الملح بوفرة شديدة عما توجد عليه مع أى ملح آخر ؛ ويجعل العرب من هذا الملح موضوعا لتجارة هامة بعض الشيء مع مصر وسوريا . وبشكل أساسى ، تتكون الكتل التي تشكل أرضاً رنانة وكثيرة الكهوف ، من هذا الملح ، وإن كان يغطيه فى بعض الأماكن قليل من الرمال .

وتوجد هذه الطبقة الملحية ، هنا وهناك ، مفتتة . مما يجعل المسيو لوبير يشبهها بأكداس من قطع مكسورة من الثلوج يصنعها فيض نهير فوق شط قاحل ورملي (١) ( في مناطق باردة ) ولكي أدعم هذا التشبيه أقول أيضاً إن هذه الهضبة الملحية كانت تشكل في مجملها مانراه في معاملنا عندما يركز محلول ملحي ، حبيس

<sup>(</sup>۱) يذكر المسيو لوبير فى ص ١٦٣ ، أن المرء يظن هذه الكتل الملحية من نوع جبسى . ونرى أنه هنا لايعبر عن رأى شخصى له ، دلك أن الرأى الذى يكتفى بايراده إنما يصدر عن شخص لم يزر المناطق التى يتحدث عنها أو أنه لم يلاحظها بالعاية الواجبة ، نظراً لطبيعة الأرض . وقد كان المسيو لوبير قد ألحقنى بعملية التفدين لأننى كنت بالغ الاهتمام بعملية التعدين هذه أكثر من أى واحد من زملائى ويذكر المسيو ديفليه - الذى كان متعمقاً هو الآخر فى هذا الفرع من التاريخ الطبيعى ـ فى يومياته مايتفق مع ماقلته من أن موريات الصودا توجد بكميات كبيرة فى كل الأماكن التى يحدث الملح فيها شروخا أو صدوعاً وأنه ـ هو ـ لم يستظع ـ وسط هذه الشروخ ـ كيرة فى كل الأماكن التى يحدث الملح فيها شروخا أو صدوعاً وأنه ـ هو ـ لم يستظع ـ وسط هذه الشروخ ـ أن يتوصل عن طريق مقياس (مجس) طوله متر إلى عمق هذه الشروخ ( بمعنى أنها أكثر من ذلك عمقاً ) ، أما التوضيحات التى بينها فى يوميات التفدين فانها لم تصلنى مطلقاً .

فى كبسولة ، لدرجة تتكون معها على سطحه قشرة ، ثم تمور هذه القشرة وتتكسر بفعل بخر يتولد عن السائل الموجود فى أسفلها . ولم نر شيئاً مشابهاً لذلك فى مناطق أحرى من القلزم . ولايمكن لفتات هيدروكلوريد الصودا التي يجدها المرء فى أماكن أخرى ، أن تقارن مطلقاً بكتلها الضخمة ، الموجودة هنا .

أما عن الجبس الذى شاهدناه فى حوض القلزم ، فإنه يختلط فى معظم الأحيان بأملاح أخرى . وقد تكون أخوار مياه الأمطار ، على الرغم من ندرتها فى هذه المناطق ، كافية \_ مع ذلك \_ كى تذيب مع الزمن أكثر الأجزاء قابلية للذوبان من غيرها ، وأن تحفر خطوطاً فى الأرض فى بعض الأماكن بحيث تكون كتلا منعزلة ، تبدو \_ من مسافة بعينها \_ فى هيئة جذوع شجر مقطوعة ، تعلو فوق سطح الأرض بقدمين أو ثلاثة أقدام ؛ وفى بعض الأحيان تبدو سلفات الجير متكلسة على شكل إبر لامعة وبذلك تشكل طبقات شديدة الكثافة .

ويرى البعض فى وجود سلفات الجير هنا دليلا على أن البحر لم يغمر من قبل مطلقاً حوض القلزم . ومع ذلك ، فلو أمكن أن ينحسر البحر تجاه القصير ، لكشف عن أرض جبسية ، كما أن هناك الكثير من التلال ، تقع على شاطىء البحر قريباً من هذه المدينة ، وتتكون من هذه المادة (الجبس) ، كذلك فإن كل المياه الجوفية التي تصب فى البحر ، تحتوى على جزء كبير من محلول هذه المادة .

ومن جانب آخر ، فإن الأصداف التي نلمحها في قاع الحوض ليست أصدافاً نهرية ، كما أنها ليست متحجرة شأنها شأن القواقع التي يلقاها المرء متراكمة في شكل كتل في وادى التيه (١) ، ذلك أن أصداف أو قواقع حوض القلزم ليست

<sup>(</sup>۱) كثيراً ماعبر زملاؤنا وادى النيه ، وقد حدد المسيو ديفلييه الخطوط الكنتورية لهذا الوادى ، وقد دول عمله هدا على الخريطة الكبرى لمصر . وعندما عبرته فى شهر نيفوز من العام السابع ( ۱۷۹۹ ) لم يكن قد سبق لمرنسى قبلى أن اجتازه ، وإن كنت لم أتتبع الوادى فى حد ذاته ، وإنما شعباً من شعابه ، ذلك أن دليلى هنادى لم يحسن قيادتى . وقد وصف السيدان جيرار ولوبير وادى التيه ، لكننى أذكر هما مالاحظته فى الوادى المجاور له . يفصل هذا الوادى عن وادى التيه على بعد عدة فراسخ من البساتين ، وهى قرية تقع عند مدخل الوادى عنفصل هذا الوادى عن وادى التيه على بعد عدة فراسخ من البساتين ، وهى قرية تقع عند مدخل الوادى

## متاسكة فيما بينها كا أنها ليست ملتصقة بالأرض ، وهي تشبه تلك التي يقذف بها

the state of the s

= وعلى مسيرة فرسخ واحد إلى الجنوب من القاهرة . وإننى لأفترض هنا أن دليلنا العربى ، حين قادنا فى الشعب الأيسر . كان يهدف إلى تجنب آبار الجندلى ، وإلى أن يخفى عنا كل مصادر المياه التي يمكن لهذه المنطقة أن تهيفها لقبيلته إذا ماحدثت قطيعة بينها وبين الفرنسيين .

وأول الجبال التي يلقاها المرء هي جبال جرية ، وتشكل هذه في بعض الأحيان كتلا تتكون كلية من أصداف متراكمة فوق بعضها البعض ريجد المرء في قاع هذا الوادي كثيراً من قواقع متحجرة قد انفصلت عن هذه الصخرة .

أما الأرض التي يسير الناس فوقها فثابتة للحد الكافى ، بل إن المرء ليلمح فى أماكن عديدة صخرة جبهة عارية ، وإن كان يغطيها قليل من الرمال الصوائية ؛ وبعد ذلك يأحد الوادى فى الضيق أما الجبال الواقعة إلى شمال الوادى فهى من الحجر الجيرى ،أصفر اللون وبالغ النعومة ، ويتشكل من طبقات أفقية ، كا نجد بها كذلك طبقات أفقية من سلفات الجير المتكلس . وبعد ذلك بمسافة كبيرة ، يلمح المرء إلى الجين سلسلة من تلال عالية بعض الشيء ، وتتميز عن السلسلة الجيرية بأشكالها ، وبألوانها السوداء ، وتتكون هذه التلال من يشب يشار إليه باسم الزلط المصرى . وهذه الزلطات شديدة التقارب ، وتتصل ببعضها البعض بأسمنت صوالى أبيض اللون عند مكسره ومشرب بحمرة طفيفة ، ممايدل على فعل ضئيل للنار ، كما يفسر اللون الأسود الموجود خارجه . وهذه الصخور بالغة الجمال بسبب شدة صلابتها وتنوع ألوانها . وبسبب الرسوم الغربية التي توجد داخل الزلط المصرى ولم يتعرف أحد قبلي على وجود هذه الصخرة التي لايمكن اعتبارها ... كما أظن ... لاركتالة (أي صخرة من الحصى صخوره ، وأستنتج من ذلك أن الزلطات التي نجدها فى أماكن أخرى قد تنتمي إلى صخرة مماثلة في سبيلها لأذ تنتمي إلى صخرة مماثلة في سبيلها لأذ

قضينا الليل في هذا المكان ، وسقط المطر فوقنا طيلة الليل ، كما قاسينا من البرد .وفي اليوم التالى عاودنا السير في ساعة مبكرة ، وتتابعت لبعض الوقت ، عن يميننا تلال الزلط المصرى ، ورأينا في المناطق الأحمر انخفاضاً في الوادى عدداً كبيراً من الشجيرات ، ومع ذلك فلا ينبغي أن يظن أحد أننا بصدد غابات كغابات أوربا حيث نجد الظلال ، وحيث تكفى بضع خطوات (في داخلها) كمي يختفي المرء عن الأنظار ، فأكثر المناطق شجراً في وديان مصر الصحراوية لاتوفر مطلقاً أية حماية من الشمس ، ومن خلال سيقان الأشجار الهشة والمتباعدة ، يستطيع المرء الرؤية لمدى بعيد ، كما لو كان في سهل عار من أية خضرة .

حاذينا الجبال التي تحف بالوادى من جهة اليسار ، وهي شديدة الانخفاض ، وكانت تتمثل لنا هي الأخرى في طبقات أفقية من كربونات الجير ، وبلورات من الجبس .

وعند الظهيرة ، صار الجنود المالطيون الذى يشكلون قافلتنا ، متعبين من السير منهكين من العطش لحد اضطررنا لأن نجعلهم يركبون ... واحداً بعد الآخر ... فوق الجمال التي كانت تحمل أمتعتنا. وكانت هذه الحيوانات تحمل في اليوم الأول كمية من المياه ، كنا قدرنا أنها ضرورية لرحلتنا ، مع افتراض بأننا سنحصل على مياه جديدة من بهر الجندلي ، الذى لم نمر به على الإطلاق ، ولم تكن المياه ميسورة لنا مطلقاً ، ثم جاء حادث طارىء ليفقدنا بعض ماكان معنا من مياه .

البحر على شواطئه ، ويمكننى أن أضيف إلى شهادتى ماقاله نيبور Niebuhr ، فقد رأى هذا الرحالة بالقرب من السويس كتلة من القواقع الحية فوق صخرة لا تعطيها من مياه سوى مياه المد ؟ كا شاهد ــ هو ــ قواقع مماثلة ، لكنها فارغة ، فى مكان آخر لايصل إليه البحر . ومع ذلك فرأى هذا الرحالة لايتطابق تماماً مع رأيى ،لقد أدرك على نحو طيب أن البحر الأحمر قد انسحب نحو الجنوب ، لكنه نسب الأمر إلى انخفاض مياهه ، فى حين أن أجزاء رملية ضئيلة هى التى انتزعت من البحر مناطق أدنى من منسوب مستواه ؛ ومع ذلك فإن الحطأ الذى وقع فيه نيبور من السهل

= لزمت المركز الأخير في الصف مع قائد الفصيلة ، لكى أرغم الجنود على السير ، وفى كل لحظة كان يرتمى البعض منهم على الأرض ، وافضين الذهاب لأبعد من ذلك ، وكنا نوقفهم ، ونسندهم ، بل كنا نضطر أحياناً لضرب بعضهم لكى ننتشلهم من موت محقق ، وإلا لهلك الجميع من العطش ، كا حدث بعد ذلك لفصيلة اضطرت لترك أربعة عشر رجلا ، كانوا مرهقين لحد لم يستطيعوا معه المضى في السير لأبعد من دلك ، وعندما عادت بعد ذلك بنحو ثلاث أو أربع ساعات للبحث عنهم ، ومعها الماء الذي عنرت عليه بالقرب من هناك ، كان أوان ذلك قد فات ، فقد مات الرجال الأربعة عشر ، وقد كنت أسعد من ذلك حظاً إذ أنني لم أفقد سوى جندى واحد بسبب العطش . أما الجنود الآخرون ، الذين لم يستطيعوا التعرف علينا بعد ذلك ، وكانوا ( أثناء رحلتنا ) يشعرون بالضجر الشديد من الوسائل التي استخدمناها لقسرهم على مواصلة طريقهم ، فقد ظلوا ينظرون إلينا باعتبارنا منقذين لهم . ولحسن الحظ أيضاً فاننا لم نقابل أي جانب عربي معاد ، وإلا ماكنا بقادرين على إبداء مقاومة كبيرة ضدهم ، ذلك أن الجميع كانوا قد علقوا بنادقهم فوق جمالهم ،فيما عدا الضابط الذي أشرت إليه ، وجندين أو شلائة جنود ، وأنا .

لم أعان كثيراً من العطش ، لكننى عانيت كثيراً مخافة أن أضطر لأن اترك فى الصحراء بعضاً من رجال حرسى ، وكانت الرعاية التي أبدلها فى سبيلهم تحول بينى وبين مواصلة ملاحظاتى عن الوادى ، كما قدر علينا الخوف أن نكون أبعد عن السويس عما كنا نقدر ، فلقد اضطررنا أن نسير جزءاً من الليل ؛ وكنا نكتفى بين وقت وآخر ببعض وقفات نلتقط خلالها الأنفاس .

وفى النباية ، وجدنا أنفسنا عند انبلاج النهار ، عند مدخل الوادى ، فتتبعنا المجرى الجاف للخور إلى مسافة قريبة من قصر هجروت أو العجرود . وبضم هذا القصر بئراً ذات مياه ملحية الطعم ، الحاجة وحدها هى التى تجعلها قابلة للشرب . وتنزح مياه البئر بواسطة عجلات ذات قواديس ( ساقية ) ، وخارج أسوار القصر توجد خزانات مياه واسعة ، ومبنية . تملأ مقدماً عندما يمين وقت مرور المحمل الكبير ( قافلة الحج ) التى تسافر كل عام إلى مكة . وبطل البئر الذى يقع غير بعيد من هناك جافاً لأطول مدة من العام . وتصب مياهه خلال موسم الأمطار ( حوالى فريمير ونيفوز ) فى البحر ، بالقرب من السويس بعد أن تملأ حوضاً يسمى مية الجسر أو المستنقع الأفريقي ، ويستخدم هذا المستنقع فى سد احتياجات السكان .

وقد وصلنا إلى السويس، في نهاية الأمر، أثناء النهار .

ارتكابه ، حيث لم يكن بمقدور هذا الرحالة القيام بأى تفدين . وإن كانت الوقائع التي يعتمد عليها تأتى لتدعم ملاحظاتي الخاصة .

تحدثت في مكان آخر عن هذا الخط المكون من أصداف وبقايا نباتات بحية يلاحظها المرء بنفس ارتفاع المياه بالنسبة للأراضي التي تحيط بحوض القلزم . و إليكم الآن كيف عبر المسيو لوبير عن ذلك (في دراسته) في صفحتي ١٦٣ ، ١٦٤ : « نلاحظ على سطح الصحراء آثارا لشواطيء بحيرة ، وهذه محسوسة بنفس القدر الذي نلمس فيه خطوط المدى العادية عند شواطيء البحر ، والتي نتعرف عليها بأكوام الأصداف والقواقع ، وبالحصي والحصباء والزلط الملفوف . وفي واقع الأمر فلابد أن حوض البحيرات المرة ، يشكل ذراعاً كان للبحر في هذا الجزء من القلزم ، كا ينبغي أن نلاحظ أن عملية التفدين تدل بالقدر الكافي على طبيعة مستواه ، حيث تقدم لنا معطيات المحيطين اللذين تقع بينهما خطوط المدى هذه ١٥٠ قدماً ، وهو نفس المعطى الذي يقدمه مستوى سطح البحر الأحمر » .

وفى الحقيقة فقد ادعى البعض أن حطوط المدى هذه قد أمكنها أن تنشأ بفعل المياه الحلوة التى يمكن أن يكون النيل قد صبها فى حوض القلزم. لكن ذلك لابد له أن يعنى أننا نتناسى أن هذه الخطوط لها نفس مستوى نوبات المد العالية التى للبحر ؟ أو أنه قد يعنى سوان كنا نذكر سوأن نقر بأن مياه النيل يمكنها أن تهبط فى وادى السبع أبيار ، وأن ترتفع منه إلى مافوق مستوى البحر الأحمر ؟ وهذه نتيجة مستحيلة بالنظر إلى شكل الأرض ، وانحدارها وكذلك انحدار فروع النيل ؟ أما إذا قلنا إن مياه النيل قد أمكنها أن ترتفع فى لحوض القلزم ، إلى نفس مستوى سطح البحر دون أن يتبع ذلك بالضرورة أن تصل إلى نفس هذا المستوى فى كل امتداد ترعة الملوك ، فلابد أننا بالضرورة أن تصل إلى نفس هذا المستوى فى كل امتداد ترعة الملوك ، فلابد أننا برتكب بذلك خطأ بالغ الشذوذ ، وبدرجة لاأجد لدى معها القدرة على وصفه .

ولنا أن نتساءل الآن ما إن كانت هذه الكتل الملحية ، وهذه الأصداف والقواقع البحرية وخطوط المدى هذه التي تصل إليها مياه البحر في أعلى نوبات

مدها ، والتي لمسنا وجودها للتو في حوض البرزخ .. ماإن كانا ذلك كله بقادر على أن يدل على أن البحر الأحمر كان يشغل في الزمن القديم كل هذه الأرض ،مع منح كلمة الزمن القديم هذه قيمة غامضة ، على نحو يدفع إلى الاعتقاد بأنها ترتبط هنا بواحدة من هذه الثورات الداخلية لكوكب الأرض ، في أزمنة سابقة على العصور التاريخية أو على نحو نفهم منه أنها تدل على فترة زمنية قريبة منا بالشكل الذي افترضه أعضاء شعبة العلوم والفنون في مصر ، الذين زاروا هذه المناطق (١) ، فهؤلاء جميعاً يظنون \_ كما ظننت أنا \_ أن المكان الذي أشرنا إليه على خريطتنا باسم سرابيوم كان يقع على شواطيء الحربي (٢) عندما قام هيرودت بزيارته لمصر .

وقد يبعث على الدهشة للوهلة الأولى أن البحر الأحمر قد شغل حوض القلزم دون أن يشق لنفسه \_ على المدى \_ طريقاً إلى البحر الأبيض المتوسط ، وإلى وادى السبع أبيار . وفى الواقع ، فقد كانت الأراضى التى تفصل البحرين لا تعلو عن مستوى سطح الخليج العربي إلا بقدر طفيف . ومع ذلك فمثل هذا الاعتراض يختفي إذا ماتذكرنا أن الأرض التى تحول بين البحر الأحمر اليوم وبين أن يصب في حوض البرزخ (٣) أقل من هذا ارتفاعاً .

وينتج عن كل ماقلناه أنه لم يكن هناك ماهو أيسر من ربط البحرين ، لكن الصعوبة الكامنة هنا ، كانت تتمثل في الحيلولة دون أن تغرق مياه البحر الأحمر أراضي مصر السفلي . لقد كانت الترعة التي شقها الفراعنة ترفد عن النيل إلى الجنوب قليلا

<sup>(</sup>١) سَبِق أَن ذَكَرُنا أَسماءهم في هامش سابق .

<sup>(</sup>٢) نرى من الهامش الذى ينهى دراسة المسيو لوبير ، وصف مصر ، المجلد الأول ص ١٥٩ ، أن مجموعة الوقائع التي جمعها ، وناقشها بمهارة كبيرة ، قد ألزمته وهو ينهى مؤلفه ، أن يتبنى بشكل كامل ، نفس الرأى الذى سبق أن عبرت عنه فى البداية ، لمجمع القاهرة ، فى السادس عشر من برومير من العام التاسع ، حول الحدود القديمة للبحر الأحمر ، وأن ينظر الآن للبحر الأحمر على أنه كان يشغل بصفة مؤكدة ، فى زمن هيرودت ، حوض القلزم ؟ للبحر الأحمر على أنه كان يشغل بصفة مؤكدة ، فى زمن هيرودت ، حوض القلزم ؟ لذلك سوف يكون خطأ ، عند دعم الرأى المعارض ، أن نستند إلى ماسبق أن ذكره فى صفحتى ٥٥ ، ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) ألم يحدث ان عادت إلى الوجود ترعة ماربوتيس بسبب قطع بلغ اتساعه بضعة أمتار ، حدث أثناء
 حصار الاسكندرية عام ١٨٠١ ؟ فلقد غزت مياه البحر عندثذ أرضاً بلغ محيطها أكثر من ثلاثين فرسخاً .

من بوباسطة ؟ وقد بات من السهل حين تقدمت الأعمال فيها نحو الشرق في وادى السبع أبيار ، إدراك أن البحر الأحمر ، بمده العالى ، كان أعلى مستوى من منسوب فتحة مياه النهر ، بل إن فيضاناً مماثلا لفيضان العام التاسع قد جاء ليضع يدنا بسرعة على هذه الحقيقة ، ولكى يجعلنا نحدس كل أخطار المشروع دون أن يكون من الضرورى أن تتحسس فرق المنسوبين عن طريق عمليات هندسية . ولقد فات المصريون كما نرى ، وهم الذين دفعوا إلى الأمام الكثير من العلوم والفنون ، أن يقوموا ببعض التطبيقات الهامة ، ذلك أن ما اعتبروه في ظروفهم تلك أمراً بالغاً العسر والمشقة ، سيقوم تنفيذه مهندسونا دون صعوبة تذكر .





## الفصِ لالثاني شهادات تاريخية

يقول هيرودت إن على المرء لكى يتوجه من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج العربى أن يسلك الطريق البرى مروراً برأس كاسيوس ، فذلك أقصر من تتبع ترعة الملوك ، وتتطابق هذه الفقرة من حديثه تمام المطابقة مع افتراضنا .

لقد كان هيرودت يريد (بقوله هذا) دون شك ، أن يقارن بين الطريقين اللذين كانت تطرقهما التجارة ، كما أنه لم يكن يقصد مطلقاً بما قال عن المسافة ذلك الخط المستقيم الواصل بين الطرفين إذ أنه يقدر أحد الطريقين بد ١٠٠٠ غلوة (١) ، ويقدر الثانى بيوم إبحار واحد ، ويلفت النظر بأن الطريق الثانى يزيد طوله بقدر ماتزيد تعرجاته .

ولابد أن الطريق البرى الذى يتحدث عنه هيرودت ويقدر طوله بألف غلوة ، كان يطرقه السوريون على وجه الخصوص ، ويتفق هذا الطول مع الطول الذى أعطيناه من قبل للحدود القديمة للبحر الأحمر ،ويمكن التأكد من ذلك على خريطتنا، على أن نأخذ في الاعتبار أن نجعل من رأس كاسيوس نقطة بدء لنا على البحر الأبيض المتوسط ؛ ويشكل هذا الجبل حسبها يقول سترابون بشكل قاطع رأساً في البحر ، لذلك ينبغى أن نضعه عند رأس الكسرون ، وليس في قاع خليج بيلوز .

وإذا تتبعنا آثار الترعة القديمة مند مبدئها عند بوباسطة حتى سرابيوم. فإننا نجد طولها يبلغ ٩١,٩٩٠ متراً (٢)، وهو مايتفق بدقة مع الأطوال التي قدمها بلين Pline ، ومع ذلك فمن الممكن أن تكون الترعة في عهد الفراعنة قد بلغت طولا

<sup>(</sup>۱) الغلوة التي استخدمها هيرودت حين كتب عن مصر ، هي الغلوة المصرية التي تنقسم إلى المسرية التي تنقسم إلى المسرية التي تنقسم الله المسرية التي تنقسم الله المسلوبية السماء ، إذن فان طول هذه الغلوة يبلغ المسلحل محدد مائة متر . وقد قسمت كما رأينا بنفس الطريقة المتبعة في نظام مقياسنا المترى أي بالتقسيم العشرى لربع درجة الزوال . وهذا الاتفاق بين العمليات الفلكية القديمة والحديثة أمر يسترعى الانتباه .

<sup>(</sup>٢) انظر دراسة المسيو لوبير ، وصف مصر ، الدولة الحديثة ، المجلد الأول ، ص ٧٩ .

أكبر من ذلك بكثير . وفي الواقع ، فإننا إذا تتبعنا مجرى مياه النيل أثناء فيضان العام التاسع حتى بحيرة التمساح ، إلى الشمال من سرابيوم ، وإذا اتجهنا بعد ذلك إلى الجنوب نحو حوض القلزم ، وهي نفس الدائرة التي أشار إليها هيرودت في كتابة الثاني ، الفقرة ١٥٨ ، فسنجد أنفسنا بصدد مسافة يبلغ طولها ١٠٢,٠٠٠ متر أو ٠٢. ١, غلوة ، ولابد أن الملاحة في معظم الأوقات كانت تتم في هذه الترعة عن طريق جر السفن بالحبال ، كا يحدث في مصر حتى اليوم حيث لاتقطع السفن ، وهي تجر على هذا النحو بواسطة البحارة ، أكثر من أربعة أو خمسة فراسخ في اليوم ، وهكذا لم يخطيء هيرودت مطلقاً حين قدر طول هذه الترعة بأربعة أيام من الملاحة ؛ ومن جهة أخرى ، فقد كان الطريق البري ١٠٠٠ غلوة ، أي ٢٢ فرسخاً ، ومن المؤكد إن كان عمقدور القوافل أن تقطعه في مدة يومين ونصف اليوم أو ثلاثة أيام على الأكثر <sup>(١)</sup> ، وهكذا أيضاً ، فسواء كان هيرودت يضع في اعتباره طول هذين الطريقين ، أو الزمن اللازم لقطعهما ، فإنه سيظل محقا في قوله بأن طريق رأس كاسيوس كان هو الطريق الأقصر ، وأحيراً ، فلعله كان يريد أن يقارن الطريق البرى عن طريق رأس كاسيوس برحلة أكثر طولا بكثير ، كان لابد من القيام بها للانتقال بطريق الماء من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر وذلك بصعود النيل حتى جنوب بوباسطة ثم تتبع ترعة الملوك .

وإذا كان هيرودت ، في كتابه الرابع ، يقدر عرض القلزم كأمر مؤكد بألف غلوة ، فلابد لنا أن نصدق أنه ، تبعاً لما قاله عنه سابقاً ( في الكتاب الثاني ) ، لم يكن يعرف المسافة الأقصر بين البحرين حين جعل هذا الخط ماراً برأس كاسيوس ، وأنه لأمر طبيعي في الواقع أن يكون الأهالي الذين لجأ إلى سؤالهم قد دلوه على واحد من الطرق ، مطروق أكثر من غيره ، يصل مابين البحرين الأبيض والأحمر ، ذلك أن الطريق الواصل من بيلوز إلى الخليج العربي ، والذي يشير إليه بلين ، قد لايكون

<sup>(</sup>١) لاتستغرق المسافة بين القاهرة والسويس بالنسبة للقوافل سوى مسيرة يومين ونصف اليوم ؛ ويبلغ طول الطريق نحو ١٢٥٠ غلوة .

موجوداً فى زمن هيرودت أو قد لايكون مطروقا إلا فيما ندر . ويميز بلين هذا الطريق عن الطريق الآخر المار برأس كاسيوس ، وإليكم نص ماذكره بهذا الخصوص ، وسأنقل ماقال بشيء من الإفاضة لأنه هام لأكثر من اعتبار :

« بعد حليج إيلانيتيك AEIanitique (أي خليج إيلات أو العقبة) نجد خليجاً آخر يطلق عليه العرب اسم إيوانت EAant (لعله خليج السويس) وهناك توجد مدينة الأبطال ، كما كانت توجد أيضاً هناك ، فيما بين عرب نايل وعرب المراشدة (\*) مدينة قصييز (كبريت حالياً) التي كان ينقل إليها مرضى الجيش ؛ تأتى بعد ذلك أمة العمالقة Tyres ثم ميناء دانيون Danèon التي أريد أن تبدأ منها حتى الدلتا ترعة ملاحية يبلغ طولها ٦٢ ألف قدم ، هي المسافة بين النيل والبحر الأحمر ، وكان أول من فكر في هذا المشروع سيزوستريس ، ملك مصر ، ثم داريوس (دارا) ملك الفرس وبعد ذلك بطليموس الثاني ، الذي أمر بحفر ترعة تصل إلى البحيرات المرة ويبلغ عرضها ١٠٠ قدم ، وعمقها ٣٠ قدما ، في حين يبلغ طولها ٣٧,٥٠٠ قدم ، لكن بطليموس لم يتم مشروعه خشية غرق المنطقة إذ وجد أن مستوى البحر الأحمر ، يعلو بمقدار ثلاثة أذرع عن مستوى سطح أرض مصر ،وان كان ثمة تفسيرات مخالفة عند آخرين ، حيث يرى هؤلاء أن بطليوس قد خشى أن يتلف البحر مياه النهر إذا ماصب الأول مياهه في النيل ، وهي المياه الوحيدة القابلة للشرب . ومع ذلك فقد كان هناك على الأقل ، ابتداء من بحر مصر ، ثلاثة طرق يطرقها الناس : يبدأ أحدها من بيلوز ويمضى عبر الرمال ، وكانت تحدده أعواد البوص المغروسة في الأرض ، وبدون ذلك تضيع معالم الطريق بسبب الرمال ، أما الثاني فيبدأ على بعد ميلين إلى ماوراء رأس كاسيوس ، ثم يعبر أرض العرب الأوسيين (عرب الأوس) Les Arabes Auteens ، وبعد مسافة ٦٠ ألف خطوة يلتقي هذا الطريق بطريق بيلوز ؛ ويبدأ الثالث من جرها التي يطلق عليها البعض اسم أدسبي Adispe وبعد أرض نفس العرب ، ويبلغ طوله أقل من ٦٠ ألف

<sup>(</sup>٠٠) كانت في مصر بقايا قبائل من جزام منها فخذ يدعى نايل : Les Nèles ، أما المراشدة (١ المترجم) لدي Marchades فهم عرب من بني قضاعة وهذا الاسم تحريف للاسم الصحيح وهو الرواشدة . ( المترجم )

خطوة ، لكن الجبال وقلة الماء قد جعلت منه طريقاً شاقاً . وتؤدى هذه الطرق المختلفة إلى مدينة أرسينويه (،) التي بناها بطليموس فيلادلف على خليج Charandre والتي أطلق عليها اسم أخته ،وهذا الحاكم هو أول من أخضع Troglodiytiques أي سكان الكهوف ، وقد أطلق اسمه على النهيز الذي يمر أمام أرسينويه » .

إذن فالطريق الثاني الذي يورده بلين هنا ، يمر حسب قوله برأس كاسيوس ولابد أن يكون هذا الطريق تبعا لذلك هو نفس الطريق الذي حدثنا عنه هيرودت، ومع ذلك فإن بلين يقدر طوله (من بدايته) حتى النقطة التي يلتقي عندها بطريق بيلوز بـ ٦٠ ألف خطوة ، ثم يظل أمامنا بعد ذلك ، للوصول إلى هناك من ١٢ إلى ١٥ ميلا مع جعل نقطة الالتقاء هذه عند أقرب موقع ممكن من الخليج ، الأمر الذي يمنح هذا الطريق ٥ ـــ ٦ آلاف خطوة ، أكثر من الطول الذي يعطيه له هيرودت ، حين قدره بـ ١٠٠٠ غلوة ، ولعل ذلك قد نتح عن أن سكان هذه المناطق يضعون تحت اسم كاسيوس، في المنطقة المجاورة لمكان يطلق عليه اسم رأس الكسرون، سلسلة من التلال أو الكثبان الرملية تمتد لمسافة بعينها ، أي أنهم لايطلقون هذا الاسم ، على نقطة بعينها ، وثمة اعتبارات كثيرة ترجح هذا الرأى . أما الطريق الثالث فكان طوله يبلغ كما يذكر بلين أقل من ستين ميلا ويبدأ من جرها ، وقد بينت خرائب هذه المدينة على خريطتنا في مكان عنب دياب Anbdiab على بعد ثلاثة فراسخ إلى الشرق من بيلوز ؛ وبمعنى آخر ، فإننا نجد بدءاً من هذه النقطة إلى سرابيوم وفي خط مستقيم ، ٥٢ ميلا ، ينبغي أن نضيف إليها التعرجات الطبيعية بطريق يعبر كثبانا عالية ، وهو الأمر الذي أشار إليه بلين ، وهذه المسافة بالأميال تنزع كل شك حول تقدير طول الغلوة التي استخدمها هيرودت ، أي تلك الغلوة التي استخدمها في تقدير المسافة من البحر الأحمر حتى الطرف الشمالي لحوض القلزم.

ويقدر بلين الطول الذي كان عليه تلك الترعة التي أقامها الفراعنة لتحقيق

<sup>(»)</sup> يتفق موقعها مع المنطقة المواجهة للمحطة البحرية لقناة السويس حاليا عند الكيلو ١٥٠ ( المترجم )

اتصال مائى بين الدلتا والبحر الأحمر بـ ٦٦ ألف خطوة . وليس من الطبيعى فى عمل بهذا الشكل ألا يحسب حساب لتعرجات الأرض ، وليس ثمة كذلك أى دافع للاستهانة بأهمية هذه التعرجات ، ولاأى سبب للوقوع فى خطأ من شأنه ـ فى حالة مقاييس تؤخذ على الطبيعة ـ أن يعطى تقديراً أقل من إجمالى التقدير لمسافة تقاس فى خط مستقيم ، ومع ذلك فهذا مالعله قد حدث لو قدر أن كانت للبحر فى ذلك الوقت نفس الحدود التى له اليوم ، ذلك أننا نجد ، وفى خط مستقيم ، مسافة تزيد عن المسافة التى يعطيها بلين بمقدار الثلث ، فى حين أننا نجد نفس المسافة ، مع اتباع التعرجات ، بدءاً من وادى السبع أبيار حتى حوض القلزم (١) ، ويضيف بلين أن الملك بطليموس لم يصل بالترعة التى أمر بحفرها إلا لمسافة تبلغ ٥٠٠,٥٠٠ خطوة حتى العيون المرة ، وتبعاً لذلك فلابد أن كانت هذه العيون تشغل منطقة المستنقعات الواقعة بين رأس الوادى وأبو كيشيد (٢) ؛ كذلك فإن من الممكن أن يكون الأقدمون يقصدون بهذه التسمية وكذلك تحت اسم البحيرات المرة ، تلك البحيرات يقصدون بهذه التسمية وكذلك تحت اسم البحيرات المرة ، تلك البحيرات ويحيرة التمساح إلى الشمال من سرابيوم والتى أشرنا إليها باسم مستنقعات كراش ويحيرة التمساح إلى .

ولسوف نقع فى خطأ مزدوج إذا افترضنا أن البحيرات المرة التى تشغل حوض القلزم، وكذلك أن نعتقد أن الجزء الذى تم تنفيذه من القباة التى أمر بحفرها بطليموس فيلادلف كان يقع بين هذا الحوض وبين الطرف ألحالي للبحر الأحمر، ذلك أننا نجد أنفسنا هنا فى تناقض بين يستحيل أن يفوت على أحد، لأننا حين نضع البحيرات المرة فى هذا الموقع نجد أنه كان يكفينا أن نحفر ترعة طولها ٣٠٠٠ \_ ٥٠٠٠ خطوة لكى يتحقق الاتصال بين الخليج وبين البحيرات المرة، فى حين يذكر بلين أن

<sup>(</sup>١) تبعاً لما يقول المسيو لوبير ، ص ٧٩ ، كان لابد أن يبلغ طول الترعة التي كانت تربط الفرع البيلوزي القديم بالقرب من بوباسطة بحوض القلزم ، قريباً من سرابيوم ٩١, ٩٩ متراً . وهذا الفرق الطفيف وقدره ٦٣٥ متراً ليس بذى أهمية كبيرة ؛ فمن الممكن أن تنتج معض اختلافات طفيفة في تحديد النقاط القصوى وفي قياس انعطافات وانثناءات الأرض .

<sup>(</sup>۲) فى فيضان سنة ۱۸۰۰ كونت المياه فى الشرق ، وبالقرب من الجسر الكبير فى رأس الوادى ، مايشبه بحيرة .

بطليموس أمر بإيقاف العمل بعد أن تم حفر ٣٧,٥٠٠ خطوة بعد أن وصل الحفر إلى العيون المرة ، ولابد أن مسافة الـ ٣٧,٥٠٠ خطوة ، البادئة من السويس ، والمتجهة شمالا إلى سرابيوم كانت تخترق مايقرب من كل طول حوض البرزخ ،وقاع هذا البرزخ كا هو معروف أدنى بكثير من مستوى مياه البحر ، وفضلا عن ذلك ، فإن الحوض في الافتراض الذي نحن بصدده للبد أن يمتلىء بمياه النيل ، وهكذا يكون عمل بطليموس فيلادلف مستحيلا وغير ذي جدوى ، في نفس الوقت .

ولايمكن على الاطلاق تفسير هذا النص من بلين على نحو مخالف لما فعلناه ، كا أننا نرى فيه بوضوح أن طول القناة ابتداء من الفرع البيلوزى حتى البحر الأحمر كان يمكن أن يبلغ ٦٢ ألف خطوة لو أن العمل بها كان قد تم ، لكننا نعرف في الوقت نفسه أن هذا العمل قد توقف بعد مسافة ٣٧,٥٠٠ خطوة ، بأمر الملك بطليموس .

كان لابد أن تتجمع الطرق الثلاثة التي أشار إليها بلين ، بالقرب من سرابيوم ، في طريق واحد ، يحاذى الشط الغربي للبحر ابتداء من طرفه الشمالي وانتهاء بموقع قريب للموقع الذى تشغله السويس اليوم ، حيث يتفق كافة المؤلفين على أن يضعوا في هذه المنطقة مدينة أرسينويه (١) ، وكانت تقع هذه المدينة ، تبعاً لما يذكر الجغراف

<sup>(</sup>۱) ظننت أن على فى الدراسة السابقة أن أميز أرسينويه ، عن مدينة كليوباتريس وأن أضع الأخيرة بالقرب من سرابيوم . لكن فحصاً أكثر عمقاً وتأنياً قد أوحى لى بشكوك حول هذا الموقع ، ولست أملك من المعرفة ما يجعلنى أحسم أى نص من النصين الواردين عند سترابون ينبغى على أن أتبناه ، أهو النص الذى دكر فيه أن البعض يطلقون على مدينة أرسينويه اسم كليوباتريس ، أم النص الدى يضع فيه كليوباتريس إلى شمال أرسينويه فى الجزء الأدنى من الخليج .

فإذا تبنيها النص الأول ، فإننا نستطيع أن نفسر التناقض البين الذى وقع فيه سترابون ، بأن نفترض أمه قد أضاف فوق كلمة أرسيمويه كلمة كليوباتريس مرادفة لها فوقع الناسخون في الخطأ والخلط .

أما إدا حدث العكس ، وملما نحو الرأى الآخر ، هينمعي لنا أن نقول إن سترابون الذى لم يقم مطلقاً بزيارة هذا الجزء من مصر ، والذى كان يعرف أن الترعة النيلية كانت تنتهي بالقرب من كليوباتريس ، تبعاً لما قاله في الكتاب السادس عشر ، قد طن أن الأعمال التي تمت بالقرب من أرسينويه هي امتداد لهذه الترعة ، وأن يخلط بين المدينتين ، عندها الترعة . ولكنه تلاشي سبب المدينتين ، عندما تحدث في الكتاب السابع عشر ، عن النقطة التي تنتهي عندها الترعة . ولكنه تلاشي سبب الوقوع في الخطأ ، قد عاد بعد دلك بعدة أسطر ، ليفصل هاتين المدينتين كلا منهما عن الأعرى . وتبعاً لهذا الافتراض يمكننا أن نقول إن كليوبازيس كانت تقع بالقرب من سرابيوم ، في المكان الذي توجد به الأنقاض =

بطليموس ، على مسيرة أربعين دقيقة إلى جنوب هيروبوليس (أو هيرونبوليس) ،وعلى مسيرة ثلاثين دقيقة إلى الشرق من نفس هذه المدينة (١) (هيروبوليس) والتي نتعرف عليها اليوم في أطلال أبو كيشيد (أو أبو خشب وهي تل المسخوطة) وبمعنى آخر فإننا نجد فيما بين هذه المنطقة قديماً والسويس اليوم ، وبشكل يكاد يبلغ حد التطابق ، نفس الفروق في خطوط الطول وخطوط العرض .

أما اسم النهر البطلمى ، الذى يطلق على خور تأتى مياهه لتضيع فى البحر أما أرسينويه ، فإن من شأنه أن يدفع على الاعتقاد بأن القناة الواصلة من النيل إلى البحر كانت تنتهى عند هذه المدينة . لكن بلين كان يميز أحدهما عن الآخر ، فكان يطلق لفظ نهر على الأول ويطلق اسم ترعة (أو قناة) على الآخر ، ويقول لنا بشكل قاطع إن الأخيرة لم يكن قد حفر منها سوى ٣٧,٥٠٠ خطوة ابتداء من الفرع البيلوزى . وهكذا كانت هذه الترعة كما نرى أبعد من أن تنتهى عند أرسينويه .

وحين أسس بطليموس فيلادلف مدينة أرسينويه ، لكى ييسر على المصريين سبل التجارة في البحر الأحمر ، فقد كان أهم عمل يمكن أن يفكر فيه إنسان على الاطلاق هو توحيد مجارى المياه العذبة التي تأتى بها الأخوار المتقاربة وأن يوجهها (هذه المياه) نحو موقع المدينة الجديدة ، ولقد كان من الطبيعي لدرجة كافية أن يعطى الملك الحاكم اسمه للنهر الذي انتهى من إنشائه والذي يستطيع وحده أن يمنح الخضرة والحياة لهذا الساحل ، القاحل والمهجور مادام قد أطلق اسم أخته ــ هو ــ على هذه المدينة الجديدة .

اليوم وقد تناولت دلك في دراستي السابقة ، ولعل هذا المكان قد سمى فيما بعد باسم ميناء دانيون الدى
 نلقاه اليوم عند بلين .

أما عن الخرائب التي تقع على بعد يبلغ نحو فرسخين ونصف الفرسخ إلى الشمال الشرق من السويس ، فسحن نظن أنها تنبىء عن موقع مدينة كان يسميها العبرانيون بيلسفون ، وكانت هذه تقع على الشاطىء الآخر للبحر تجاه في ســ حاحيروس التي نظن أنها تقع في نفس مكان هاجيروث ( أو العجرود ) .

<sup>(</sup>١) بلين ، التاريح الطبيعي ، الكتاب الرابع ، الفصل التاسع والعشرين .

واليوم ، لم يكد يبقى من هذه الأعمال سوى درسها ومع ذلك فإننا نستطيع أن ننظر إلى مستنقع أفريقيا ، الذى يطلقون عليه اسم مية الجسر ، والذى يقع على بعد نصف فرسخ من السويس ، باعتباره جزءاً من هذه الأعمال : فهناك تتجمع مياه الأمطار ويتزود الناس بصفة أساسية بمياه خور يأتى فى الشتاء من جبال وادى التيه ماراً بالقرب من هاجيروث (العجرود) ، وينهض سد حجرى صغير يحتجز جزءاً من المياه قبل أن تبدد فى البحر ، ومع ذلك فإنه يضيع منها على الدوام كمية محدودة ، قد يكون الاحتفاظ بها ، فى مثل هذه الصحراء أمراً ثميناً ويتعرف المرء فى المنطقة مابين هذا المستنقع والمدينة على آثار ترعة صغيرة .

تتبعنا كذلك ، وحتى جبل عتاقة على بعد ثلاثة فراسخ إلى غرب الجنوب الغربى من السويس ، مجرى خور آخر كان جافاً فى ذلك الوقت ، ثم دخلنا إلى واد ضيق حفرته المياه ، وسرعان مابلغنا طرف هذا الشعب الذى ينتهى بصخور عالية ، تندفع منها المياه فى بعض الأحيان فى شكل شلال . لم تكن المياه تجرى فى ذلك الوقت ، لكن آثارها كانت بالغة الوضوح فوق الصخور . صعدت فوق هذا الشلال بقليل من المشقة ، وكان يؤدى مباشرة إلى هذا الموقع مايشبه مجرى هندسياً طبيعياً معفوراً فى الصخور . تقدمت فى هذه الترعة فوجدت كهوفاً تمتلىء بمياه بالغة العذوبة ؛ وكانت الصخرة عبارة عن حجز جيرى أملس ، أبيض وأحمر . وعند الخروج من الوادى ينقسم الخور إلى عدة روافد تصب مياهها فى البحر ، بل إننى اعتقد أن واحداً من هذه الروافد ينتهى بالقرب من مستنقع أفريقيا .

وقد ينظر الناس ــ خطأ ــ فى البلاد الأجنبية ، بل وفى مصر نفسها إلى هذه الأعمال ، التى يرجح كثيراً أنها تمت ولا ربب لتجميع وتوجيه مياه الأخوار المختلفة نحو أرسينويه ، باعتبارها استمرارا للترعة التى كانت ــ ولابد - تحقق الاتصال بين النيل وبين البحر الأحمر ؛ وقد ينظرون نفس النظرة كذلك إلى بعض الأعمال التى تمت فى نفس ذلك العهد كى تحتفظ لبعض أجزاء البحر بعمق معين فى مضايقة البحرية ، ولكى تزيل كتل الرمال التى كانت تعوق الملاحة فى أرسيسيويه ، إلى الشمال من هذه المدينة ، تلك الكتل الرملية التى إنتهت بأن فصلت عن البحر مانسميه اليوم بحوض المدينة ، تلك الكتل الرملية التى إنتهت بأن فصلت عن البحر مانسميه اليوم بحوض

القازم وكم هناك من أخطاء وقع فيها المؤرخون القدامى ، وقد اضطروا — مع أنهم لم يزوروا الأماكن نفسها — لأن يكتبوا (ماكتبوه) نتيجة لاستدلالات غير متأنية نقلها بعضهم عن بعضهم في أغلب الأحيان . لقد علموا من مصادر عديدة أن مشروعاً قد تم لربط النيل بالبحر الأحمر ، وأن ترعة من المياه العذبة كانت تصب في البحر الأحمر في ميناء أرسينويه ، وأن هناك هويسات وسدوداً كانت تحجز مياه هذه الترعة ، وأن أعمال تطهير قد تمت بالقرب من هذا المكان لكي تمهد سبيل الملاحة نحو الشمال أمام بعض السفن في البحر الأحمر . ألا يمكن لهؤلاء أن يخلطوا بين هذه المحال المختلفة ، وأن يأخذوا هذه في مكان تلك (١) ؟

أما عن مدينة هيروبوليس ،ولعلها هي نفسها مدينة أفاريس (٢) فانني مصر على أن أضعها في نفس المكان الذي تشغله اليوم أبو كيشيد . ويغطى هذا الموقع بشكل تام تلك المسافة التي يعطيها مسار أنطونين ؛ ويبدو لى أننا حين نضع هذه المدينة القديمة بالقرب من السويس كما يفعل البعض ، بسبب خط العرض الذي وضعها عليه بطليموس (الجغراف) ، وحين نلزم الصمت عن الموقع الأكثر مدارية

<sup>(</sup>١) لم يكن ديودور أو سترابون ، نفساهما ، يعرفان لا أرسينويه ولا أى جزء من القلزم شمال السويس ، وعلى سبيل المثال ، فقد ارتكب سترابون فى حق مناطق أخرى زارها من مصر أخطاء أشد خطورة بكثير من تلك التى ننسبها إليه هنا ، أى فى منطقة لم يرها مطلقاً ، وفى واقع الأمر ، فاننا نعرف أن هذا الجغرافي قد أخذ ترعة في منطقة الصعيد على أنها النهر نفسه .

<sup>(</sup>٢) أوضحت في مذكرتي عن الحدود القديمة للبحر الأحمر رأى البعض عمن يرجحون أن تكون هيروبوليس هي التي تشير إليها التواره باسم بيتوم Pithôm ولكن يبدو أن الاحتال الأرجع هو أن المدينة التي أسماها العبرانيون باسم بيتوم كانت هي تلك التي أطلق عليها الإغريق اسم باتوموس Patoumos ، وأطلق عليها الرومان المبرانيون باسم بيتوم كانت هي تلك التي أطلق عليها الإغريق اسم توم Thoum ، وفي الواقع فان هذه الأسماء الثلاثة لاتختلف إلا في « حركة الإعراب » اليونانية واستعمال أو إهمال أداة التعريف المصرية .

<sup>(\*)</sup> ويقول الأستاذ محمد رمزى فى قاموسه الجغرافى للبلدان المصرية ، الجزء الأول الخاص بالبلدان المندرسة عن مدينة أفاريس : أواريس مدينة أنشأها الهكسوس جنوبى بيلوز ( الفرما ) وأسموها Hat Awart ( هات أورات ) ومنها اسمها أواريس . اتحذها رمسيس الثانى سكناً ومعسكراً له وسماها برمسيس أو مدينة رعمسيس . وقد اندثرت الآن وحل محلها تل الحير أو الهير . وظن بعض الباحثين أنها هى مدينة تيكو التي أسماها الرومان باسم هيروبوليس ومكانها الآن تل المسخوطة .

(اتجاهاً نحو الجنوب) بـ 2٠ دقيقة والذى يعطيه هذا الجغرافي لمدينة أرسينويه ، وكذلك حين نضع هذه المدينة هي وهيروبوليس مجاورتين للسويس ــ أقول إنه يبدو أننا حين نفعل ذلك لاتسعفنا كثيراً شهادات الأقدمين .

ولقد أورينا فيما سبق أن موقع هيروبوليس ، بالمقارنة مع أرسينويه ، وتبعاً لما ذكره بطليموس ، إنما يتفق للغاية مع موقعي أبو كيشيد والسويس .

ومن جهة أخرى ، فإذا مابدا أن بطليموس في مكان آخر من مؤلفه يعطى نفس خطوط العرض والطول لمدينة هيروبوليس ولطرف (نهاية) البحر الأحمر فإنه لاينبغى لنا أن نلزم الصمت أو نمر مرور الكرام بنص آخر يضع فيه هذا الجغرافي هيروبوليس أبعد إلى الغرب بمسيرة ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة ، وإلى الشمال بمسيرة ١٠ دقائق ؛ قد لاتكون أبو كيشيد على هذه المسافة من الطرف القديم للخليج ، لكن أهم من ذلك أن نعرف أن هاتين النقطتين (أو الموقعين) لم تكونا متطابقتين ، وأن هيروبوليس كانت تقع إلى الشمال الغربي من قمة الخليج . ولايحق للمرء أن يتوقع صرامة أكبر في الكتاب الذي نحن بصدده ، والذي اكتفى فيه بطليموس في معظم الأحيان بأن يثبت خطوط الطول والعرض تبعاً لمقاييس يقل حظها من الدقة ، كانت تقدمها له يعض خطوط السير .

وهكذا فإننا نظن أن هذا الجغرافي لم يضع مدينة هيروبوليس عند طرف الخليج إلا تتمييزه عن خليج أولانيتيك أى خليج إيلات أو العقبة ، وأنه قدم في هذا المكان ماظنه خطى عرض وطول الطرف الشمالي للبحر الأحمر ، وليس خطى عرض وطول هيروبوليس التي يوردها في بقية مؤلفه واضعاً إياها في الشمال الغربي كا قلنا لتونا ؛ ومع ذلك فقد نستطيع أن نفترض ، تبعاً للنصوص التي أشرنا إليها ، أن هيروبوليس كانت فا ، على الرغم من وقوعها في مكان خرائب أبو كيشيد ، بعض منشآت تقع على شاطىء البحر (۱) ؛ لكننا في كل الأحوال لانستطيع الاستناد إلى شهادة بطليموس لكي نضع المدينة نفسها على الشاطئ .

<sup>(</sup>۱) قد تکون هذه المنشئات ، بعد اتساعها ، هي التي أدت إلى نشأة مدينة كليوباتريس التي يتحدث عنها سترابون ؛ أو نشأة ميناء دانيون Por Danèon الذي يشير إليه بلين .

وقد سبق أن قلنا إن واضعى الترجمة السبعينية ( للتوراة ) كانوا يضعون مدينة هيروبوليس في وادي جاسان أو السبع أبيار ، على طريق ممفيس ــ غزة ؛ وسوف يكون من العبث ـــ لدحض هذه الشهادة ــ أن نتهم هؤلاء المترجمين بأنهم ظنوا أن الفعل العبري هوروث ،ومعناه يخبر أو يعلن أو ينبيء إنما هو اسم لمدينة ؛ فمثل هذا الاعتراض لن يفعل سوى أن يزيد من الاقتناع بالأمر الذي نتصدي له ، لكننا قد نقول منذ البداية إن من العسير أن نتقبل أن خطأ فاحشاً كهذا ، لايمكن أن يقع فيه أصغر تلميذ ، يستطيع أن يقع فيه سبعون حاخاماً ، لديهم معرفة عميقة باللغتين العبرية واليونانية ، وأن من الأفضل لنا \_ بالأحرى \_ أن نعتقد بأن هؤلاء المترجمين المتبحرين ، لم يسيئوا هنا ترجمة كلمة من كلمات لغتهم ، ولكنهم أضافوا \_ فيما يرجح ــ شيئاً ما إلى النص العبرى لكي يجعلوا الترجمة أكثر وضوحاً أو ليرسخوا معنى بعينه ، الأمر الذي حدث منهم في أماكن عديدة ( من ترجمتهم هذه ) . فلنقارن إذن النص العبري للآية التي نحن بصددها بترجمته اليونانية ، وسنجد أن « السبعين » لم يشاءوا مطلقاً أن يترجموا هذا النص ترجمة حرفية ، وإنما شاءوا أن يفسروه . ويدل على ذلك ، على سبيل المثال أن كلمة جاسان تتكرر مرتين في العبرية في حين لا نجدها في اليونانية حيث تقرأ كلمتي هيروبوليس ورعمسيس ، اللتين لا توجدان مطلقاً بالنص العبرى . ولايمكن أن يعود هذا الاختلاف ، وغيره كثير ، إلى خطأ يمكن أن نلصقه بالسبعين ؛ وزيادة على ذلك ، فليكن هؤلاء قد تصرفوا تبعاً لدافع قد نفترضه فيهم ، أو ليكونوا ... حتى ... لم يفهموا كلمة هوروث ، فلن يكون أقل من ذلك حقيقة أنه ماكان لهؤلاء أن يتكلموا في هذا الموضوع عن هيروبوليس لولا أن قد كانت هذه المدينة ، في زمانهم ، قريبة من الموقع الحالي للسويس في وادي جاسان أو السبع أبيار . وتنطبق نفس هذه الملحوظة على المؤرخ يوسيفوس الذى يضع كذلك مدينة هيروبوليس على الطريق من ممفيس إلى غزة.

ولنتذكر أن العبريين عندما خرجوا من مصر لينسحبوا إلى صحراء سيناء قد

ساروا بحذاء الشاطىء الغربى للبحر الأحمر ابتداء من أرض جاسان إلى المكان الذى عبروا فيه البحر . وهذا مانقرؤه فى سفر الخروج ، الاصحاح الثالث عشر ، الآية ١٧ : « وكان لما أطلق فرعون الشعب ، أن الله لم يهدهم فى طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة ، لأن الله قال لفلا يندم الشعب إذا أرادوا حرباً ويرجعوا إلى مصر » ، والآية ١٨ : « فأدار الله الشعب فى طريق برية بحر سوف » أى إلى الطريق الصحراوى القريب من البحر الأحمر .

كيف سيكون بإمكاننا هنا تفسير هذا النص لو أن كانت للخليج العربي ، في ذلك الوقت ، نفس الحدود التي له اليوم ؟ .

أما عن الد ٩٠٠ غلوة التي يعطيها سترابون لعرض القلزم ابتداء من بيلوز حتى الحليج العربي بالقرب من هيروبوليس ، فإننا لقادرون أن نجدها بسهولة إذا تقبلنا ، وهذا أمر محتمل للغاية \_ أن تكون المعلومات التي جمعت من مصر في العصور القديمة ، عن طريق الرحالة الأجانب ، عن المسافات التي كانت توجد بين مختلف الأماكن ، قد أعطيت لهم في غالب الأحيان بالغلوة المصرية التي يبلغ طولها ١٠٠ مثر ؛ وفضلا عن ذلك فلابد ألا ننسي أن هيروبوليس كانت تبعد قليلا عن البحر الأحمر ؛ وكانت هذه المدينة ومدينة بيلوز ، على البحرين ( الأحمر للأولى والأبيض للثانية ) هما وكانت هذه المدينة ومدينة بيلوز ، على البحرين ( الأحمر للأولى والأبيض للثانية ) هما وتلك القادمة من الهند . ولذلك فقد كان من الطبيعي أن يعطي سترابون ، وهو يتحد عن اتساع القلزم نفس طول الطريق الذي كان يتبعه الناس ، للتوجه من بيلوز إلى الخليج العربي ، مروراً بهيروبوليس . ولذلك نجد نحو ٧٠٠ غلوة من بيلوز إلى الخليج العربي ، مروراً بهيروبوليس . ولذلك نجد نحو ٧٠٠ غلوة من بيلوز إلى مرابيوم .

وهذه الاعتبارات المختلفة تفسر بطريقة بالغة اليسر ، لماذا كانت تلتمس هيروبوليس في روايات الأقدمين ، على الدوام ، في المنطقة التي كان ينتهي إليها الخليج العربي باتجاه مصر ، على الرغم من أن هذه المدينة لم تكن تقع مباشرة على

ساحله (۱) . ألسنا لانزال نرى حتى اليوم العديد من المدن الواقعة في الداخل وهي تعد ـــ مع ذلك ــ موانىء بحرية ؟ .

ولسنا نستطيع أن نقترح أية مقاييس أخرى إلى جانب تلك التى ذكرناها تبعاً لشهادات القدماء ، وإن كان بإمكاننا أن نعطيها قيمة مختلفة قد يكون من شأنها أن تضع قاع الخليج إلى الجنوب بمسافة أكبر بكثير مما هي عليه اليوم ، يدل على ذلك أننا محقون قى تقييمنا لهذه المقاييس كاكنا محقين فى تطبيقها على الطبيعة ، وإلا ، فهل ثمة أقل احتمال لأن يكون البحر فيما مضى أقل امتداداً نحو الشمال مما هو عليه الآن ؟ ألا يوجد \_ على العكس من ذلك \_ عدد كبير من الوقائع الدالة على أن هذا البحر قد انحسر نحو الجنوب ؟

وقد ننهى دراستنا هذه بأن نكرر هنا أإنالعيون والبحيرات المرة ، تبعاً لما نرى ، كانت تقع إلى الشمال الشرق وإلى الشمال من حوض القلزم ؛ وأن هذا الحوض ، فى الزمن الذى عاش فيه هيرودت كان يشكل جزءاً من البحر الأحمر ؛ وأن أعمالا لابد وأنها قد تمت في عصر البطالمة لكى يبقى البحر على عمق بعينه فى المضايق البحرية جنوب أرسينويه ، الأمر الذى جعل من الممكن أن يطلق على هذا الذراع من البحر اسم النهر أو النهر البطلمسي ؛ وأنه قد أمكن إطلاق هذا الاسم كذلك على خور من مياه الأمطار كان يصب فى الخليج بالقرب من أرسينويه ؛ وأن الترعة التي شرع الفراعنة فيها والتي تجدد الشروع فيها في عهد داريوس ، وفي زمن خلفاء الاسكندر قد حفرت ابتداء من الفرع البيلوزى ، عبر الوادى حتى البحيرات المرة ؛ وأنه إلى ماوراء هذه البحيرات ، قد توغلت هذه الترعة دون شك نحو البحر ؛ وإنه كان من الطبيعى بالنسبة لملوك وحكام مصر أن يوقفوا هذا العمل ماأن يتبينوا الأخطار الكبيرة التي

<sup>(</sup>۱) من الضرورى ، عند الرجوع إلى خريطة مهندسى الشرق أن نعرف أن الحدود المعطاة لحوض القلزم ليست دقيقة إلا فى النقاط التى مر فيها خط عملية التفدين بكنتورات الحوض ، وأن هذه الحدود قد خططت على الدوام بشكل تقريبي بالنظر إلى أنه لم يتم هناك مطلقاً أى تفدين إلا ماتوضح على الخريطة ، كما أن هذه الخريطة لم تبين خطوط المدى ، أى خطوط أقصى مدى للاغراق يمكن أن يبلغه البحر .

كان يشغلها ارتفاع مياه البحر الأحمر وإنخفاض مستوى النيل ؟ وأنه في فترات مختلفة ، على الرغم من ذلك ، قد أمكن للملاحة ، فوق هذه الترعة ، وفوق البحيرات المرة ، أثناء فيضان النيل ، أن تمتد لمسافة قريبة من البحر الأحمر ؟ وأن الرحلة البحرية ، بدءا من هذه النقطة وحتى الخليج عندما اقتصرت على نقل أشياء بالغة الضآلة ، قد جعلت من الممكن للناس أن ينظروا إلى الاتصال المائي (بين البحرين) ، فيما يختص بالتجارة ، كأمر ثابت ، وأننا نستطيع على هذا النحو أن نفسر الواقع الذي حدا بكليوباترة إلى أن تأمر بنقل سفنها براً ليمكن لهذه السفن أ تنتقل من بحر لآخر (١) ، في نفس الوقت الذي يذكر فيه الكثير من الكتاب \_ مع ذلك \_ أن ترعة الملوك كانت نفس الوقت الذي يذكر فيه الكثير من الكتاب \_ مع ذلك \_ أن ترعة الملوك كانت قد تمت على يد أسلافها (٢) ؛ وأنه أمكن أخيراً في عهود الخلفاء القيام بمحاولة لإعادة دفع البحر الأحمر إلى الأراضي التي كان يغطيها فيما مضي شمال القلزم ، وإن لم تكن هذه الأعمال ، التي سرعان مأهملت ، بكافية على الإطلاق كي تعيد البحر ، بطريقة ملموسة ، إلى حدوده القديمة .

\* \* \*

(1)

Plutarque, Vie d'Antoine, Dion Cassius, Hist, Rom liv II.

Strabon, Gèogr., liv XVII. Diodor de Sieile Bibl hist liv J.

<sup>(</sup>٢)

# مستخلص من يوميات رحلة المسيوديفلييه مستخلص مهندس الطرق والكباري

رحلت من القاهرة في السابع والعشرين من برومير من العام التاسع مع السيدين لوبير وشابرول .

ومن القاهرة إلى بركة الحج ، يوجد سهل رملى يغطيه نوع من اليشب البيضاوى ، يعرف بالزلط المصرى ؛ ويجد المرء إلى اليسار أراضى مزروعة ، كا يلمح ، على اليمين ، ولمسافة نصف فرسخ ، سلسلة من كثبان الرمال على ارتفاعات متفاوتة ، كا يتفاوت امتدادها مابين ربع ونصف الفرسخ وتقطع الأرض من وقت لآخر أخوار صغيرة تنمو حولها الخضرة ؛ وتستمر الكثبان إلى مسافة قريبة من بلبيس . وعند الخروج من هذه المدينة نحو الصالحية ينبسط \_ مع ميل غير محسوس ، وإلى مسافة بعيدة \_ سهل رملى يغطيه الزلط المصرى .

وعلى مسافة فرسخ إلى الجنوب من السويس ينتهى الجبل الجيرى ، ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى خمسين قدماً فوق سطح الأرض المزروعة .

وبالقرب من راهورنی (۱) . تبدأ كثبان رملية جديدة ، تمتد بطول وادى الطميلات وحتى أبو نشابة ، ويبلغ عرضها تجاه هذه النقطة ، فرسخاً واحداً ؛ وتغمر المياه (مياه الفيضان) هذا الوادى .

<sup>(</sup>۱) تقع هذه القرية على بعد نحو ٢٠٠٠ متر إلى الجنوب الشرق من العباسة بالقرب من بحيرة تسمى الفرجة أو بركة الحج القديمة اويدفع هذا الاسم ، بالإضافة إلى بقايا المنشئات التي بقابلها المرء على طريق بلبيس وعلى جسر السنيكة ، الذي يسمى الجسر السلطاني ، وهي المنشئات التي يخبرنا سكان البلاد أن حجاج مكة كانوا يستخدمونها فيما مضى ـ كل ذلك يدفع على الاعتقاد بأن قافلة المحمل التي كانت تتجمع كل عام بالقاهرة ، والتي كانت تمر بالقرب من هجيروت (أو العجرود) . كانت تتبع في ذلك الوقت وادى الطميلات ، لتدور بعد ذلك حول الخليج العربي ، الأمر الذي يأتي كذلك لكي يدعم رأى المسيو دى بوا \_ إيميه du Boia-Aymé عن المحدود القديمة للبحر الأحمر .

<sup>(</sup>المترجم) لم أجد اسم هذه القرية في القاموس الجغرافي للأستاذ محمد رمزى ، وإن كنت قد و-دت اسم راوارني أو الراوارني في الفهرس الجغرافي الوارد بكتاب وصف مصر ، الدولة الحديثة ، المجلد الثالث ، في نفس المنطقة التي تحددها هنا هذه الدراسة .

وإلى ماوراء ذلك ، أى شمال الجانب الآخر من الوادى ، يوجد سهل بالغ الإنبساط يغطيه الزلط ؛ أما الجزء الجنوبي من الوادى ، فيما بين أبو نشابة ورأس الوادى فبالغ الإنخفاض ،وليست للمياه به أية حركة محسوسة ، ويصل عمقها إلى لم ــ ٩ أقدام . وهي تزحف إلى بعض الأماكن من خلال الكثبان الرملية . ومن هناك نرى الجبال المجاورة للسويس .

وتغطى المياه كل المنطقة إلى ماوراء رأس الوادى ، ويشكل الفيضان سطحاً بالغ الاتساع يحده إلى الغرب الجسر الكبير ، ونجد أشجار النخيل بالقرب من رأس الوادى وقد غمرتها المياه حتى سعفها . وتتجمع المياه في المكفر (أو الموكل) داخل ترعة ، ويلزمها متر وأربعة وعشرون سنتيميرا لكى تبلغ الجزء العلوى من الحجر الجرانيتي الذى استخدم نقطة استدلال في عملية التفدين .

وتحيط المياه بآبار السبع أبيار ، وبعيداً عن ذلك حفرت المياه لنفسها مجرى عميقاً بعض الشيء وتآكلت بسببها الكثبان ؛ وهناك تجرى المياه بسرعة أمكن تقديرها بأربعة أقدام في الثانية .

فإذا مضينا لأبعد من ذلك ، نجد المياه لاتزال تزحف ، بعد أن تقوم بدورة كبيرة إلى اليسار لتملأ بعد ذلك حوضين واسعين ، يبلغ محيطهما ٣ ــ ٧ فراسخ (١).

ثم تمتد المياه لتبلغ سفح الكثيب الذى أقيم فوقه ضريح الشيخ هنادى ، لتحيط بجزء من الحضبة المجاورة ، التي يمكن الوصول إليها عن طريق لسان من الأرض .

تركنا المياه فى الأول من فريمير لنتجه مباشرة إلى سرابيوم متبعين الكثبان . أما سرابيوم فعبارة عن مبنى دائرى الشكل ، يبلغ قطره من ١٢ إلى ١٥ قدماً ، يتعرف فيه المرء على نتوء بارز أقيم فوق كتلة بيضاوية الشكل من الجرانيت ؛ وثمة خرائب أخرى تقع إلى الجنوب الشرق ، نجد فيها قطعاً من الجرانيت والحجر الرملي والحجر الجيرى ،

<sup>(</sup>١) أشير إليها على الخرائط باسم بحيرة التمساح .

ويشبه الأُخير تلك الكتلة الحجرية التي تشكل الهضبة التي نجد فوقها أطلال من المدينة القديمة .

توجهنا من سرابيوم إلى طرف جبال السويس ، وقطعنا مسافة ثلاثة فراسخ ، اجتزنا خلالها البحيرات ، أو الأجزاء الدنيا التي توجد في هذا الاتجاه (١). وخلال الفرسخ الأول ، يلاحظ المرء وجود سلفات الجير ، متكلسة على هيئة إبر لامعة ،وفي شكل كتل منعزلة يبلغ ارتفاعها نحو ثلاثة أقدام ،ولها مظهر جذوع نخيل مقطوعة ، وتبدأ الأرض لتصبح رخوة تتدنى ، وأخيراً نجد الطين ومياها تميل كثيراً إلى الملوحة ؛ وقد بدا لى أن موريات الصودا توجد بكثرة في هذه المياه ، وبدرجة أكبر مما نجدها عليها في مياه البحر . وفي الجانب الآخر ، نجد الأرض وقد تشققت إلى كتل كبيرة يبلغ حجم الواحدة من ١٥ إلى ٢٠ قدماً وتعلو كل منها إلى أربعة أقدام، لكن المياه تذيب هذه الكتل وتفتتها ، وتتكون هذه الكتل من قطع كبيرة ، بل وهائلة الحجم في بعض الأحيان ،من موريات الصودا ، ومن الرمال المختلطة ببللورات صغيرة من سلفات الجير ؛ وبعد فرسخ ونصف الفرسخ من هذه الأرض الخربة والمهلكة تنخفض التربة لدرجة أكبر وتصبح رطبة موحلة . ومن الجهة الأخرى ، يجد المرء مع ارتفاع الأرض بعض الأصداف والقواقع على الرمال ، ثم يجد رمالا بدون أصداف تتناثر فوق كربونات الجير التي أخذت في التحلل ،وأخيراً بعض بللورات الجبس اللامعة وقد اتجهت قممها إلى أسفل ، أما الأرض هناك فمنتفخة متشققة ، دون أن يبدو الأمر وكأنه قد تم بفعل إنكماش بين أجزاء هذه الكتل ، بل على العكس من ذلك ، كما لو أن تمدداً هائلا قد تسبب في رفعها ثم تكسيرها .

أما الأجزاء الأكثر ملحية من هذه الأرض ، فهى كتل من موريات الصودا.، تشكل كهوفاً أو شقوقاً صغيرة ، يبلغ عرضها بضع بوصات ، وقد وضعت مجسات

<sup>(</sup>١) تشكل هذه البحيرات جزءاً من حوض القلزم .

داخل هذه الشقوق دون أن تبلغ قاعها وكانت المجسات قد وصلت لعمق المتر أسفل موريات الصودا .

وفى الثانى من فريميير مشينا ، بعد الخروج من هذه الوهاد ، نحو الجنوب الغربى ، واقتربنا كثيراً من الجبال التى يمر بالقرب منها طريق بلبيس ــ السويس ؛ وبعد ذلك اتخذنا وجهتنا نحو الشرق ، وعبرنا بقايا ترعة تقع إلى جنوب وهاد وسط القلزم ، وعدنا بعد ذلك مباشرة إلى السويس ، مجتازين هضبة عالية تتكون من رمال كبيرة الحجم ؛ وقريباً من البحر عدنا ثانية إلى غرب الترعة ، ووصلنا إلى السويس .

معلومات جمعت عن طريق مشايخ وسكان وادى الطميلات فى الأيام الأخيرة من نيفوز من العام التاسع ، بواسطة المسيو ديفلييه المكلف باكتشاف ترع النيل ابتداء من القاهرة ، حتى وادى الطميلات

يبلغ أقصى ارتفاع للمياه فى الوادى ، فى المنطقة الواقعة مابين العباسة ورأس الوادى . وطبقاً لما يذكره سكان طميلات الشريف يمكن أن ترتفع المياه إلى ١٥ قدماً بالقرب من العباسة ؛ وعندما تنخفض تنكشف ضواحى العباسة أولا ثم تجف بعد ذلك الأرض المجاورة لرأس الوادى ، ويتركز الإغراق بالقرب من أبو نشابة ، التى توجد بها — على مايبدو — أدنى نقطة فى الوادى .

ولاتتوغل المياه في الوادي إلا عن طريق ترع صغيرة تتفرع من ترعة بلبيس، وإن كان قاعها أكبر ارتفاعاً لدرجة أن المياه لايمكنها أن تدخل إلى هذه الترع الصغيرة إلا أثناء الفيضانات الكبرى، التي قلما تتم إلا مرة كل خمس أو ست سنوات ؛ لذلك يستوجب الأمر أن يعطى أهالي الطميلات لأنفسهم سلطة قطع جسور العباسة والسنيكة رغم مشيئة سكان القرى العليا، ويتم هذا القطع فيما بين السنيكة والمسيد على بحر الرمل بالقرب من بحطيط . أما الفائدة قوس واحد فيما بين السنيكة والمسيد على بحر الرمل بالقرب من بحطيط . أما الفائدة التي تعود من وراء إنشاء ترعة تصل بالمياه بشكل منتظم إلى رأس الوادى فأمر لاجدال فيه . وقد يكون كافياً أن نعمق واحدة من الترع الصغيرة التي سبق أن تحدثنا

عنها . ومع ذلك ، فسوف يكون من الضرورى فى نفس الوقت أن نعيد تثبيت جسور السنيكة أو العباسة حتى لاتمر إلى الوادى إلا كميات المياه اللازمة لريه دون أن تغرقه ، فهذا الإغراق الكامل يضيع على الزراعة سنة بأكملها تستغرقها المياه لكى تنحسر ، إذ لا يمكن ـ والحالة هذه ـ زراعة أرض الوادى إلا فى الصيف التالى . وفى السنوات القليلة التى لاتصل فيها مياه الفيضان إلى داخل الوادى ، تتم الزراعة القليلة التى عارسها القوم هناك بواسطة مياه الآبار التى لاتنضب أبداً .

وخلال الفيضانات العالية فى تلك السنة (العام التاسع) ، قطعت المياه جسر الوادى ، ولم تتجاوز إلى الشرق وإلى الجنوب المكان المسمى بالشيخ هنادى ، لكنها زحفت إلى الشمال حتى رأس الميه (أو البلاح) وأخبرنا أحد شيوخ العرب أن « رأس مية البلاج قد « رأت » مياه النيل هذا العام » . ونحن هنا ننقل تعبير هذا العربى بنصه .

ولايقطع الناس مطلقاً جسر رأس الوادى . ويقول أهالى الطميلات إنهم لايجدون فى ذلك فائدة ما ، ويمكن إدراك ذلك بسهولة .

ومنذ أربعة وعشرين أو ثلاثين عاماً ، لم يحمل النيل مزيداً من المياه إلى الوادى .



( Å )

« کوستاز »

دراسة عن النوبة والنوبيين



وفيما بين فيلة وأسوان ، تتناثر في النيل ألوف لا يحصيها عد من صخور الجرانيت التي تنهض من قاع المجرى لتشكل جزراً بالغة الضآلة ، وهناك يجرى النيل سريعاً تتكسر مياهه على هذه الصخور ، أو تندفع الأجزاء الفاصلة فيما بينها بصخب واضطراب غير عاديين ، ليكتسى كل سطحه باللون الأبيض ، حتى ليظنن المرء أن مياهه قد تحولت كلها إلى زبد .

وينتج عن تلاطم الأمواج وتكسرها فوق الصخور زئير مستمر تردد الجبال صداه ليمضى صوت الصدى إلى بعيد بعيد . وفى هذه المناطق الصحراوية ، تشكل هذه المجموعة من العوامل مشهداً يهز النفوس بشكل عميق .

وتعرف هذه المنطقة باسم الشلال ، شلال أسوان .. لكننا إذا ماقصدنا المعنى الحرفي للكلمة ، سنقول بأن ليس هذا شلالا على الاطلاق .. حقيقة أن النيل هناك سريع وصخاب ، لكننا لانرى هناك مساقط كبيرة للمياه ؛ وهي تلك التي اعتدنا أن نطلق عليها اسم شلالات بل إن جزءاً من مياه النهر ، تجرى في نفس المجرى ، تستطيع المراكب أن تصعدها في موسم الفيضانات إذا ماجادت عليها الطبيعة بريح مواتية . لكر لشلال الحقيقي يوجد على مسيرة عدة أيام إلى الجنوب من شلال أسوان هذا ، كما يسمونه .

ويقابل المرء بشكل شبه دائم ، عند سفح الصخور التي تحصر فيما بينها نهر النيل ، أجزاء صغيرة من الأرض الصالحة للزراعة ، كونتها ومهدتها تلك الترسيبات .. السنوية لمياه الفيضان حيث الظروف هناك مواتية لحدوث مثل هذه الترسيبات .. وفي كل مكان تتوافر فيه هذه الظروف المواتية ، زرع النوبيون أشجار النخيل ونصبوا السواقى لرفع المياه لرى الحقول التي يزرع فيها هذا النوع من الذرة البيضاء الذي يطلقون عليه اسمه «درة» ، وكذلك بعض الخضروات .

وترين فوق هذه الصخور حرارة مرهقة ؛ وعلى الرغم من أننا كنا مانزال فى اعتدال الخريف ، فقد ظل ترمومتر ريومور الموضوع فى الهواء الطلق ثابتاً طيلة اليوم على درجة ٣٥ ، وهى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الدم إذ أن هذا الترمومتر يهبط

فى الواقع ثلاث درجات إذا وضعناه فى الفم أو تحت الابط. وكنا نحس بلهيب الشمس المزعج من خلال نعال أحذيتنا المصنوعة من جلد الماعز. ومنذ عدة أيام رفض أحد أبناء البلاد ، وكان موكلا بتوصيل إحدى الرسائل ، أن يبدأ سيره قبل غروب الشمس ، حيث الحجارة فى أثناء النهار ، تجعل أقدامه تلتهب .

وعلى بعد كبير من قرية باب ، يلمح المرء جداراً عاليا أقيم عند سفح الجبل الشرق ليقطعه بشكل عرضى : وقد تسلقنا الجبل كى نرى الجدار عن قرب ... فوجدناه بالغ السمك ، مبنيا بقطع غير منتظمة من أحجار الجرانيت والحجر الرملى بدون ملاط « مونة » ،ويمتد هذا الجدار إلى بعيد بحيث لم نستطع التعرف على بدايته البعيدة على النيل . وقد بدا لنا أن هذا الجدار قد بنى كسور لصد هجمات الشعوب المعادية لأهل هذه البلاد .

وللنوبيين زوارق ينقلون بواسطتها ... بين الشلال الصغير والشلال الكبير ... الأشياء التي يأتون بها من مصر لاستهلاكهم . وتتمثل هذه التجارة المحدودة بصفة أساسية في الأقمشة التي يشترونها من اسنا والتي يقاضون بها البلح المجفف « التمر » . ويستخدمون في ملاحتهم الشراع ، وهو يشبه شراع القوارب المصرية ، وهو صالح بشكل خاص لملاحة الأنهار حيث يساعد على سرعة حركة القوارب بفعل الرياح ، وعلى الرغم من ذلك فهذه الرياح في جنوب أسوان غير مواتية بفعل تعرجات النهر الكثيرة للغاية ويضطر الناس لوقت طويل إلى جر قواربهم بالحبال .. لذلك تكون الملاحة هناك بطيئة بالضرورة .

ويقوم بإدارة القرى هناك رجال قضاء يسمون السيميلي ، وهؤلاء يحوزون نفس السلطة التي يحوزها شيوخ القرى في مصر ، على وجه التقريب .

وتخضع كل المنطقة حتى الشلال الكبير للسيطرة العثانية وإن كانت سطوة هذه السيطرة تقل في الواقع وفي غالب الأحيان في مثل هذه المناطق النائية . ومع ذلك فالنوبيون يدفعون للسلطان ، أو للذين يحكمون باسمه ، ضريبة من التمور والعبيد السود . وهم يشترون هؤلاء العبيد من قوافل سنار ، لأن النوبيين لا يتجرون مطلقاً في

رجال من أبناء أمتهم ، كما لاتسود بينهم هذه العادة الهمجية : عادة اصطناع أغوات .

والنوبيون فى العادة لطيفو المعشر ويعيشون فى حالة سلم بقدر ما يستطيعون مع جيرانهم العربان ، وعندما يشن هؤلاء عليهم هجوماً ، فإنهم يلجأون إلى الصخور وهناك يتخذون وضع الدفاع ، ويبدو أن العربان لايحبذون القيام بغارات فى أرض غير مواتية لخيولهم وتشكل فى نفس الوقت مأوى آمناً لسكانها أو معاقل حصينة ، سيندمون فى معظم الأحيان إذا أرادوا اقتحامها .

وفى كل عام ، ينزل كثير من النوبيين إلى مصر هاربين من فقر مسقط رأسهم كى يبحثوا هناك عن عمل ، وهو الأمر الذى يكاد يماثل مايفعله أبناء سافوى وأوفرن « إحدى مقاطعات فرنسا فى التقسيم الإدارى القديم » ، حين يأتون إلى باريس . ويفعل أولئك مثلما يفعل هؤلاء إذ يظلون يحتفظون على الدوام بالرغبة المتأججة للعودة لقضاء آخر أيامهم وسط صخورهم ، وماإن يحصلوا على وسيلة لعيش ميسور بعض الشيء حتى يسارعوا بالعودة إلى بلادهم ليتخذوا لأنفسهم زوجات من بنات أمتهم . وعدد النوبيين فى القاهرة كبير ، ويشير إليهم التجار الأوروبيون باسم «بربران» وعدد النوبيين فى القاهرة كبير ، ويشير إليهم التجار الأوروبيون باسم «بربران» الله للاحمهم ويكاد يعهد إليهم بحراسة بوابات كل البيوت الذى لم يكذب مطلقاً بالثقة المنشودة ، ويكاد يعهد إليهم بحراسة بوابات كل البيوت والأمواق .

ترى من أين جاء لهذه الأمة كل هذا السمو الأخلاق الذى يميزهم. بدرجة كبيرة عن جيرانهم العربان ، الذين تبدو اللصوصية عندهم مهنة شريفة بل يمكن القول مهنة قومية ؟ أينبغى أن نبحث عن السبب فى ذلك ، فى نوع الحياة التى يحياها كل من هذين الشعبين؟ فالنوبيون مزارعون والعربان رعاة . والحياة الزراعية تجعل الناس أكثر حساسية واستجابة لأفكار العدل والنظام والملكية . أما فى الحياة الرعوية فيحدث العكس من ذلك ، حيث تؤمن سهولة التنقل ، التملص من العقاب وعدم الوقوع تحت طائلته ، بخصوص كل الجرائم على وجه التقريب . ولهذا السبب فإن هذه الحياة ، التي يمتدحها الشعراء ، ويترجم عليها كثير من أولئك الذين لم يتمعنوا الطبيعة

البشرية ، تقود إلى اللصوصية والنهب ، وإذا كان مانقوله يحتاج إلى تأكيد عن طريق ضرب الأمثلة فيكفينا أن نذكر والأكراد يعيشون بلا مقر ثابت وإنما يقودون مثل العربان قطعانهم من مرعى إلى مرغى ، ولهم نفس عادات السرقة واللصوصية التى تسود عند هؤلاء .

والنوبيون مسلمون شديدو الحماسة لدينهم . وعلى الرغم من رقتهم ولطف معشرهم فإنهم يكنون الكثير من النفور والمقت نحو الأجانب ، ومن العسير عليهم على الدوام أن يروا هؤلاء فى بلادهم . ولقد قال لى أحد هؤلاء الذين كنت على صلة بهم فى فيلة : « إنها هى هذه المبانى « الآثار » التى تجذب هؤلاء الأغراب إلى هنا ، حسن ، ما أن يرحلوا حتى نبدأ فى هدمها كى يتركنا الناس هادئين فى بلادنا » .

لكن النوبيين لحسن الحظ ليسوا بالقوة ولا بالمهارة اللتين تكفلان لهم أن ينفذوا هذا المشروع الذى لايمكن أن نعقله . ولم يكن هذا الطابع الجفول والشكاك للنوبيين ليقلقنا على أى نحو . ذلك أننا كنا في حراسة قوة كافية ، ومع ذلك فيحسن بالرحالة العزل والمتفرقين الذين قد يأتون لزيارة الآثار الموجودة في فيلة ، أو إلى الجنوب منها، حيث هم لايتمتعون بحماية كالتي في حوزتنا ، أن يتخذوا كافة الاحتياطات الممكنة لكفالة سلامتهم وأمنهم .

ويكاد يكون لون بشرة هؤلاء النوبيين وسطاً بين الأسود الأبنوسي ، لون سكان سنار ، والأسمر البرنزي ، لون المصريين من أبناء الصعيد .

وهو يشبه بالضبط لون خشب شجر الأكاجة المصقول الغامق .

ويفيد البرابرة من هذه النقطة كي يضعوا أنفسهم في صفوف البيض.

سألت ذات يوم واحداً منهم عما إذا كانت إحدى القبائل التي كان قد حدثني عنها للتو سوداء ، فأجانبي : «كلا ، كلا .. إنهم بيض مثلنا ..» .

وفي الحقيقة قإن ملامح النوبيين أقرب إلى ملامح الأوربيين منها إلى ملامح الزنوج فنسيج بشرتهم بالغ الرقة ، وليس للونهم أي تأثير منفر وتعطى الحمرة المختلطة به مظهراً

من مظاهر الصحة والحيوية ، أما تقاطيعهم المعبرة والحية فتنبىء عن طيبة شديدة وتمتلىء تقاطيع الشبان منهم على وجه الخصوص بالرقة .

كا أنهم يختلفون كذلك عن الزنوج فى أن شعرهم الطويل والمجعد على نحو حفيف ليس له شكل الصوف. ولقد تأملت عديداً من أطفالهم كان شعرهم خليطاً من خصلات سوداء وأحرى شقراء ، وإن كان بريق هذه الشقرة ليس هو نفسه عند الأوربيين، وإنما يقترب كثيراً من اللون الذى يكتسبه الشعر الأحمر عند اقترابه من النار ، وليس هناك ماينبىء عن أن شعر هؤلاء الأطفال قد اكتسب هذا اللون بشكل صناعى .

ولقد وجد الفرنسيون عندما دخلوا لأول مرة جزيرة فيلة فتاة نوبية تركتها أسرتها بعد أن أخذت ــ للمحافظة على عذريتها ــ احتياطاً بالغ القسوة إذا خاطوا بشكل تام عضو إخصابها ، وتنبىء هذه الواقعة أننا بصدد شعب تنهشه غيرة متأججة ، وفضلا عن ذلك فإن هذه العاطفة المتطرفة تتجلى في تلك العناية التي يخفى بها النوبيون نساءهم عن نظرات الأغراب ، وقد حدث في أثناء زيارة لنا إلى بعض قراهم ــ وكان يتبعنا منهم جمهور كبير ــ أن شاهدنا رجالا يتسلحون بالعصى ولاهم لهم إلا طرد النسوة اللائي جذبهن الفضول إلى موكبنا ، وبرغم ذلك فإن عادة التحجب النائعة في مصر ليست مستقرة بين النسوة النوبيات ، فهن يظهرن بوجه مكشوف ، ويتوزع شعرهن بين عشرات من الخصلات « البوكلات » الصغيرة المجعدة بشكل لولبي والتي تتاوج على الجبهة وعلى كل جوانب الرأس . وأرديتهن تغطى أجسامهن بشكل تام ، وقد شاهدنا البعض منهن يتلفعن ملابسهن على نحو يبقى الذراع الأيمن والكتف عاريين . وتبدو حركاتهن وهيأتهن تحت هذا الملبس ، رقيقة تكسوها مسحة من نبل .

ويتكون رداء البنت التي لم تبلغ سن البلوغ من حزام مصنوع من حبال صغيرة مجدولة فيما بينها وتتدلى أطرافها كأهداب حتى ثلث الفخذين ، ولا يخفى عربهن هذا أى حجاب آخر ، ومهما تكن هذه العادات لا تتطابق في كثير مع أفكار

العفة عند الأمم المتحضرة إلا أنها في الوقت نفسه أكثر اقتراباً إليها من العرى التام ، وهو الأمر الشائع في مدن مصر بل وحتى في القاهرة ذاتها .

أما الرجال البالغون فيرتدون قميصاً أزرق أو أحمر اللون مثل الفلاحين المصريين ، ويظل الأطفال عراة حتى سن الختان وعندئذ يتخذون لأنفسهم رداء ، وقد شاهدت كثيرين منهم يرتدون شالا « إيشارب » أبيض يتدلى من الكتف اليمنى فيغطى الكليتين والأعضاء التناسلية . ولهذا الملبس أثر طيب على نحو ما .

ولغة النوبيين رقيقة . ليس فيها على الإطلاق هذه الأصوات الحلقية الشائعة في اللغة العربية والتي تبدو غريبة على الأذن الفرنسية حتى لتصدمها عند سماعها إياها لأول مرة . ومن الممكن كتابة هذه اللغة ( النوبية ) بحروف الهجاء الفرنسية دون أن يتحور بذلك نطق الكلمات . ولقد قمت بعدة تجارب في هذا الصدد ونجحت باعتراف أبناء النوبة أنفسهم ، وقد لاحظوا هم بدورهم تطابق نغماتنا ونغماتهم وقال لى أحدهم : « في أول مرة سمعت فيها الفرنسيين يتكلمون ، ظننتهم أناساً يتحدثون لغتى نفسها دون أن أستطيع فهمهم أ» .

وقد تفضل المسيو فنسان Vincent عضو جمعية الفنون في مصر ، والذي أصبح يتحدث اللغة العربية بمهارة شلايدة ، فقبل بأن يكون بالنسبة لى مترجما لتجميع المعلومات الواردة في هذه المذكرة ، ولم نكن نستطيع أن نعقد صلة إلا مع هؤلاء النوبيين من الذين يعرفون العربية ، وكانت المخارج الصوتية القوية لهذه اللغة ترق في أفواهم ، ويتخذ العرب من ذلك مادة للسخرية من هؤلاء النوبيين ، ذلك أن كل أمة ترى عادتها قاعدة للمفاضلة ونمطا للجمال .

وحيث أن الفترة التي أقمناها بين النوبيين لم تستمر إلا لبضعة أيام ، قضيناها كلها على وجه التقريب في دراسة الآثار القديمة ، فانه لم يتيسر لي من الوقت مايكفي لكي أجمع من اللغة النوبية المعلومات التي تكفي لتجعلني في وضع من يستطيع أن يحكم على ميكانيزماتها وعلى المصاهرات اللغوية التي قد تكون لها مع اللهجات المحلية

الأخرى التي تستخدمها مختلف شعوب أفريقيا ، ومع ذلك فأظنني أستطيع أن أؤكد أنها لاتختلط مع لغة أي شعب عرفناه حتى اليوم .

وقد ظن بعض الناس أن النوبيين ( البرابرة ) يمكن أن يكونوا مستعمرة للبربر ، والأخيرون هم ذلك الشعب الذى يسكن جبال أطلس والذى يتكلم هو الآخر لغة متميزة عن لغة كل المحيطين به ، لكن هذا الافتراض الذى ينهض على تشابه فى الأسماء ساقط من أساسه ، ومن السهل التدليل على ذلك بمقارنة الأسماء التى تميز الأرقام العددية الأولى فى اللغتين . وقد حصلت على الأرقام فى لغة البرابرة ( النوبيين ) وأنا مقيم بينهم وعن طريق رجل من أهل البلاد ، أما أرقام اللغة البربرية فقد حصلت عليها عن طريق المسيو لانجليه Langlès الذى ألحق بترجمته لرحلة هورنمان Hornmann والمودع ملخصاً بالمفردات الأساسية للغة البربرية قام بوضعه المسيو فنتور Venture والمودع على شكل مخطوط بالمكتبة الملكية .

| الرقم البربري | الرقم النوبي | الرقم الفرنسي (العربي في الترجمة) |
|---------------|--------------|-----------------------------------|
| وین ـــ ایان  | ويرا ·       | واحد ـــ واحدة                    |
| وان _ وا      |              | ( احد احدى )                      |
| سن ــ سنست    | أوو          | اثنان اثنتان                      |
| كراد          | توسكو        | ثلاث ـــ ثلاثة                    |
| كوز           | كمسو         | أربع ــــ أربعة                   |
| سيموس         | ديجه         | خمس ـــ خمسة                      |
| سديس          | جورجو        | ست _ ستة                          |
| ست            | كولدا        | سبع ـــ سبعة                      |
| تم            | اروو.        | ثمان ـــ ثمانية                   |
| دزا           | أوسكدا       | تسع ـــ تسعة                      |
| ميزوا         | ديم          | عشر ــ عشرة                       |

وقد شاء المستشرق المسيو مارسيل Marcel عضو المجمع المصرى استجابة لطلب منى أن يشكل لوحة توضح التقارب بين الأسماء المعبرة عن الأرقام العددية الأولى فى ثمان وعشرين لغة إفريقية قديمة وحديثة ولم أجد أى تشابه بين الأرقام النوبية والأرقام التى تنتسب إلى لغات أخرى .

وحيث أن العربان يشغلون الصحراوات التي تفصل النيل عن البحر الأحمر وكذلك تلك التي تقع إلى الغرب من الصخور المحيطة بالنيل فقد نتج عن ذلك أن اللغة النوبية قد انحصرت بشكل تام في ضفاف النيل حيث لا تنتشر إلا في مساحة حمس درجات فقط من خطوط الطول.

وتعتبر قرية قناق الواقعة على الشط الأيمن (الشرق) للنيل على بعد ٦ ميهامتر « ٦٠ ك . م » من أسوان عند الإتجاه شمالا نحو كوم أمبو النقطة القصوى في إتجاه الشمال والتي يسكنها النوبيون ، ويبدو سكان هذه القرية كا لو كانوا مستعمرة منفصلة ومنعزلة بين بقية الشعب النوبي ، ويمكن العثور عليها بالصعود إلى جنوب أسوان من جديد ويقطن المنطقة العازلة ، وكذلك مدينة أسوان ، مصريون .

ويسكن جزيرة الفانتين ويقوم على زراعتها النوبيون ، وعندما يبحر المرء إلى الجنوب لمدة ستة أيام يجد هذه الأمة حوله على الشاطئين ثم يجد لمدة يومين آخرين قبيلة عربية وبعد ذلك يجد المرء نفسه من جديد محاطاً بالنوبيين الذين تمتد منطقتهم حتى الشلال الكبير .

لقد حصلت على هذه التفاصيل عن طريق نوبى حاد الذكاء يسمى الحاج عمد ، وهو قد ذهب عدة مرات إلى الشلال الكبير ، وقد أضاف بأنه يوجد فى جنوب الشلال الكبير شعب مزارع بالغ الطبية يسمى المحس ، ويخضع هذا الشعب لعربان الشيقية الذين يخطفون فى أثناء إغارتهم الأطفال ويلحقونهم بالمحس بقصد زيادة عدد الفلاحين الذين يعملون الحسابهم . وهناك احتمال كبير فى أن يكون المحس ينتمون لنفس النوبيين ؛ ويمتد هذا الجنس إلى جنوب الشلال حتى دنقلة عند الدرجة الدين خطوط العرض .

وقد رأينا في تقرير الرحلة التي قام بها بونسيه Poncet في عام ١٦٩٨ حين كان متوجها إلى أثيوبيا عن طريق الواحة الكبرى ، أنه بعد أن عبر صحراوات الشب وسليمة قد وصل إلى النيل في مكان تقع فيه ضيعة ضخمة تسمى مشو يقول بأنها « تتبع ملك سنار وتشكل بداية لبلاد البارورا الذين نسميهم نحن بربران » وفي الواقع فإن النوبيين يعرفون بهذا الاسم « بربران » عند التجار الإفرنج المقيمين في القاهرة .

ولقد أقام المستر براون Brown لمدة ثلاثة أعوام فى كبة فى دارفور ووجدها مدينة عامرة بالتجار المولودين على ضفاف النيل فى المحاز ودنقلة ، وهما منطقتان تروعهما كا يقول هجمات عربان الشيجية « الشيقية » وهو الأمر الذى يطابق المعلومات التى قدمها لى الحاج محمد ، وفضلا عن ذلك فإن المستر براون يقول بأن لون هؤلاء التجار زيتونى ، وأن ملامحهم تشبه بعض الشيء ملامح الأوروبيين ، وأن تقاطيعهم على وجه العموم مناسبة ومعبرة . وفى هذه الملامح لا يمكن أن نخطىء النوبيين حتى لو لم ينقل إلينا هذا الرحالة بأن هؤلاء يتحدثون فيما بينهم بلغة البرابرة .

وقدم إلى الحاج محمد أسماء كثيرة من القرى والنجوع التي يسكنها النوبيون والتي تقع على ضفتي النيل إلى الجنوب من فيلة .

وتقع اثنتان من هذه القرى إلى الشمال مباشرة من الشلال الكبير ، ويطلق على تلك التى تقبع على الشط الشرق للنيل اسم سيوارتى أما الأخرى الواقعة على الشط المقابل فتسمى اللواناتى ، وتضم القائمة التى كتبت بإملاء من الحاج محمد ٨٣ نجعاً يقع أربعة وأربعون منها على الشاطىء الشرقى وتقع التسعة والثلاثون الأحرى على الشاطىء الغربي .

ومن بين تلك النجوع الواقعة على الشاطىء العربى « الشرق » توجد الدر وابريم اللتان ينبغى أن نوضح أهميتهما : فابريم تعتبر بمثابة عاصمة لبلاد النوبة ، وربما يكون لنا أن نطلق عليها إساءة منا لاستخدام المصطلحات اسم مدينة وتذكر سبع من القرى الواقعة على الشاطىء الغربى باعتبارها تضم أطلالا وآثاراً مصرية قديمة . وقد أكد الحاج محمد وعديد من النوبيين الذين شاركوا في مهمتنا أن الكثير من هذه

الأنقاض تماثل في ضخامتها ودقتها آثار فيلة التي كنا في ذلك الوقت نراها بأعيننا وهذه القرى هي :

- ١ دبودة التي يمكن الذهاب إليها من فيلة في بضع ساعات .
  - ۲ أبسكو . ۳ قرتاس .
- ٤ هنداو « وهذه الأماكن الثلاثة شديدة القرب من بعضها البعض ،
   ويمكن الذهاب إليها من فيلة في بحر يوم » .
  - کلابشة غرب: وتقع على مسيرة يومين من فيلة.
- العلاق وتقع على مسيرة أربعة أيام ونصف يوم من فيلة « وقيل لى إن بها مبنى أثريا ضخما وثلاث مسلات كبيرة » .
  - ٧ السبوع على بعد خمسة أيام من فيلة .

وكنت فى ذلك الوقت أجهل أن المسيو نوردان قد اتجه عن طريق النيل جنوبا حتى « الدر » وأنه قد تعرف على أطلال آثار مصرية فى ثلاث نقاط على الشاطىء الغولى .

وإليكم تبعاً لما ذكره نوردان أسماء الأماكن التي تقع بها هذه الآثار:

سهداب ، الدكة ، أبو هور ، على الشاطىء الشرق ، دبودة ، هنذاو ، تيفا ، مارية ، الدندر ، قرشة ، السبوع ، عمدا ، على الشاطىء الغربي .

ومما تجدر ملاحظته أن هاتين القائمتين لا تقدمان سوى ثلاثة أسماء مشتركة هى : دبود ، هنداو ، السبوع كما ترد فى قائمة الحاج محمد والتى نجدها عند نوردان : دبدوده ، هنداو ، السبوع . ويبدو تبعاً لذلك انه توجد أطلال «آثار » فى أربعة أماكن أفلتت من أبحاث هذا الرحالة ، لكننى أظنه قد خلط بآثار هنداو تلك الآثار التى يضعها الحاج محمد فى ابسكوو قرتاس ، فقد ذكر هذا النوبي هذين المكانين باعتبارهما قريبين من هنداو ويحكى المسيو نوردان أنه لاحظ فى مساحة تبلغ أكثر من ربع فرسخ على مرتفعات هنداو وجود جدران وأساسات لمنشئات متعددة بالغة الروعة ، ولابد لخرائب تشغل كل هذه المساحة أن تبرهن على أن مدينة هائلة كانت فيما مضى تقوم فى هذا المكان .

ويخيل إلى كذلك أن الآثار التي يضعها الحاج محمد في كلابشة غرب هي نفس آثار تيفا التي يتحدث عنها نوردان ، وفي الواقع فإن تيفا في خريطة نوردان تقع على الشط الغربي للنيل ، في مواجهة مكان يسمى كلابشه ويقع على الشط الشرق ، ومن جهة أخرى فإن كلمة كلابشة غرب تعنى كلابشة الواقعة جهة الغروب وتقع في البيانات التي قدمها الحاج محمد في مواجهة كلابشة شرق تماماً ، وتعنى هذه الكلمة «كلابشة شرق تماماً ، وتعنى هذه الكلمة «كلابشة شرق م

ونجد على الدوام فى هذا الجزء من مجرى النيل قرى تقع الواحدة فى مواجهة الأخرى ، وتحمل كل منهما نفس الاسم ، وتتميز كل منهما بالصفتين : شرق وغرب ، ونجد على ذلك أمثلة عديدة فى تقرير نوردان وكذلك فى قائمة الحاج محمد التى سأدونها فى ذيل هذه المذكرة .

ولو أن قائمة أسماء النجوع والقرى التى كونتها حسب المعلومات التى قدمها إلى هذا النوبى ، الحاج محمد ، كانت لا تشتمل إلا على البلاد التى رآها المسيو نوردان لما وجدت أهمية تذكر من وراء نشرها ، ذلك أن الوقائع التى رآها فى أماكنها رحالة أوربى ستكون على الدوام أكثر مدعاة للثقة و لإشباع الفضول من تلك التى يقدمها واحد من أهالى البلاد لا يزال – حتى مع ذكائه الشديد – فى مرتبة أدنى بالنسبة لهذا الرحالة من ناحية العلم ودقة التفكير ، لكن قائمة الحاج محمد تحتوى جزءاً من مجرى النيل لم يره المسيو نوردان مطلقا وهى تلك المنطقة الممتدة من جنوب الدر حتى الشلال الأكبر ، ولما كانت المعلومات التى تثير فضول الجغرافيين حول هذه البلاد الشكل الم ينه وراء نشرها ، فإنه يبدو لى أن نشر هذه القائمة لن يخلو من نفع ، حتى ولو لم نكن نرجو من وراء نشرها ، إلا أن تثير وأن تعين على تخيل أفكار قد تقود ذات يوم ،

| الجانب الليبى<br>أو ما يطلق عليه الجانب الغربى<br>أو غرب | الجانب العربى<br>أو مما يطلق عليه الجانب الشرق<br>أو شرق |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| الحصة                                                    | الباب                                                    |
| تنجار                                                    |                                                          |
| بشير                                                     | قلة طود                                                  |
| دبود                                                     | كوندى                                                    |
|                                                          | بهانة                                                    |
| أبسكو                                                    | جودى                                                     |
| قرتاس                                                    | سيالة                                                    |
| هنداو                                                    | دهمیت                                                    |
| تيفا                                                     | الأمبركاب                                                |
| كلابشة غرب                                               | كلابشة شرق                                               |
| أبوهور غرب                                               | أبوهور شرق                                               |
| مرواو                                                    | مارية                                                    |
| قرشة غرب                                                 | قرشة شرق                                                 |
| كشتمنة غرب                                               | كشتمنة شرق                                               |
| العلاق                                                   | العلاق                                                   |
| قورته                                                    | سيالة                                                    |
| _                                                        | باردة                                                    |
| أدندان                                                   | كرسكو                                                    |
| شاتورمة                                                  | الديوان                                                  |

| الجانب الليبى                 | الجانب العربي                |
|-------------------------------|------------------------------|
| أو ما يطلق عليه الجانب الغربي | أو ما يطلق عليه الجانب الشرق |
| أو غرب                        | أو شرق                       |
| الريقة                        | ـــ                          |
|                               | أعراب                        |
| جبل حمام                      | ـــ                          |
| توماس                         | الدِّر                       |
| <br><br><br>كركر<br>العفت     | تنقالة<br>الشيقية<br>—       |
| مصمص                          |                              |
|                               | بريم                         |
| توشكى غرب .                   | توشكى شرق                    |
| أبو سنبل                      | أرمنا                        |
| فرس                           | أدندان                       |
| سرة غرب                       | سرة شرق                      |
| فرقندة غرب                    | فرقندة شرق                   |
| أرقين                         | أشكيت                        |
| (*)                           | دبروسة<br>وادى حلفا          |

<sup>(\*)</sup> الشرطة فى كل المواضع التى وردت فيها فى هذا الجدول ، تشير إلى اسم قرية لم يتيسر تحقيقها ، برغم الرجوع إلى كل المصادر المتاحة ، ولعل هناك تحريفات فى أسمائها عندما كتبت بحروف لاتينية ، وهو ما حدث أيضا مع كثير من القرى التى تم تحقيقها . وتقتضى الأمانة هذا التنبيه ( المترجم ) .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

( **٩** ) « جولوا »

### وصىف مدينة رشيد

العنوان الأصلى للدراسة هو: و دراسة موجزة عن مدينة رشيد » و وتشمل هذه الدراسة على وصف عبورنا عن طريق البحر من الإسكندرية إلى هذه المدينة ، وكذلك على وصف الرحلة من رشيد إلى القاهرة عن طريق النيل »



## 

بعد بضعة أيام من نزول الفرنسيين إلى الإسكندرية أعطى القائد العام ، بعد أن قام باستعراض للجيش ، إشارة الرحيل ، فتوجهت فرقة إلى رشيد ، بينا تقدمت الفرقة الرئيسية نحو دمنهور ، لكى تصل بعد عبورها جزءاً من الصحراء ، إلى تلك السهول الخصيبة من وادى النيل . وكنا قد استولينا لصالح الجيش على كل ما كان يوجد بالإسكندرية من مؤن ضرورية ، وكان على الذين لم يتلقوا – مثلى – أمراً بوجهتهم أن يبقوا بالمدينة ليعانوا طيلة الأيام من مشاق ضخمة في سبيل التزود بضرورات الحياة .

وفى هذه الظروف ، الشاقة بقدر ما هى حرجة ، اتخذت مع عديد من الرفاق قراراً بالتوجه إلى رشيد ؛ وهى مدينة تقع على شواطىء النيل ، وقد كنا نظنها – ونحن محقون فى ذلك – زاخرة بكل أنواع المؤن . وبعد أن اجتزنا الآلاف من المشاق والصعوبات ، مما لا نرى فائدة من تعداده هنا ، أبحرنا فوق مركب حربى صغير من مراكب الحراسة كان راسياً فى الميناء الجديد . اجتزنا الممر القريب من الفنار وسرنا بحذاء الشاطىء ، ووصلنا لنرسو وسط الأسطول الفرنسى الذى كان قد ألقى رواسيه فى خليج أبى قير . وفى اليوم التالى أبحرنا نحو فتحة مصب النيل .

وسواء كانت الرياح التي تهب بعنف قد أقلقتنا ، أم كنا نخشي ألا يكون عمق مياه البوغاز (١) كافياً فإننا لم نقرر مطلقاً في هذه الظروف أن نعمل على إدخال مركبنا إلى النهر . عندئذ جعلونا نمضي فوق زورق مدفعية غاطسه غير عميق .

<sup>(</sup>۱) كلمة بوغاز بالتركية تعنى gosier أى الحلقوم . والبوغاز عبارة عن مدخل شديد الضيق ، يصل إليه المجرى مخترقاً كتل الرمال ، مكوناً ذراعاً عند مصب النيل . وهذه الكتل الرملية قد نتجت عن ترسيبات النهر ، حين يفقد سرعته عند اقترابه من البحر . وليس هناك ما هو أكثر تقلباً من هذا الممر ؛ فكتل الرمال التي يخترقها ، تتحرك على الدوام بفعل أمواج البحر ؛ وعندما تهب رياح الغرب ، أو رياح الشمال ، بشيء من العنف تندفع مياه النيل من جديد عائدة إلى مصدرها ، فيضطرب المجرى فى كل مكان ، حين تلقى المياه أدنى مقاومة .

وحيث كانت المياه شديدة الهياج فإن تغييرنا لسفينتنا لم يتم إلا بشق الأنفس. صعدنا إلى زورق المدفعية ونحن نلعن البحر والأسفار، وعلى بعد ثلاثة أرباع الفرسخ من مصب النيل كان لون المياه أخضر فاتحاً ، بل لقد لمحنا بوضوح ، الخط الفاصل بين اللون الأخضر ، لون مياه النيل ، واللون الأزرق ، لون مياه البحر . وما أن اجتزنا البوغاز حتى تغير اللون الأخضر إلى اللون الأصفر ، الناتج بلا ريب من لون الرمال التي ينقلها النهر إلى مصبه ، والناتج كذلك من لون الطمى العالق بمياه النهر . وعندما يكون البحر هائجاً فإن عبور البوغاز يشكل بالفعل مشهداً مفزعاً . كذلك فإن كثبان الرمل التي تحيط بفتحة مصب النهر متحركة مثل الأمواج ذاتها . وليس لمن يبحر في هذه المنطقة أن يأمل في النجاة من الغرق إلا إذا كان يقوده بحار متمرس شديد الحبرة . ولقد كان معنا لحسن الحظ بحار بالغ المهارة جنبنا بحذق شديد مهالك يمكن القول بأنها كانت تحيط بنا من كل مكان . وما أن دخلنا النهر حتى البحار ابتهاجا شديداً ، وعبر له بعض الركاب ، وهم يعطونه بعض قطع النقود ، عن بالغ تقديرهم لمهارته وحذقه .

كنا قد خلفنا وراءنا العواصف والبحر الهائج ، ولم نعد نسمع صوت ضوضاء الأمواج التي كانت تتدافع لتتكسر في صمت على كتل الرمال وعلى الشاطىء ، وكنا نستمتع بالهدوء شديد العمق ، وكنا نتابع بعيوننا جمال شواطئ النيل الذي يستعصى على الوصف فلم نجد أي أثر للمبالغة في تلك الحكايات التي كان يقصها الرحالة الذين سبقونا إلى هذا المكان ، وكانت الريح تملأ شراعنا ، وكنا نتقدم بسرعة نحو مدينة رشيد ، الهدف القريب من رحلتنا ، وسرعان ما اجتزنا أنقاض حصن قديم مهجور ، كان يستخدم فيما مضى لحراسة مدخل النيل والذي خاض منه الفرنسيون فيما بعد

معركة دفاع بطولية (١) بعد أن كان قد أصبح بعد ترميمه (٢) مقراً للعجزة والجرحى الفرنسيين .

خلفنا عن يسارنا جزيرة كبيرة بعض الشيء ، تفطيها الخضرة وتنتج أجمل المحاصيل ، أما عن يميننا فقد كان ثمة غابات من النخيل ذات خضرة أخاذة ، وحيث أن شطئان النهر قليلة الارتفاع فقد كان مدى البصر يمتد إلى بعيد حيث القرى الصغيرة والخصيبة ، وكنا نلمح هنا وهناك كفوراً تتكون من عدة منازل بعضها من الطوب وبعضها مجرد أكواخ من قش البوص ، وكنا نلمح هنا وهناك كذلك بعض مساكن منعزلة ومآذن رائعة وأضرحة ومقابر لأولياء المسلمين تتجمع حولها بشكل جذاب بعض مجموعات من النخيل . أما من جهة الدلتا ، فقد كانت العيون تستقر بارتياح وإعجاب فوق حقول يغطيها الأرز ، فتشكل واحداً من أبهج المشاهد . وغير بعيد من النهر ينمو بوفرة شديدة عديد من المحاصيل والشجيرات يلاحظ من بينها غابات من أشجار البرتقال وأشجار الليمون التي تنشر شذى طيباً . أما شطئان النيل غابات من أشجار البرتقال وأشجار الليمون التي تنشر شذى طيباً . أما شطئان النيل نفسها فتزينها نباتات الغاب والخيرزان والبشنين « عروس النيل » ، وتتوزع هنا وهناك في كل مكان أشجار الجميز الضخمة والتي تغطى أفرعها الكبيرة مساحة واسعة ، في كل مكان أشجار الجميز الضخمة والتي تغطى أفرعها الكبيرة مساحة واسعة ، فتشكل واحداً من أبهج مشاهد الخضرة ، وتدب الحياة في هذه اللوحة الرائعة فتشكل واحداً من أبهج مشاهد الخضرة ، وتدب الحياة في هذه اللوحة الرائعة

<sup>(</sup>١) فى التاسع من جرمينال من العام التاسع ( ١٩ أبريل ١٨٠١) ، هوجم حصن جوليان . وقد أطلق الفرنسيون عليه هذا الإسم ، وهو اسم مساعد قتل عند النزول إلى الإسكندرية بيد الإنجليز ، وقد أبدى الحصن مقاومة كبيرة ، وتحمل حصاراً دام عشرة أيام ، على الرغم من النيران المستمرة التى كانت تطلقها المدفعية القوية المعادية . وفى النهاية استسلمت الحامية ، يوم التاسع والعشرين ، بعد أن نالت كل أمجاد وشرف القتال . وسأل الإنجليز ، وهم لا يرون إلا صفاً من العجزة والمشوهين : متى إذن ستخرج الحامية ؟ ذلك أنهم لم يكونوا ليتصوروا مطلقاً ، أنهم كانوا مشتبكين في هذا القتال العنيف مع عجزه وعميان .

وينبغى أن نتذكر هنا ، أنه عند عمل تنقيبات ، وقت ترميم هذا الحصن ، عثر المسيو بوشار Bouchard ، الضابط المهندس ، على حجر رشيد الشهير ، ذلك الأثر الثمين ، الذى وضع منذ وقت طويل تحت يد علماء أوربا ، وقد صورت الكتابات الثلاث الموجودة على هذا الأثر المصرى على اللوحات ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، المجلد الأول ، الدولة القديمة .

<sup>(</sup>٢) انظر شكل هذا الحصن ، المجلد الأول ، اللوحة ٨١ ، الدولة الحديثة .

حين يظهر بين الحين والحين بعض السكان الذين كانوا ، بلحيتهم الطويلة وردائهم ، يشكلون بالنسبة لنا شيئاً رائعاً وغير مألوف فى وقت معا ، وكان هذا المشهد مثارا لاهتمامنا الكبير على الدوام .

وفى النهاية ، وصلنا إلى ميناء رشيد ، وكانت القوات الفرنسية قد سبقتنا إلى المدينة في اليوم السابق .

### الفصئ لالشافي

### المظهر الخارجي لرشيد وضواحيها

تقع رشيد أسفل خط العرض ٣٥ أ ٨ أوعلى خط طول ٣٤ أ ٢٤ وهذه المدينة ، التي كانت قليلة الأهمية في زمن أبي الفداء ، هي اليوم واحدة من أهم مدن مصر بسبب موقعها وتجارتها واتساعها .

وحيث أن رشيد قابعة على شط النيل وعلى بعد ثلاثة فراسخ من البحر ، فإنها تستخدم كمستودع للبضائع القادمة من القاهرة ، والمناطق العليا من مصر والصعيد ، كى تنقل إلى أوربا عن طريق الإسكندرية ، وبنفس الطريقة ، فهى تستقبل البضائع التي تنزل إلى الإسكندرية قادمة من أوربا ؛ وتنقل هذه البضائع إلى القاهرة عن طريق النيل ، ومن هناك تتوزع إلى كافة أنحاء مصر . ويرجع إنشاء رشيد إلى القرن التاسع ، ويخبرنا المكين بأنها قد بنيت في عهد المتوكل خليفة بغداد حوالى عام ١٨٠٠ . ولقد ورثت رشيد المكانة التي كانت تحتلها من قبل مدينة فوه والتي كانت فيما مضى ، شأنها في ذلك شأن مدينة رشيد ، مستودعا للتجارة ، ومقرا للقناصل فيما مضى ، شأنها في ذلك شأن مدينة رشيد ، مستودعا للتجارة ، ومقرا للقناصل الأوربيين ، ثم زال عنها اليوم مجدها القديم .

وقد استمد فرع النيل الذي يمر أمام هذه المدينة اسمه من اسمها ، وكان هذا الفرع يحمل فى العصر القديم إسم الفرع البولبيتيني نسبة إلى مدينة بولبيتين الواقعة على نفس الفرع . ويشير إتيان دى بيزانس إلى هذه المدينة دون أن يحدد موقعها بدقة ، ويتحدث بلين عن فتحة « مصب » بولبيتين على النهر لكنه لا يتحدث ولو بكلمة واحدة عن المدينة . ويمكن الاعتقاد بأن موقع بولبيتين كان يوجد إلى الجنوب من رشيد غير بعيد عن حصن أبى منضور الذى سنتحدث عنه عما قليل . وفي الواقع فإنه يوجد فى أسفل هذا الحصن خليج صغير ، نصف دائرى ، يبدو أنه كان يستخدم فيما مضى كميناء ، وقد أصبحت تسده هذه الأيام رمال الصحراء ومنذ فترة غير بعيدة تمت تنقيبات فى هذا المكان فعثر فيه على أعمدة رائعة من فترة غير بعيدة تمت تنقيبات فى هذا المكان فعثر فيه على أعمدة رائعة من

الجرانيت (١) ، وهذا سبب جديد يحبذ الاعتقاد في صحة الرأى الذي عرضناه للتو عن الموقع المحتمل لمدينة بولبيتين القديمة .

ولكى نصل إلى حصن أبى منضور ، سرنا بحذاء الشط الأيمن للنيل ، وهو شط مناسب لحد كبير ، وفى النهاية لمحنا ثلاث قطع من الأعمدة الجرانيتية ، اثنتين منها تمثلان بقية الأعمدة المزدوجة التي كانت مقامة على شواطىء النهر ولكن لعل هذه القطع التي وجدناها كانت بعيدة بعض الشيء عن موقعها الأصلى . وقد رأينا كذلك على بعد مسافة من هذه القطع جذعا آخر لعمود كان الأهالي يستغلونه في صنع الرحيان « رحى » . وهذه الآثار القديمة التي عنونا عليها في هذا المكان الذي أشرنا من قبل إليه تأتي لتدعم أكثر ، احتمال كون هذا المكان هو الموقع الجغرافي لتلك المدينة التي أعطت اسمها في العصر القديم للفرع البولبيتيني .

وعند سفح حصن أبى منضور ، توجد صومعة إسلامية « زاوية » يشكل مظهرها النظيف تناقضاً صارخاً مع تلك المساكن القدرة في أحط أحياء رشيد ، وهي ملحقة بمسجد أقيم تكريماً لولى مسلم تقع مقبرته في داخله . وأبو منضور هو اسم هذا الولى ، وهذا الإسم يعنى بالعربية : أبو الروعة وأبو الجمال ، أما المكان نفسه فهو بمثابة مزار يتوقف عنده البحارة والمسافرون ليقدموا نذورهم إلى شيخ الجامع حتى يحوزوا بركة ورضاء الولى ، كما يحدث الأمر نفسه في مزارات كثيرة لأولياء آخرين عرفناهم في مصر ، حيث يبلغ الوهم بالناس أن الولى من هؤلاء ، قادر على جلب عرفناهم في مصر ، حيث يبلغ الوهم بالناس أن الولى من هؤلاء ، قادر على جلب الخصوبة للنسوة العقيمات اللاتي يجئن إليه ضارعات .

وپنهض حصن أبى منضور على أحد المرتفعات المبتعدة إلى الجنوب ، والتى تلامس الخليج الصغير الذى تحدثنا عنه ، وهو مربع الشكل ويبدو أنه قد بنى فى زمن العرب ، وهو متهدم حتى أساسه وينذر بانهيار قريب ، ومن حوله تتراكم الرمال التى

<sup>(</sup>١) انظر رحلة إلى مصر العليا ومصر السفلي ، تأليف سونيني Sonnini ، المجلد الأول ، ص ٤٠٠

تذروها رياح الصحراء فغاص فيها حتى منتصف ارتفاعه ، وتحيط به المقابر وكأنما الأمر نذير بالدمار الذي سيكون عليه هذا المكان ذات يوم .

وعندما صعدنا إلى المبنى تمتعنا بواحد من المشاهد الجميلة والتى تختلف المتلافاً بيناً عن تلك المشاهد التى ألفناها فى أوربا ، فهى ليست تلك المشاهد الرومانسية التى تعلن عن نفسها تلقائياً بتنوع مناظرها الطبيعية حيث الجبال والسهول تشكلان تناقضات جذابة للعيون ، فالتناقضات هنا محدة بحسم ، فهناك الصحراء الليبية فى جانب ، وفى الجانب الآخر هناك شواطىء النيل البهيجة ، وهكذا يمكن القول بأن الحياة والموت يتجاوران . وإلى الغرب نلمح تلك الصحراء التى تفصل رشيد عن الإسكندرية ، لكن المشهد يضيع وسط الرمال المتحركة التى لم تبق مطلقاً على أثر لخطوات الرحالة . ولقد كان من الممكن ألا نلحظ الآثار الواقعة على طريق الإسكندرية — رشيد لو لم تكن تشير إليها وتلفت الأنظار تلك الأعمدة من الطوب النبيء التى تنهض تباعاً بطول الطريق ، وتزحف هذه الرمال المتحركة حثيثاً نحو مول أقل العوائق التى هناك لتكون كثباناً يتزايد عددها يوما بعد يوم ، ولسوف تغطى عما قليل ، الرقعة المنزرعة من الأرض ، وحينئذ ستكون هذه الرمال — كا سبق أن عبر المصريون القدماء بدقة — هى طيفون الرهيب الذى يهدد بغزو مملكة أوزيريس ، أى المصريون القدماء بدقة — هى طيفون الرهيب الذى يهدد بغزو مملكة أوزيريس ، أى

وعندما ينتقل المرء بنظراته نحو الشرق ، يرى تحت بصره نيل مصر العظيم ، تسبح فوقه قوارب ذات شكل جذاب . ويرى كذلك ريف الدلتا البهيج حيث تمتد حقول الأرز وصفوف أشجار النخيل والجميز ذات الخضرة اليانعة ، واثعة الجمال . كل شيء في هذا الجانب ينم عن حيوية دافقة ، وكل شيء فيه يمتلء بالحياة ، فهناك ترى قطعان الجاموس ، ترعى الكلاً أو تغمس جسدها في النهر ، وترى الفلاح منهمكا في أعمال الحقل دون أن يسمح لنفسه بالتقاط أنفاسه . فتراه وهو يدير ماكينة الرى

كى يسقى حقوله فينمو محصول الأرز وينضج فيحصل بذلك على مقابل ما بذله من جهد بالإضافة إلى ما يبتغى من ربح .

وليس الريف في شمال الدلتا بأقل ثراء أو أقل خصوبة ، ولا هو أقل محصولا ، وتقطع الريف هناك وتخترقه آلاف من الترع والقنوات الصغيرة التي توزع في كل مكان مياه النهر ، سواء كانت تأتى إليها المياه بشكل طبيعي أو كانت ترفع إليها عن طريق ماكينات هيدروليكية من تلك التي تستخدم في هذه البلاد . ويشكل البحر خلفية هذه اللوحة ، حيث يمتزج امتداده الواسع بالسماء .

ویمکن للمرء من حصن أبی منضور أن يلاحظ حركة السفن التی تسير بحذاء شاطیء البحر کی تدخل إلی مصب النیل ، کا یمکنه أن یری تلك السفن الضخمة التی تمخر عباب البحر و مم من مرات تملكتنی النشوة فی هذا المكان وأنا واقف اتطلع إلی ذلك المشهد الرائع ، فبعد أن أكون قد أنهكت طویلا فی العمل كنت أذهب إلی هناك ساعیاً للترویج عن النفس ، وعلی نفس المنوال . فعندما كانت ذكری الوطن الحلوة تلح علی مخیلتی بشكل قوی ، كنت أذهب إلی البرج وهناك كنت أری – فی مخیلتی – الطریق المؤدی نحو الوطن ، نحو فرنسا ، التی لا یمكن للمرء مطلقاً أن یفارقها دون أسی . وذات یوم ، وبینها أنا غارق فی أفكاری الحزینة ، تتولد فی نفسی هذه المشاعر ، دوی فی أذنی فجأة صوت مكتوم ، وتكرر الصوت مرة ثانیة ، وثالثة ، وأخيراً تبینت الأمر ، إنها أصوات مدافع .

كانت أول فكرة خطرت لى هي أن هذه الأصوات لا يمكن أن يكون مصدرها إلا الأسطول الفرنسي الذي ألقى رواسيه في خليج أبي قير ، عندئذ ألقيت ببصرى في هذا الاتجاه فأبصرت كل بحريتنا ، لكن الشمس كانت عندئذ تغيب خلف الأفق ، وعندما أصبح الليل معتما أمسى في الإمكان رؤية البروق الناجمة عن طلقات المدافع ، وعلى الفور حلت ضبحة مفزعة مكان ذلك وأطلقت السفن دفعة واحدة مدافعها ، وعلى الفور حلت ضبحة مفزعة مكان ذلك

الصمت العميق ، آه .. لقد اشتبك الأسطول الانجليزى مع أسطولنا ودارت معركة وحشية . وظهر بريق أبيض أخذ وضوحه يزداد على الدوام ليعلن أن ثمة سفينة قد اشتعلت فيها النيران ، وبرغم ذلك فإن هذه السفينة (١) لم تتوقف عن صب مدافع أجنابها بينها تتلاعب بها الأمواج مظهرة مؤخرتها تارة وجانبها تارة أخرى ، كانت تشتعل بينها هي تقاتل ، وضلت على هذا الحال نحو ساعة ، حتى قفزت عالياً في الهواء عندما وصلت النيران إلى مخزن البارود .. وفي حياتي كلها ، لم تر عيناى مشهداً يبعث كهذا المشهد على الروعة والرعب في وقت معاً ، ولتتصوروا حزمة كبيرة من النيران ترتفع من وسط البخر داخل دائرة من سحب الدخان والأنقاض الملتهبة ، إن انفجار بركان لا يمكنه مطلقاً أن يقدم مشهداً أكثر روعة وفي نفس الوقت أكثر رعباً . وفي واقع الأمر ، فإنك ما أن تتخيل مجرد تخيل أخطار معركة بحرية فسوف ترتجف على الفور : فكل شيء هناك يتواطأ على هلاك الإنسان : البحر الهائج والرياح المزجرة والنار المهلكة المدمرة .

لنحو عشر ساعات من الليل كفت أصوات المدافع عن أن تسمع ، ولكن ما كادت أصوات المؤذنين في اليوم التالي تنادى الناس إلى الصلاة من فوق المآذن (٢) حتى عادت المعركة تنشب من جديد ، وعندما يكون المرء بالغ التأثر لحد عميق ، وعندما تأكله الأفكار والهموم والقلق فإنه يخلع على الأشياء الخارجية ذلك اليأس الذي يستبد بنفسه هو ، ذلك أنه لم يسبق لى مطلقاً من قبل أن رأيت نداء هؤلاء المؤذنين وهو الذي يتم على الدوام في نغمات مقبورة ، حزينا هذه الدرجة من الحزن والأسى . وأسرعت إلى حصن أبي منضور . كانت ثمة سحب من الدخان كما كانت هناك ضجة مكتومة تعلن أن المعركة تدور بضراوة ، وبعد ذلك لاح منظر شبيه بالمنظر

<sup>(</sup>۱) كانت هذه السفينة تسمى لوريان l'orient ، أى الشرق ، وهي مكونة من ثلاثة طوابق ، وكان يقودها الأميال بروى Brueye .

 <sup>(</sup>٢) يدعو المؤذنون للصلاة خمس مرات في اليوم ، في الصباح قبل شروق الشمس ، وفي الساعة التاسعة
 ( كذا ) ، وعند الظهيرة ، وفي الساعة الثالثة ، وعند غروب الشمس .

الذى رأيته فى المساء: سفينة (١) أخرى تشتعل فيها النيران وهى تقفز فى الهواء . لنكف إلآن عن الحديث عن هذه المعارك القاتلة والمحزنة فلم يكن النصر حليف الفرنسيين هذه المرة ، ولم يكن لهذا النصر أن يقدم لهم مباهجة إلا بعد عام كامل ، وفى نفس مكان تلك المعركة الشهيرة : معركة أبى قير (٢) ، حيث سحق الفرنسيون جيشاً تركيا بأكمله يتكون من ١٥ – ١٨ ألف جندى ، ألقى بكثير منهم فى البحر ، ووقع الباقون أسرى ، دون أن يتمكن رجل واحد منهم من الهرب .

وطيلة إقامتنا في رشيد كنا نتابع جولاتنا إلى خارج المدينة ، وعبرنا المراعى التي تقع إلى الشمال من المدينة تجاه البحر ، وتروى هذه المراعى قنوات ضيقة تغذيها بالمياه – في الوقت الذي لا تمتليء فيها هذه القنوات بشكل طبيعي – سواق سوف نتحدث عنها بعد قليل بشيء من التفصيل ، وعندما يقترب المرء أكثر فأكثر من البحر ، تصبح التربة في شكل مستنقعات ولا يعود الشاطىء نفسه يتكون إلا من رمال .

لم نستطع أن نقاوم طويلا رغبتنا فى زيارة جزيرة وارسى الواقعة أسفل مدينة رشيد ، فقد كان منظرها البهيج يستحثنا على زيارتها . عرجنا على قرية يشى مظهرها بالبؤس ، فبيوتها عبارة عن أكواخ فقيرة ، دائرية الشكل تعلوها أبراج الحمام ، وسقف هذا النوع من الأكواخ مصنوع من جذوع النخل وتمتلىء الفراغات فيما بين هذه الجذوع بقش البوص ، ويغطى ذلك كله بالطين . لكن ما يعوضك عن مشهد هذه البيوت البائس ، هو ما يغطى الجزيرة كلها من خضرة يانعة ، بالإضافة إلى أشجار

<sup>(</sup>۱) هذه السفينة هي الفرقاطة l'Artèmise ، التي كان يقودها الكابتن ستانل ، وعندما لم تطاوع قائدها نفسه على الاستسلام ، أضرم النار فى سفينته ، بعد أن قاتل حتى النهاية . وقد أنول كل بحارته على البر ، وكان هو نفسه فى أمان ، لكنه حين لاحظ أن النار لا تنتشر فى السفينة بالسرعة الكافية ، عاد إلى سطح السفينة ، وجمع اثنين من البحارة كانا مخمورين فى العنبر ، وهرع بهما إلى قاربه . وأشغل بنفسه النار فى كل مكان ، وانصرف ، وبعد لحظات لم يكن للسفينة من أثر .

<sup>(</sup>٢) حدثت هذه المعركة في السابع من ترميدور من العام السابع ( ٢٥ يولية ١٧٩٩ )...٠

الجميز الضخمة التي يجد في ظلها المسافرون ، بين مسافة وأخرى مأوى من لهيب الشمس كما يجدون فيها مشهداً ساحراً .

وفى نفس الوقت فإن الأشجار المنتشرة فى هذه الجزيرة ، وفى ذلك الجزء الموازى لها من الدلتا تنحصر فى أشجار النخيل والتوت . وقد شاهدنا فى الدلتا – عن قرب حقول الأرز التى تصنع ثروة هذه البلاد ، ويقوم الفلاح بإغراق هذه الحقول بمياه النهر التى يرفعها إما بيده « الشادوف » وإما بواسطة ماكينات هيدروليكية « السواقى » ، ويصنع الفلاح سدوداً صغيرة من الطين حول مربعات مزروعة بالأرز ، وعندما يريد إدخال المياه إليها يقوم بقطع هذه السدود ويحدث هذا دون جهد يذكر . وتقطع الأرض فى هذه المناطق ترعة رئيسية صغيرة توزع المياه بعد ذلك عن طريق ترع أكثر صغراً « المساقى » .

وقد جذبت بساتين رشيد ، وهي على الدوام تحظى بالإعجاب ، انتباهنا . وكانت هي في معظم الأحيان الهدف المنشود من نزهاتنا ، وكنا في كل مرة نزور حديقة « جنينة » إبراهيم بك التي أصبحت نتيجة لأحداث الحرب عقاراً فرنسياً ، ولا ينبغي عليك أن تأمل في العثور في مثل هذه الجناين على المشاهد والاستعدادات التي تراها جميلة في حدائقنا ، فشمة اختلافات كبيرة في الواقع بين هذه وتلك ، تماثل تلك الاختلافات في التقاليد والطباع التي توجد بين المصريين والفرنسيين ، إذ يظل هؤلاء على الدوام نقيض أولئك . فقلما يغير المصريون من مكانهم بل أنهم لا يعرفون مطلقاً معنى أن تتريض ، وعلى العكس من ذلك فحيوية الفرنسيين ونشاطهم يجعلانهم على الدوام في حركة دائبة .

وتحتوى جنينة إبراهيم بك على كمية هائلة من أشجار الفاكهة ، لكنها مبعثرة بلا فن ولا ذوق كما لو كانت في داخل غابة ، وترى هناك عدداً كبيراً من أشجار الموز ذات الأوراق العريضة والطويلة والتي يبدو نسيجها وكأنما صنعته يد الإنسان ، كما يرى المرء هناك كذلك أشجار البرتقال والليمون والريحان والرمان بوفرة . ويظهر العنب في الأف الأماكن المتفرقة يلف سيقانه المرنة حول جذوع الأشجار والشجيرات ،

وترتفع أشجار الجميز هنا وهناك كما لو كانت ملوك الأشجار المتوجة لتعلو فوق كل هذه الشجيرات التي تنشر شذاها إلى مدى بعيد .

يقطع جنينة إبراهيم بك عدد كبير من قنوات الرى الصغيرة التى تصلها المياه بفعل ماكينات سوف نصفها بغد قليل . وثمة حجرة عند مدخل الجنينة كان البكوات يأتون إليها طلبا للراحة وتنسم الهواء . وهى مرصوفة بالرخام ، وفى وسطها حوض مثمن الزوايا وعميق بعض الشيء ، وهو يمتلىء بالمياه . وتوجد حول الحوض منصات مرتفعة كانوا يجلسون عليها القرفصاء على طريقة المصريين . هنا كان إبراهيم بك يستقبل المقربين إليه ، وينصت باهتمام بينها هو يدخن نارجيلته ويشرب قهوته للحكايات التى كان يقصها عليه متملقوه لتسليته ، أو للأمور الجادة التى جاء رجاله ليضعوها رهن إشارته ، وبرغم ذلك فليست هذه الحجرة على الدرجة المفترضة من ليضعوها رهن إشارته ، وبرغم ذلك فليست هذه الحجرة على الدرجة المفترضة من النظافة ، وهي من هذه الناحية مثل كل الحجرات من هذا النوع ، والتي أتيح لنا أن نراها منذ نزلنا إلى مصر .

وقد يتهيأ المرء وهو يعيش وسط أشجار وشجيرات بساتين رشيد لأن يترك لخياله العنان ، وأن يدع نفسه مع أحلامه ، لولا أن الاضطرابات وانعدام الأمن الذى يسيطر على هذه المزروعات سرعان ما يحطم هذا الحلم . وبرغم ذلك فإنك لا تستطيع إلا أن تستسلم للبهجة التى تصنعها الروائح التى تشذو من كل مكان ، وللمشهد الأخاذ لزهرة الرمان ذات اللون الأرجوانى ، ولزهرة الريحان ذات اللون الأبيض الباهر ، ومع ذلك فهل يمكن لهذه الجداول التى تنشر الماء والهماء فى كل مكان والتى تحمل مياهها الموحلة طمياً مائلا للسواد .. هل يمكن لها أن تدخل فى مقارنة مع نهيراتنا الرائعة ، التى تتسلل وسط غاباتنا وحدائقنا ، حيث تنشر وتروى هذه الأبسطة من الخضرة التى لا نلمح لمثلها أثراً فى أى مكان من حدائق رشيد ، وبلا جدال فإن ثمار التين التى لا تحصى والتى تغطى شجرة الجميز تروح عن النفس ، كما أن أسبطة البلح الضخمة والمدلاة من أشجار النخيل تحث المرء حثا على تذوق ثمارها ، ثم إن تلك الرمانات الضخمة تعد بانعاش صحى ، أما عن ثمرة الموز فلابد أن المرء سيجدها فى الرمانات الضخمة تعد بانعاش صحى ، أما عن ثمرة الموز فلابد أن المرء سيجدها فى

الغالب لذيذة الطعم .. ولكن ، أتستطيع هذه الفواكه أن تتفوق على الفواكه التى تنتجها فرنسا بتنوع ووفرة شديدين ؟ لكن تلك مسألة لا يمكن أن يحسمها سوى الذوق والاعتبار .

ويزرع في جناين رشيد الشمام والبطيخ ، وهي فواكه تبدو رائعة في بلد تشتد فيه درجة الحرارة .

وتقع كل بساتين رشيد هذه على وجه التقريب على حافة الصحراء وتشكل سياجاً يحدد مساحتها ، وكذلك فإن الأشجار التي تزرع فيها تصنع ما يشبه حواجز تصد عن المدينة رمال الصحراء فتتراكم حولها « أى حول الأشجار » .

وإذا كان لنا أن نتغاضى عن كل الأشياء الواقعة إلى خارج رشيد ، فإننا لا نستطيع أن نلزم الصمت إزاء مدافن الموتى . وتقع هذه المدافن غير بعيد من البساتين التى تحدثنا عنها للتو ، إلى الغرب ، وعلى بعد مسافة قصيرة من المدينة . وتمثل مبانى هذه المقابر أنماطاً خاصة برشيد حيث لم نجد مثيلا لها لا فى أبى قير ولا فى الإسكندرية ، على الرغم من أنهما لا تبعدان كثيراً عن رشيد . وقد رسمنا واحدة من هذه المقابر فى اللوحة رقم ٨٢ « الصورة رقم ١٢ » بالمجلد الأول – الدولة الحديثة . وهو يشكل نمطاً بالغ التأثير وبخاصة فى لعبة الظلال . ويبدو أن هذا القبر قد أنشىء لعائلتين متصاهرتين .

وقد استخدم الخشب بشكل رئيسي في بنائه ، وتبدو الشرائط المخصصة للحفاظ على بواكيه مكشوفة بلا غطاء ، بل إنك تلاحظ وجود الخشب كذلك في أجزاء كثيرة من المبنى حيث زال جزء كبير من الملاط الذي يغطيه ، أما العمد التي تحمل القائمة الوسطى فهي من الرخام . أما فوق المقابر الأكثر بساطة والتي توجد في المقدمة ، فيلاحظ وجود حفرة مربعة الشكل يبلغ عمقها حوالي ١٤ – ١٥ سم ويوضع بها كمية من التراب يمكن أن تزرع فيه بعض النباتات ، وتبعث أرضية المقابر على الحزن فهي بيضاء اللون فاتحة ، وهنا وهناك تتبعثر قطع الأحجار الصغيرة ونادراً ما تلمح فيها أثرا لنبات ، ويشكل الرسم رقم ١١ مي اللوحة المشار إليها مقبرة لا يبين

منها إلا جزؤها الأعلى بالنظر إلى أنها تظهر من فوق سور المدافن . وتدخل المقابر الموجودة إلى الأمام فى نطاق هذا السور ، وهى تبدو مقوسة من الداخل ويبدو أن الأجساد توضع فيها فى جزئها الأمامى تحت الأرض .

وتقضى النسوة أيام الذكرى السنوية للمتوفين ، نهارا ، كما هو معروف ، فى المدافن ، فيحضرن معهن طعامهن ويزرعن سعف النخيل أو الورود فى تلك الحفر الصغيرة التى نفذت فوق المقابر ، وتلك عادة تماثل كثيرا العادة التى نتبعها هذه الأيام فى مناطق عديدة من فرنسا ، بل وفى باريس ذاتها .

\* \* \*

## الفصن لالثالث

### الماكينات المستخدمة في الزراعة والري

أخذت على عاتقى أن أتناول فى دراسة مستقلة ، مختلف الأدوات المستخدمة فى الرى والزراعة التى رأيتها خلال جولاتى المتعددة ، لذلك فلن أتناول هنا هذا الموضوع إلا بشكل موجز ، مادمت قد قدمت فى مكان آخر دراسات أكثر شمولا عن هذه الأمور ، وبخاصة تلك التى شاهدتها فى عاصمة مصر .

وتنقسم الماكينات المستخدمة في الرى في رشيد وضواحيها إلى ثلاثة أنواع ، هي تلك التي تسمى الشادوف (١) ، والمنطال ، والعجلة ذات الثقوب المجوفة ، والعجلة ذات القواديس .

ويتم الرى بواسطة الشادوف عن طريق رجال يتخذون أماكنهم فى طوابق من يختلف عددها بحسب ارتفاع الأرض المطلوب زراعتها بمياه النهر ، وفى كل طابق من هذه الطوابق يرتفع جداران صغيران من الطين وأحياناً يكتفى بغرس شعبتين فى الأرض ، يوضع عليهما بشكل عرضى جذع شجرة ، تعلق عليه بشكل رأسى عند ربع طوله من جهة الطرف الغليظ سلة طويلة . وعند طرف الذراع الأطول لهذه الرافعة يعلق حبل تدلى منه سلة مستديرة من سعف النخيل ، أو حقيبة من الجلد ، أما فى الذراع الأقصر للرافعة فتمرر حلقات من الطين مهمتها أن تقوم بدور المقاومة . ويقوم الفلاحون الموجودون فى الطابق الأكثر انخفاضاً أى عند مستوى النهر بنزح المياه ثم الفلاحون الموجودون فى الطابق الأكثر انخفاضاً أى عند مستوى النهر بنزح المياه ثم يرفعونها إلى الطابق الأول ، وتؤخذ المياه مرة أخرى وبنفس الطريقة لترفع من الطابق الأول الثالث . وهكذا حتى تصل إلى أعلى حيث تصب فى خزان توزع منه على قنوات الرى .

أما طريقة الرى المسماة منطال (٢) فهي تتم عن طريق فلاحين نصف جالسين

<sup>(</sup>١) انظر الفنون والحرف ، اللوحة ٦ ، الشكل ١ ، المجلد الثانى ، الدولة الحديثة .

<sup>(</sup>٢) انظر الفنون والحرف ، ىفس اللوحة ، نفس الشكل .

على كومة من الطين المرتفع على شاطىء النهر ، ويمسك كل منهما بكل يد من يديه حبلا تتدلى منه قفة أو نوع من الجردل المصنوع من سعف النخيل ، ويقذفان بهذه الجرادل فى النهر حيث تمتلىء ، وعن طريق الحركة التى يحدثانها بارتدادهما إلى الخلف ينتزعان الجرادل من النهر ويفرغانها فى خزان صغير فى مستوى جداول الرى .

أما الماكينة (١) المستخدمة في الري فهي العجلة « الدولاب » ذات الثقوب المجرفة « الساقية » . وهي تستخدم في الأماكن التي لا تصلها مياه النيل بشكل طبيعي وعندما لا يتجاوز ارتفاع الأرض المزروعة عن منسوب المياه بـ ٢,٥٠ ــ ٣ أمتار فقط. وهذه الماكينة عبارة عن شجرة موضوعة بشكل أفقى أقيمت عليها عند منتصفها وبشكل رأسي ، العجلة ذات الثقوب وتثبت محاورها في الجدران الجانبية لخزان مياه صغير ، توجد فيه المياه مباشرة أو تتسرب إليه من النهر . وهناك عجلة مسننة ، تلتصق بالعجلة ذات الثقوب المجوفة ، تشتبك بعجلة أخرى أفقية مسننة هي الأخرى ، ومثبتة على شجرة أفقية وتتشعب هذه الشجرة في جزئها الأعلى لتقوم بدور نقطة الإرتكاز لذراع الرافعة الطويل ، الذي يعلق فيه ويدور به حصان أو جمل أو بقرة أو جاموسة . وبفعل الحركة تقوم العجلة ذات الثقوب المجوفة بنزح مياه الخزان عن طريق الثقوب التي نفذت عند سطحها ، فتمتليء الفراغات بالماء ، ثم تخرج المياه التي نزحت بفعل حركة العجلة وعن طريق نفس الثقوب ، لتسقط من جديد في خزان صغير تذهب فيه بعد ذلك إلى قنوات الري المعدة . ومن نافلة القول أن نذكر أن طول قطر العجلة ذات التجاويف يحدد بالعمق الذي توجد فيه المياه في المكان الذي يراد إقامة الماكينة فيه . ولكن من المفيد أن نلفت النظر هنا ، إلى أنه من الممكن أن يرتب الأمر ، بحيث يرفع أو يخفض مدار محور العجلة المسننة التي تلتصق بها العجلة ذات التجاويف ، فهي مصممة بدقة بالغة ، لكن هذا الأمر لا ينطبق على العجلات المسننة « الأفقية » التي تحدث الحركة .

وحيث أن ارتفاع منسوب المياه في آبار رشيد لا يعاني مما يعانيه في أي

<sup>(</sup>١) انظر الفنون والحرف ، اللوحة ٣ ، نفس المجلد .

مكان آخر في مصر أثناء ارتفاع أو انخفاض النيل، وحيث أن ارتفاع أو انخفاض النهر هنا أقل منه في المناطق المرتفعة في مصر، لدرجة لا يمكن معها عقد مقارنة، لذلك نرى أن استخدام العجلة « الساقية » ذات التجاويف يقتصر على هذه المنطقة « رشيد » ، لكنها في نفس الوقت تستخدم في دمياط وهي التي تعيش في نفس ظروف رسيد فيما يختص بمنسوب النيل . أما في المناطق الأخرى فقد تعود الناس استخدام الطريقة الثالثة في الرى والتي أشرنا إليها .

أما العجلة ذات القواديس (١) التي تسخدم في ضواحي رشيد (٢) فهي - شأنها في ذلك نفس شأنها في كل أنحاء مصر - عبارة عن حبل بالغ الطول يمر على عجلة تتحرك بنفس طريقة العجلة ذات التجاويف، ويمكن للمرء أن يطيل أو يقصر من تدلى الحبل حسب منسوب مياه النهر، وتعلق القواديس في هذا الحبل ويمكن زيادة أو انقاص عددها حسب القوة المحركة التي يعتمد عليها وحسب المقاومة التي تبديها الحركة.

وقد واتتنا الفرصة أكثر من مرة أثناء جولاتنا إلى حصن أبى منضور أن نقوم بزيارة طاحونة يضرب فيها الأرز ، وهذه الماكينة (٣) عبارة عن مدقات دائرية من الحديد المجوف مثبتة في طرف روافع متحركة في خط رأسى ، وتحركها شجرة أفقية مسلحة بعملة « مساكة مزلاج » تمارس ضغطا على ذراع الرافعة الأصغر . وتتحرك الشجرة نفسها بفعل عجلة مسننة شبيهة بتلك التي سبق أن بيناها . والخيل والأبقار والجمال هي القوة المستخدمة في ذلك . ويوضع الأرز في ثقوب مرتبطة بالمدقات لكي يتم ضربها ، وثمة عامل يجلس في مقدمة الماكينة يلملم تحت هذه المدقات الأرز الذي

<sup>(</sup>١) انظر الفنون والحرف ، اللوحتان ، ٤ ، ٥ نفس المجلد ، مع شرح هاتين اللوحتين .

<sup>(</sup>٢) انظر اللوحة ٧٨ ، الدولة الحديثة ، المجلد الأول .

<sup>(</sup>٣) انظر الفنون والحرف ، اللوحة ٩، الأشكال ٥ ، ٦ ، ٧ مع شرح هذه اللوحة .

يتناثر قبل إتمام ضربه (١) . وقد زرنا في رشيد طاحونتين شبيهتين بتلك التي انتهيت من وصفها .

وفى أثناء إقامتنا فى رشيد أيضاً جمعت رسومات لآلة لدرس الحب تعرف فى هذه البلاد باسم النورج ، ويمكن أن نرى فى اللوحة التاسعة من الفنون والحرف تصميم وتركيب النورج ، وقد قدم المرحوم المسيو كونتيه صورة لماكينة مشابهة فى اللوحة الثامنة الصورة رقم ٢ فى نفس مجلد الفنون والحرف . ويكفى مجرد النظر إلى الصورة ، للحصول على فكرة دقيقة عن هذه الماكينة التى تضم فى جزئها الأسفل عجلات خشبية مثبت عليها بشكل رأسى عند المحور ، سكاكين دائرية من الحديد ، ويجر الآلة ثور بقر يقوده طفل ، وبمرور النورج وتوالى مروره فوق حزم القمح يتكسر القش وتنفصل عنه الحبوب . ولكى يعزل كل منهما عن الآخر « الحب والتبن » يوفع التبن بمذارة فيبقى الحب ، وتختم العملية بتنظيفه بتعريضه للهواء لتحمل الريح الأجزاء الخفيفة ، وبهذه الطريقة تم عملية التذرية .

وتوجد في رشيد طواحين للقمح ، ويضم كل بيت في العادة واحدة منها ، وليست ثمة اختلافات بين هذه الطواحين فيما عدا أن طواحين الأغنياء تدار بواسطة الحيوانات بينها تدار طواحين الفقراء بواسطة سواعد الرجال ، وتتم الحركة في طاحونة الميسورين بأيسر السبل . وهذه الطاحونة عبارة عن عجلة موضوعة بشكل أفقى ومعشق بها فانوس ، ويخترق كلا من شقى الرحى محور الفانوس ، وشقة الرحى العليا أصغر من الشقة السفلي وتتحرك الشقة العليا بفعل القوة المحركة ، وتوضع الاثنتان في وضع مائل حتى لا يتمكن الدقيق عند خروجه من النفاذ إلا عن طريق فتحة في الشقة السفلي للرحى ، ويستقبل الدقيق في سلة أو قفة .

أما الطواحين ذات الأذرع فتتكون من شقين من الجرانيت أخذتا في العادة من أعمدة المنشئات القديمة . وقد قطع الشق الثاني للرحى بطريقة تجعل في مركزها نوعا من عجلة صغيرة ناتئة تدخل في ثقب منفذ عند مركز الرحى المتحركة ، وحول هذه العجلة الناتئة تحدث تلك الحركة الدائرية .

 <sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل ، انظر دارسة المسيو جيرار Girard عن الزراعة والصناعة والتجارة في مصر
 ( المجلد الرابع من الترجمة العربية ) .

### الفصت لالرابع

#### البيوت في رشيد ، عمارتها وشكلها الخارجي

شوارع مدينة رشيد ضيقة ومتعرجة ، وهي في معظم الأحيان مليئة بالنفايات ، كا أنها ليست مرصوفة ، لكن أسواقها أكثر اتساعا وأكثر تهوية من أسواق الإسكندرية . وثمة مشهد يبدو بالغ الغرابة ، هو ذلك العدد الهائل من الكلاب الضالة التي يقابلها المرء في الشوارع ، وبخاصة في ميناء رشيد ، وهو نفس المشهد الذي تلقاه في كل مدن مصر ، لكنه أصابني في رشيد بما يشبه الصدمة لأنني رأيته هناك للمرة الأولى وكونت عنه انطباعي ، والكلاب هناك من النوع المسمى الكلاب الذئبية ، ويبدو أنه لا الأهالي بل ولا السلطة ، يشغلون أنفسهم بأمر إطعام هذه الكلاب ، على الرغم من أن هذه الحيوانات تقدم إليهم خدمات جليلة وبخاصة في حراسة الميناء . وفي أثناء الليل تطلق هذه الكلاب عواءها المرعب ويبدو أن سكان رشيد ، عندما يعودون إلى بيوتهم بعد انتهاء اليوم لا يلقون كبير بال لهذه الضحة .

وإذا مضى المرء نحو الأحياء المتطرفة من المدينة فسيقابل هناك عدداً كبيرا من الناس يقعون بلا حراك بينها مبسم الأرجيلة فى فمهم . وقد شاهدنا كذلك كثيراً من الأطفال والنساء ، ولم يكن هؤلاء النسوة سوى نساء من الشعب ، يرتدين قمصاناً زرقاء غير نظيفة ومشقوقة من الأمام فى جزئها الأعلى ، مما يتيح رؤية صدورهن مدلاة ، وممة حجاب قدر مثل ثيابهن يغطى كل الوجه فيما عدا العينين .

وللعمى ضحايا كثيرون فى رشيد ، ويبدو أنه أكثر شيوعا بين النساء عنه بين الرجال . وثمة مشهد يلفت بشدة انتباه الأجانب القادمين إلى رشيد ، هو ضعف بنية أطفالها ، وهم يمشون وحدهم فى وقت مبكر لكن أطرافهم هشة ودقيقة ، وقد يعود السبب فى ذلك جزئيا إلى أن المرأة ترعى عدة أطفال فى نفس الوقت . وتحمل الأمهات هؤلاء الأطفال – متباعدى الساقين – على أكتافهن . وحيث تعوز هؤلاء الأطفال القوة التى تكفى لاحتفاظهم باستقامة أجسامهم فإنهم ينكفئون منحنين .

وعندما لا يكون المرء متعوداً على مثل هذا المشهد فإنه يرتجف خوفا من أن يصيب هؤلاء الأطفال حادث ما .

وفي المساء ، عندما ينادى المؤذنون الناس من فوق مآذنهم للصلاة ، فليس ثمة ما هو أكثر روعة من منظر مدينة رشيد ، فالناس يتوجهون جموعا وفي صمت إلى المسجد ، ويذهب العدد الأكبر من هؤلاء ، ممن لا يملكون وسيلة للوضوء في بيوتهم أو جناينهم ، إلى شط النيل لأداء هذا الواجب ، فيفسلون لحيتهم ثم يؤدون صلاتهم متخذين قبلتهم الكعبة المقدسة ، ويعنى الذين يحوزون سجاجيد منهم ، وهؤلاء عدد بالغ الضآلة ، ببسطها على الأرض لأداء هذه الفريضة الدينية ، أما أولئك الذين لا يملكون سجادات فيستعيضون عنها بالعمامة التي تغطى رأسهم .

وما أن ينقضى وقت الصلاة ، أى ما أن يقدم الليل ، حتى يعود السكان إلى بيوتهم . وبعد ذلك لا يمكنك أن تقابل في الشارع فرداً واحدا .

وتضيء المدينة أثناء الليل فوانيس معلقة فوق مداخل البيوت .

وقد زرت أحياء من رشيد كانت مهجورة تماماً فلم تعد سوى « مقالب » للقمامة والنفايات . وقد اعتاد السكان ألا يجروا أية ترميمات لبيوتهم ، وهم يهجرونها ما أن يبدأ يتساقط منها بعض الأتربة ( أمارات البلى ) ليبتنوا لأنفسهم مساكن جديدة في مكان قريب أو في حي آخر من أحياء المدينة . وفي المنطقة التي تجاور الصحراء من مدينة رشيد ، ثمة بيوت خربة قد غزتها الرمال بالفعل . وكنا نرى في معظم الأحيان في هذه الأحياء المهجورة نساء من الشعب منهمكات في إعداد روث الماشية فيشكلن منه أقراصاً صغيرة (١) مستديرة الشكل وغير سميكة ، ويخلطنها بالقش المهروس ثم يعرضنها للشمس بوضعها على الأرض أو يلصقنها في غالب بالقش المهروس ثم يعرضنها للشمس بوضعها على الأرض أو يلصقنها في غالب الأحيان على جدران المساكن . وتكاد هذه الأقراص تكون هي الوقود الوحيد الذي يستخدمه السكان للحصول على النيران اللازمة للطهي . ومن المعروف أن المصريين يستخدمه السكان للحصول على النيران اللازمة للطهي . ومن المعروف أن المصريين يستخرجون من السناج ملح النوشادر .

<sup>(</sup>١) انظر الفنون والحرف ، اللوحة ٨٢ ،الشكل رقم ١ ؛ وكذلك شرح هذه اللوحة .

ويقوم على حراسة بيوت الأثرياء نوبيون سود البشرة ، وهم معروفون بامانتهم وإخلاصهم الذى يصمد لكل اختبار ، كما يعهد إلى هؤلاء كذلك بحراسة أخشاب الوقود وأخشاب البناء التي تمتليء بها الميناء .

وأثناء عبورنا المدينة ، مررنا عدة مرات بمدارس عامة ، ويمكن للمرء أن يسمع ضجيج هذه المدارس بعد أن يكون قد ابتعد عنها بمسافة طويلة ، وأطفالها عند قراءتهم ، أو عندما يحفظون عن ظهر قلب ، يهتزون إلى الأمام وإلى الخلف ويغنون ما يحفظونه أو ما يقرأونه ، وينتج عن ذلك مشهد بالغ الغرابة .. والمدارس في رشيد كثيرة العدد ، وهو ما يتناقض كثيراً مع الجهالة التي كان من المعتاد افتراضها في سكان مص .

وكل بيوت رشيد من طوب ضارب إلى الحمرة ، غامق اللون ، ويعود ذلك إلى درجة احتراق هذا الطوب ، وقد لاحظنا أن البيوت في الاسكندرية مبنية كلها من الحجر الرملي ومونتها من الجير والرمل ، وتتزعزع الحجارة في هذه البيوت بفعل الطقس البحرى الذي يتلف هذه المدينة بينها لا تمس المونة ، ويختلف الأمر عن ذلك في رشيد احتلافاً بيناً ، فالطوب في رشيد يقاوم تقلبات الهواء ، لكن الأسمنت الذي يثبته هو الذي يتساقط .

وفى أثناء جولاتنا بالمدينة لاحظنا وجود بيوت بدا لنا أنها من الداخل أفضل من بيوت الإسكندرية ، ولكن فى رشيد ، كما هو الحال فى الإسكندرية ، تزين الأعمدة البيوت بشكل بالغ الغرابة ، وهذه الأعمدة مأخوذة من المبانى الأثرية ، ويلاحظ فقدان الذوق بالمثل فى استخدامها فتوضع قمة العامود فى مكان قاعدته أو يحدث العكس .

وقد جعلتنا جولاتنا المتعددة هذه فى وضع يسمح لنا بتكوين فكرة عن داخل بيوت بعض الأثرياء ، وقد تظنن فى البداية أنها تستخدم كمأوى لحيوانات دنسة وليست كمساكن لآدميين : فالحجرات معتمة سيئة الإضاءة ، والجدران عارية من أية زينة ، مغطاة بالأتربة القذرة .. وذلك هو مشهد البيوت المعتمة التى تشغلها الطبقة الميسورة بعض الشيء فى رشيد ؛ وسوء النظافة هناك أمر عام لحد يمتد معه إلى

المبانى العامة ، وفي هذا الخصوص فإن المساجد ليست بأحسن حالًا من البيوت .

وفى مصر ، يطلق أحياناً كنوع من التباهى ، اسم القصر على البيوت بالغة التواضع سواء فى اتساعها أو فى مبناها ، لكن هذه البيوت تكتسب أهميتها من أهمية أولئك الذى يقطنونها . وفى أثناء عيد ١٤ يولية الذى اجتفلت به الحامية فى رشيد جاء المفتى إلى الحى الكبير ليقسم بأنه لن يقوم مطلقاً بفعل أى شيء ضد الجيش الفرنسي . وتلقى من الجنزال مينو تأكيداً بأن ممتلكات السكان سوف تحترم . وبعد الحفل عاد المفتى إلى قصره الذى لم يكن مظهره ليختلف فى شيء عن مظهر بيوت فلاحينا فى فرنسا .

وقد حاولنا أن نأخذ فكرة دقيقة عن المسجد الرئيسي في رشيد ، أفضل من تلك الفكرة التي تسمح بتكوينها انطباعاتنا عن البلد ، حيث لم يكن مخولا لنا على الإطلاق دخول المساجد . ترتفع مئذنة الجامع برشاقة وسط الفضاء ، وهي تتكون من أربع طوابق من الدرابزين ، والمسجد بالغ الاتساع لكنه في تقسيمه لا يتبع شكلا منتظما ، وثمة صفوف من أعمدة صغيرة إلى جانب أعمدة ضخمة تزينه من الداخل ، وكل صحن الجامع مغطي بالحصر . وفي بناء ملحق بالمسجد توجد أماكن لقضاء الحاجة وأحواض يتوضأ فيها المتعبدون المسلمون قبل أداء الصلاة ، وثمة أحواض أخرى مخصصة لنفس الغرض والماء الذي يملؤها ليس شديد النظافة ولا يبدو مطلقاً أنه يتجدد في معظم الأحيان ، ونوافذ المسجد مغلقة بتقفيصات حديدية جميلة ، مصنوعة بشكل متقن وهي مجلوبة من القسطنطينية .

وتكاد تكون كل بيوت رشيد قد بنيت على نفس النمط ، ومن الطوب كما سبق أن ذكرنا ، وكلها باستثناء فروق ضئيلة ، لها نفس المظهر الخارجي . وقد حرصنا على أن نقوم بعمل عدة رسومات لواحد من أهم بيوت المدينة (١) وأحسنها موقعاً وكانت إحدى واجهات هذا البيت كان يخص

<sup>(</sup>١) نفس اللوحة ٨٢ ، الشكل ٥ ، الدولة الحديثة ، المجلد الأول .

أحد البكوات. وكانت واجهة البيت المطلة على الشارع الرئيسي في رشيد تشكل في الطابق الأرضى باب مدخل كبير وكذلك بابين آخريين أقل حجما، وثمة أربعة أعمدة ذات ارتفاعات ومقاسات غير متساوية مقامة على قواعد تشكل نوعاً من الزينة شديد الغرابة ، ويبنى مدخل الباب الرئيسي (١) كله وكذا الواجهة من طوب شديد الانتظام ، وثمة قطع من الخشب تختلط بهذا البناء وتظهر أحياناً بالعرض وأحياناً لا يظهر منها إلا أطرافها ، وفي بعض الأحيان تزدان هذه القطع الخشبية بالرسوم والخفر . وفي الجزء الأدنى من الباب بارتفاع العضد توجد أعمدة صغيرة من الخشب المضلع محشوة في زوايا البناء .

والقوس الذي ينتهى به الباب الكبير هو هنا قوس دائرى ، وفي بعض الأحيان يكون هذا التوس على شكل نصف دائرة بل وأحياناً على شكل قوس على الخمط القوطى . وتغلق النافذة الوحيدة أو الشباك الوحيد الموجود في الطابق الأرضى تقفيصة من الحديد (٢) . ويقتسم بقية الارتفاع ثلاثة طوابق تبين معالمها عن طريق كمرات خشبية تظهر أطرافها من الخارج لتشكل نوعاً من الزينة . وهذه الطوابق الناتئة عالية ، وتبرز عن واجهة الدور الأرضى بقدمين أو ثلاثة أقدام . ويتكون هذا النتوء من ألواح خشبية رئيسية تتجاوز البناء وتسند أطرافها دعامات أو أفريز ، ويغطى الجميع بألواح خشبية تتجمع إلى بعضها البعض لتشكل في مجموعها سطحاً أملس .

وينفذ الضوء إلى الأدوار العليا عن طريق نوافذ كبيرة تغلقها تقفيصات من الخشب مربعاتها كبيرة ، وتوجد فوقها فتحة أصغر ، تغلقها هى الأخرى تقفيصة صغيرة المربعات ، ولبعض الشبابيك تقفيصات ( مشربيات ) أكثر أناقة وتوضع ناتئة فوق الواجهة العارية ، وفي هذه الواجهة فتحات لكى تسمح بتهوية الحجرات ، وثمة فتحات كذلك في الجوانب لكى تجعل من الميسور الرؤية عن بعد في الشوار ع ، حتى

<sup>(</sup>١) نفس اللوحة ، الصورة ١٠

 <sup>(</sup>٢) تقفل النوافذ السفلي للبيوت في رشيد عادة بواسطة أسياخ حديدية متينة ومتقنة ، وهذه تصنع في القسطنطينية ، وقد سبق أن أشرنا إلى مثيل لها عند حديثنا عن جامع رشيد الكبير .

ترضى فضول النساء اللاتى يستطعن بهذه الطريقة أن يرين دون أن يراهن أحد . وتعطى هذه المشربيات الناتقة كذلك الفرصة لوضع قلل المياه لترطيبها ، وهذه القلل عبارة عن آنية صنعت فى صعيد مصر من نوع من الصلصال المائل للبياض والمعجون جيداً ، وهي تحرق فى النار نصف حريق وهذا ما يحتفظ لها بطبيعة مسامية تدين لها هذه القلل بخاصية التبريد التى تتميز بها . وأشكال هذه الفازات ( القلل ) لا ينقصها الجمال . ويملأ الناس هذه القلل ويعرضونها لتيار الهواء فتتبخر المياه التى تتسرب من خلال المسام مما يتسبب فى برودة الماء الموجود فى داخل القلة . وتنخفض درجة حرارة مياه القلة على الدوام حوالى ٤ : ٥ درجات .

وثمة طابق رابع يرتفع على جزء من المنزل الذى نحن بصدده ويشكل نوعاً من الأكشاك ويؤدى دون صعوبة إلى شرفة المبنى ، ومن هذه الشرفات يستطيع النسوة أن يروحن عن أنفسهن دون أن يراهن أحد . ومع ذلك فمن الممكن رؤيتهن عن طريق المؤذنين الذين يدعون الناس للصلاة من أعلى المآذن ، لكن الناس قد احتاطوا لهذه الصورة حيطة تتفق مع خطورة التقاليد الإسلامية ، إذ لم يكونوا يختارون للقيام بعمل المؤذنين إلا رجالا من العميان .

وليس لواجهة البيت من جهة النيل سوى طابق واحد ، ونتيجة لذلك فإن التعقيد هنا أقل ، فثمة ثلاثة أبواب ، أحدها رئيسي يؤدى إلى الطابق الأرضى الذى ينفذ إليه الضوء عن طريق نوافذ صغيرة « مشربيات » ذات مربعات كبيرة ، وثمة عمودان فى الزوايا يحملان ركائز ناتئة بعض الشيء فوق الجدار العارى ، وفى واحدة من هذه الزوايا يوجد سبيل يحتوى على جرار مليئة بالمياه وأناء للعب منها ، وهى بذلك تقدم للمارة الوسيلة لرى غلتهم . ويعنى صاحب البيت بالجرار على الدوام فيأمر بملئها بالمياه ، وفى بلد بمثل هذه الدرجة من الحرارة يمكنك أن تتصور قيمة مثل هذه المنشآت ، لذلك فهى كثيرة العدد . وثمة بيوت تقدم المياه للمارة بطريقة مختلفة ، إذ يوجد فى داخل هذه البيوت قادوس ( زير ) يعنى به على الدوام ويملأ بالمياه ويوضع بالقرب من الجدار الخارجي ، وثمة مصاصة ينغمس فرعها الأطول فى القادوس أما

فرعها الأقصر فيخترق الحائط لينتهى بصنبور يأتى المارة ليضعوا عليه أفواههم ، ويمتصون المياه حتى يرتووا . وفى المساجد وبيوت الأثرياء يخترق هذا الصنبور نضدا من الرخام نقشت عليها آيات من القرآن (١) .

ويتكون الطابق الوحيد الكائن فى الواجهة المطلة على النيل من ثلاثة أفنية أمامية تفصلها ردهتان ، وينير كل واحد من هذه الأفنية نوافذ تغطيها مشربيات ذات مربعات كبيرة ، توجد فوقها نوافذ أصغر تحيط بها هى الأخرى مشربيات . وينتهى أعلى البيت بشرفة بنيت أرضيتها من ملاط شديد البياض ، وتظل أطراف دعائمها إلى الخارج وتشكل كما سبق أن لفتنا الأنظار نوعاً من الزينة (٢) .

أما الواجهة الجانبية (٣) لهذا المسكن فأقسامها مماثلة لتلك التي انتهينا من وصفها فيما عدا أنها في جزء منها تزيد طابقا واحداً عما سبق وصفه، ويمكن أن نلاحظ فيها مساقط نور صغيرة وكثيرة العدد لإضاءة حجرات الطابق الأرضى. وعلى العموم فإن الطابق الأرضى كله مخصص لاسطبلات الخيول والجمال، ولمخازن الأعلاف، ولحجرات منفصلة تودع بها سروج الخيول، وللمطبخ والكرار، وللمكاتب، ولرحى القمح، كما تخصص بعض حجراته أيضاً لخدم البيت ولغيرهم.

ولن تكون فكرتنا عن داخل بيوت رشيد دقيقة إذا ما تصورنا أن ألواح الأرضيات الخشبية لها نفس المستوى ، وأن الإنسان يمكنه أن ينتقل بسهولة من حجرة لأخرى ، إذ ينبغى على المرء -- على العكس من ذلك -- أن يصعد أو يهبط سلمة وأحياناً اثنتين أو ثلاثا لكى ينتقل من جناح لآخر . وليس ثمة سبب ظاهرى على الأقل لمثل هذا الوضع ، وإلا لأمكن تفادى هذا الوضع الغريب والذى لا يمكن أن نجد تفسيراً له إلا في عادات أهل البلاد .

 <sup>(</sup>١) انظر الآنية الفخارية والأثاثات والأدوات ، اللوحة F.F ، الدولة الحديثة ، المجلد ٢ ، من ريبوتيه Reboutè.

<sup>(</sup>٢) انظر اللوحة ٨٢ ، الشكل ٣ ، المجلد الأول ، الدولة الحديثة .

<sup>(</sup>٣) انظر اللوحة ٨٢ ، الشكل ٤ ، الجلد الأول ، الدولة الحديثة .

وتكفى التفاصيل التى ذكرناها للتو لكى تعطى فكرة عن عمارة بيوت أثرياء رشيد ، ويمكن لنا أن نحصل على مزيد من الأفكار التى قدمناها إذا ما اطلعنا على الرسوم الموضحة فى اللوحة رقم ٨٦ الشكلان ١ ، ٢ واللوحة ٢ ، ١ الأشكال ٨ ، ٩ ، ١ ، ومن خواص نوافذ البيوت التى يوضح الشكل رقم ٢ مقدار ارتفاعها أنها تغلق بمصراعين أيضاً بخلاف المشربية . وينبغى أن نضيف هنا أن نوافذ بيوت الأثرياء فى رشيد تغلق من الداخل على الدوام بواسطة شيش زجاجى . أما غالبية البيوت الأنحرى فلا يوجد مثل هذا الشيش الزجاجى وهكذا ينفذ الهواء الخارجى بحرية إلى داخل الحجرات .

وعلى العموم فإن شرفات البيوت في رشيد مائلة ، ولها مزاريب تسهل تصريف مياه الأمطار التي تسقط على رشيد بوفرة وغزارة في بعض الأحيان في فصل الشتاء .

وتختلف الديكورات الداخلية للبيوت كثيراً تبعاً لاستخدام الحجرات ودرجة ثراء وطبقة المالك . فالحجرات ترصف بمربعات من الطين المحروق ، أما الجزء الأول من حجرات الاستقبال الفخمة وكذلك دورات مياه السادة وحجرات الحمام ، فهى مرصوفة بالرخام .

ويكتفى بتغطية الجدران بطلاء أملس للغاية ناصع البياض ، وتنقسم كل حجرة فى إرتفاعها إلى قسمين متساويين على وجه التقريب ، عن طريق حزام من خشب دقيق للغاية لكنه بارز ويدور بدائر الحجرة ، ويمتلىء الجزء الأسفل من الحجرة بدواليب كبيرة ، تشكل مصاريعها المرسومة بأشكال متعددة نوعا من الزينة . وثمة دواليب أخرى ذات أحجام متنوعة وهناك كذلك كثير من التجويفات المزدانة بأشغال خشبية تستكمل نظام الديكور لمختلف الحجرات . أما الأثاث فعبارة عن أرائك موزعة بدائر الحجرة تشكل مقاعد منخفضة ، واسعة ، ومريحة ، وتتكون هذه المقاعد من حشيات ومخدات ضخمة من القطن ، وتبسط هذه الحشيات على بنوك يبلغ إرتفاعها ١٥ – ١٨ سم وهي إما مصنوعة من ألواح خشبية أو من مجرد أقفاص من الجريد ، وتغطى هذه الحشيات والمخدات أقمشة تتفاوت قيمتها ونوعها بحسب

مكانة ودرجة ثراء المالك . وتخصص أثمن هذه الأقمشة لتغطية أرائك الشرفات أو النوافذ الأمامية التي تحدثنا عنها من قبل . وهناك تستريح النسوة في معظم الأحيان ويستنشقن الهواء المنعش الذي لا يتوفر في الأنحاء الأحرى من حجراتهن .

ولا يمكن لك أن تجد فراشاً فى أى مكان بالبيت أثناء النهار . وينام الرجال والنساء على هذه الآرائك أو على مفرش يبسطونه وسط الحجرة ، وفى بعض الأحيان لا يكون الفراش سوى حشية بسيطة مغطاة بسجادة ، وثمة ناموسية من الحرير الشفاف أو الكريب تحمى من حشرات الفراش أو من الناموس ، ولكن فى أثناء النهار تطوى كل هذه الأدوات وتوضع فى صناديق .

وينام الكثير من الناس رجالا ونساء دون أن يخلعوا ملابسهم ، كما ينام الحدم بكامل ملابسهم أيضاً ولكن على حصر بسيطة .

وقد أتيحت لنا فرصة الدخول إلى بيت واحد من أغنى رجال رشيد ، كان قد لاذ بالفرار عند اقتراب الجيش الفرنسي . ينقسم هذا البيت إلى جناحين أساسيين : جناح المالك ، وجناح الحريم ، وفي جناح المالك كانت الشابيك مغلقة بمشربيات خشبية كبيرة المربعات ، أما هذه المربعات في جناح الحريم فكانت أصغر ، وليس ثمة أي إتصال بين الجناحين إلا عن طريق سلم صغير وكذلك عن طريق كوة دائرية تستخدم في إيصال الطعام إلى الحريم . وفي كلا الجناحين كانت الغرفة الرئيسية عبارة عن حجرة واسعة مزينة بطريقة مماثلة لتلك التي سبق لنا أن عرضناها ، مع اختلاف واحد ، هو أنه توجد في أعلى الدواليب في جناح الحريم نوع من المقصورات التي تحيط بها قضبان ، بحيث يمكن الاستنتاج بأن النساء كن معتادات على الجلوس فيها . ويضم هذا البيت مطابخ وحمامات وأفراناً وشرفات ، وعموما كل ما يمكنه أن يضمه مسكن واحد من أثرياء الخاصة . أما المراحيض فمغطاة بمربعات كبيرة من الرخام ، حفرت بها فتحات طويلة وضيقة .

وقد سبق لنا القول بأن مختلف الطوابق في بيوت رشيد تكون إما ناتئه أو بارزة ترتكز على دعائم بعضها فوق بعض ، وينتج عن ذلك أن البيوت بعد ارتفاع الطابق

الأرضى تصبح متقاربة لحد كاف من بعضها البعض حتى تكاد تتلامس الشرفات بطريقة لا يعود يفصل بينها إلا مسافات جد ضئيلة ، ويؤدى هذا الوضع إلى تغطية سماء الشوارع المخصصة للأسواق ، أو الأسواق نفسها ، بشكل شبه تام بحيث تجعلها في حمى من أشعة الشمس .

ولكل بيوت رشيد فيما عدا بيوت الأثرياء من أهلها سلم خارجي مبنى في معظم الأحيان من الحجارة لكنها محاطة بفاصل كبير - بدلا من الدرابزين - وذلك لحجب رؤية النساء عند خروجهن من البيت أو دخولهن إليه .

وقد ترددنا كثيراً على الأسواق العالمة فى رشيد ، ولفت انتباهنا هناك بشدة ذلك الصمت الذى يخيم على المكان والذى يشكل تناقضاً لافتا للنظر مع الضوضاء التى تنبعث من أسواقنا ، ذلك أن أهل هذه المدينة يتكلمون قليلا ، ولهجتهم على الدوام جادة وقورة ، لكن حديثهم لا يمنعهم من تدخين الأرجيلة أثناء الكلام ، وهم يجلسون أمام محلاتهم بلا حراك ، وكأنهم مجرد علامات قياس .

وتجار رشيد - كما بدوا لنا - متشككون ،ويخشون على الدوام أن يخدعوا من قبل الغير ، لذا فهم لا يسلمون البضائع التي اشتريت منهم إلا إذا حصلوا الثمن مقدماً .

وفى الأسواق أكثر من أى مكان غيرها تواتيك الفرصة لملاحظة عادات السكان فى بلد ما . ويبدو سكان رشيد للوهلة الأولى مختلفين لحد تستطيع معه أن تتعرف بسهولة على التركى أو القبطى أو الاسكندراني ... ويعرف الأروام على وجه الحصوص ببشرتهم البيضاء وذقونهم الحليقة .

ومقاهى رشيد - كما هو الحال فى الإسكندرية - أماكن بالغة القذارة لا يمكن لك أن تقترب منها دون أن تشعر بالاشمئزاز . وهى عبارة عن صالة واسعة ترتفع بدائر جدرانها ، وفى وسطها ، منصات مبنية ( مصاطب ) تغطى بالحصير . على هذه المنصات يأتى الناس ليشربوا القهوة ويدخنوا الأرجيلة التي لا تفارقهم مطلقاً . وينعسون أو يستمعون إلى إنشادات الشاعر المرتجل أو إلى حكايات يرويها حاك لا يمل

الحكى ويستمع الناس إليه على الدوام بلذة متجددة . وقد لاحظنا من بين هذه المبانى مقهى يستحق عنده وقفة خاصة بسبب نظافته الظاهرة وجمال موقعه .

تقع هذه المقهى عند الميناء بالقرب من شاطىء النيل. وطول مبناها (١) يبلغ على وجه التقريب ضعف عرضه ، وهى تنقسم من الداخل إلى قسمين ، ويوجد فى وسطها ممر يؤدى إلى بابين خارجيين موجودين على واجهتيها ، ويقود الباب الرئيسي إلى النهر ، ويصل الضوء إليها عن طريق شباك مزدوج يعلوه قوس على النمط القوطى تستند قاعدته على ثلاثة أعمدة خشبية ، وفوق هذين الشباكين يوجد عمود آخر أصغر لكنه مستطيل الشكل ، وترتفع فى وسط المبنى منصتان يوجد حولهما أنواع من المقاعد المبنية بطريقة مشابهة وتؤدى لنفس الغرض . وسقف المبنى ناتىء ليحمى من لهيب الشمس ، لكن أصحاب المقهى يحتاطون للأمر زيادة على ذلك بشكل أفضل عن طريق سقيفة من البغدادلى تدور حول مبنى هو بمثابة سرير تمتد فوقه تكعيبات عن طريق سقيفة من البغدادلى تدور حول مبنى هو بمثابة سرير تمتد فوقه تكعيبات العنب المزروعة أمام الواجهة فتغلفه من كل جانب بأغصانها الطويلة المرنة . أمام هذه العرائش تأتى العوالم — أو الراقصات العموميات — والموسيقيون والمنشدون والشعراء ليجذبوا انتباه شاربى القهوة لاستخلاص بعض قطع النقود منهم .

ويندمج المترددون على الملهى فى لعب أدوار شطرنج أو أدوار منقلة (٢) وهُولاء المترددون إناس ينتمون للطبقة المتوسطة ، ذلك أن الأثرياء يعدون قهوتهم فى بيوتهم ولا يترددون مطلقاً على هذه الأماكن .

<sup>(</sup>١) انظر اللوحة ٨٢ ، الشكلين ٦ ،٧ ، المجلد الأول ، الدولة الحديثة .

<sup>(</sup>٢) تتكون المنقلة من لوحتين ، بكل واحدة منهما ستة ثقوب ، ويلعب الدور شخصان . وفي البداية يضع كل لاعب في الثقوب التي أمامه ٢ قطع من الزلط أو الحجارة ؛ ويبدأ أحدهما اللعب بأن يأخذ الزلطات من ثقوب يختارها ليضعها بعد ذلك واحدة واحدة في الثقوب ، بادئاً من اليمين ، ومواصلا بنفس الطريقة حتى ينتهى مما معه من زلط . وإذا كان رقم الثقب الذي وضع فيه زلطته الأخيرة زوجياً : ٢ ، ٤ ، ٢ تكون هذه الزلطة له ، ومعها كل الزلطات الموجودة في الثقوب المجاورة وهو يتجه إلى الخلف وعندما لا تتبقى أية زلطة في الثقوب ، يبدأ اللاعبان العد ، ويكسب الدور من يكون منهما قد حصل على أكبر عدد من الزلطات .

بقى علينا الآن أن نتحدث عن بعض المبانى التى أقيمت فى رشيد بقدر لا بأس به من الفخامة ، وتلك هى الوكالات ( وكالة ) التى يجد الناس فيها كل أنواع البضائع . ويبلغ طول المبنى من هذه الوكالات أربع أو خمس مرات قدر عرضها ، وهى تضم فناء توجد حوله ممرات تدعمها أعمدة ، وتعلو هذه الأعمدة أقواس على النمط القوطى . وتوجد المحلات داخل هذه الأروقة وينفذ الضوء إلى هذه المحلات عن طريق ثقوب تعلو الأبواب . ونجد فى الطابق الأول نفس التقسيم الذى وجدناه فى الطابق الأرضى ، وبنير الدهليز الذى يحل على الرواق فى الطابق الأرضى والذى يؤدى إلى مداخل المحلات عدد كبير من النوافذ ، كما هو الحال فى الأرواق ، مع فارق بسيط هو أن نوافذ الدهليز تعلوها فتحات مربعة صغيرة . ونفس الأمر بخصوص الطابق الثانى فير أن فتحات الدهليز المطلة على الفناء مستطيلة الشكل وأكثر عدداً . ويقدم الشكلان ۹ ، ۱۰ من اللوحة ۱۰۱ ، الدولة الحديثة ، المجلد الثانى ، فكرة دقيقة عن الشكلان ۹ ، ۱۰ من اللوحة اتى توصل إلى المحلات تستخدم وقت الحاجة هذا التقسيم . وهذه الدهاليز والأروقة التى توصل إلى المحلات تستخدم وقت الحاجة لتجوية البضائع التى تخزن فيها .

ولقد صدمتنا قناعة سكان رشيد ، وهي قناعة نلاحظها في بقية أرجاء مصر . وتبدو ثمرات النخيل ( البلح – التمر ) باعتبارها غذاءهم الرئيسي ويأكلون معها في نفس الوقت قليلا من الخبز المصنوع بدون خميرة وعلى شكل أقراص صغيرة مستديرة ورقيقة . وهذا الخبز الذي أنضج في أفران توقد بواسطة روث الماشية وبخاصة الجمال والذي جهز بالطريقة التي سبق أن شرحناها – يحتفظ بقدر من رائحة غير مستحبة بالنسبة للأجانب . ولست أستطيع أن أنسي على الإطلاق أنني كنت في الأيام الأولى من إقامتي بمصر أشم رائحة الجمال في كل ما كنت آكله .

# الفصُ ل الخامِس الصناعات اليدوية والحرف

كنت أنتوى أن أدون فى هذا الفصل تلك الملاحظات التى جمعتها عن الصناعات اليدوية والحرف التى يمارسها السكان فى رشيد ، لكننى وجدت أن الفرق ضئيل بين الصناعات والحرف التى تمارس هنا وتلك التى تمارس فى العاصمة والتى عولجت فى مكان آخر ، لذلك فقد اكتفيت أن أورد هنا بعض تفاصيل موجزة للغاية .

لاحظت باهتهام حرفة الخراطين ذات الإنتاج الواسع الانتشار حيث تقوم هذه الحرفة بإنتاج كل التقفيصات التى تستخدم فى البيوت . وتحاط هذه التقفيصات فى البرج بأطر خشبية لكن هذا أمر من صنع النجار ... وليس ثمة ما هو أبسط من تلك الآلة التى يستخدمها الخراط ، فهى عبارة عن لوحة كبيرة أقيمت بشكل أفقى ترتفع فوقها لوحتان عموديتان ، إحداهما ثابتة والأخرى متحركة ، وثمة محوران حديديان بين هاتين اللوحتين ، مهمتهما تثبيت القطعة التى يراد خرطها . ويتكون المثقب الذى يمررونه حول هذه القطعة من ذراع خشبية طويلة يتدلى من طرفيها سير جلدى عريض بعض الشيء . ويحرك الخراط المثقب بيده اليمنى ، ويقرب ويدير الآلة القاطعة باليد اليسرى والقدم اليمنى وهنى تتكىء على قضيب من الحديد موضوع هو نفسه على لوحتين رأسيتين ، ويكفى ثقل هذه العارضة الحديدية فى معظم الأحيان لحفظ العروسة وللتحكم فى تلك الدمية المتحركة . ومحل الخراط هو أبسط المحلات التى يمكن أن يقابلها المرء ، وهو يحتوى المتحركة . ومحل الأجزاء التى يحدث حولها الثقب ، وقفة أو سلة توضع بها الأشياء فقط على ثلاث آلات قاطعة وثلاث أدوات للحفر ومثقب وزجاجة صغيرة بها بعص الزيت لترطيب الأجزاء التى يحدث حولها الثقب ، وقفة أو سلة توضع بها الأشياء

المصنعة (١). وهذه المحلات بالغة الصغر ويبلغ طول أى من أضلاعها مترين على وجه التقريب ويمكن أن نرى صورة لذلك فى اللوحة رقم ٨٢ – الشكلين ٨، ٩ الدولة الحديثة ، المجلد الأول .

ولا تزال النجارة هي الأخرى في طور الطفولة ، فالنجار يعمل وهو راكع على ركبته ، أو وهو جالس . وهو لا يستخدم إلا عدداً ضئيلا من الأدوات أهمها الفارة كا يستخدم بلطة يطلق عليها اسم قادوم (٢) .

وصناعة الأقفال في مصر ليست سوى فرع من النجارة لأن الأقفال هناك تصنع من الخشب « ضبة » ويتكون القفل من قطعتين من الخشب موضوعتين في الزاوية اليمنى . كل منهما فوق الأخرى ، وتحتوى القطعة الرأسية على تجويف تغلقه قطعة صغيرة من الخشب مكعبة الشكل ، تخترقها عدة ثقوب توضع فيها أسنان حديدية يتزايد سمكها في جزئها الأعلى ، ويتساوى عدد هذه الثقوب بالضبط مع عدد مماثل من ثقوب أخرى منفذة في قطعة الخشب الأفقية والتي تتحرك على نحو تسقط فيه الأسنان الحديدية بفعل ثقلها الخاص في الثقوب السفلى – وذلك عندما يكون القفل في مكانه – دون أن تتمكن هذه الأسنان في نفس الوقت من الإفلات من الثقوب العليا ؛ عندئذ يقفل القفل . ويستخدم المرء لفتحه مفتاحاً ليس سوى مسطرة خشبية مزودة في أحد طرفيها بقطع صغيرة من الحديد من نفس العيار ، مصفوفة على نفس مزودة في أحد طرفيها بقطع صغيرة من الحديدية للقفل عند إدخال هذا المفتاح في نظام الثقوب ، بحيث ترفع الأسنان الحديدية للقفل عند إدخال هذا المفتاح في التجويف المنفذ في القطعة المتحركة من المفتاح ، وعندئذ يجذب المرء كلا من المفتاح والقطعة المتحركة من المفتاح ، وعندئذ يجذب المرء كلا من المفتاح والقطعة المتحركة من المفتاح ، وعندئذ يجذب المرء كلا من المفتاح والقطعة المتحركة من المفتاح ، وعندئذ يجذب المرء كلا من المفتاح والقطعة المتحركة من القفل وينزلق الكل بلا عائق ويفتح القفل .

وتعتبر صناعة النحاس أكثر الصناعات المصرية تقدماً ، وتصنع الأواني في رشيد من النحاس ، مثل الكاسرولات والصواني والطشوت والمواقد ... إلخ مع شيء واضح

<sup>(</sup>١) انظر الفنون والحرف ، اللوحة ١٥ ، الشكل ٤ ، الدولة الحديثة ، ج ٢ ، مع شرح هذه اللوحة .

<sup>(</sup>٢) انظر الفنون والحرف ، اللوحة ٣٠ ، الأشكال ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ مع شرح هذه اللوحة .

من الدقة وخصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار الأدوات التي يستخدمها عمال هذه الصناعة حيث كتب عنها بإفاضة في مكان آخر (١).

لكن الصناعة التي يمكن القول بشأنها بأنها قد بلغت درجة يشهد معها لهذه الصناعة بالدقة ، فهي صناعة الأرجيلات . ففي بلد يدخن فيه الجميع غنيهم وفقيرهم فإن الأرجيلات تصبح ضرورة أولية ، لذلك فهي تصنع هناك بكميات ضخمة وبأشكال متنوعة . فهي تصنع هناك من نوع من الطين الخزفي معجون بعناية فائقة ، ويتكون من جزءين هما الجسم واليد ويصب كلاهما في قالب مليء ، وحيث يتم صب هذين الجزئين بشكل منفصل فإنهما يجمعان بعد ذلك بيناهما لا يزالان طازجين تماماً ويصنع الثقب الذي ينبغي أن ينفذ منه الدخان بحيث لا يسقط الرماد إلى قاع الأرجيلة . وشكل هذه الأرجيلات ليس ثابتاً ويمكننا أن نرى نماذج متعددة لها في لوحات الآنية والأثاثات والأدوات (٢) . وحين يكون الطين لا يزال رطباً ترسم على الجسم واليد زينات تنم عن ذوق راق في بعض الأحيان ، وقد يلصق على هذه الزينات في بعض الأحيان ، وقد يلصق على هذه الزينات

ولثقب حرطوم الأرجيلة يستخدم العامل ماكينة صغيرة (٣) على شكل طوق يثبتها بين قدميه ، وهي مزودة بخيط سميك من النحاس الأصفر ، ويدخل هذا الحيط عن طريق مثقاب يندفع رأسه باستمرار حتى الطرف الآخر . وتغطى خراطيم الأرجيلات هذه بعد ذلك بالأقمشة الحريرية التي تزينها أشرطة رفيعة أو شراشيب ، وهي تنتهي بمبسم من الكهرمان ثمين القيمة لحد كبير في بعض الأحيان .

<sup>(</sup>١) انظر الفنون والحرف ، اللوحة ١٩ ، الشكل ٢ ، مع شرح هذه اللوحة .

<sup>(</sup>٢) انظر الفنون والحرف ، اللوحة ١٦ ، الدولة الحديثة ، حيث رسمت مجموعة من الأرجيلات .

 <sup>(</sup>٣) انظر الفنون والحرف ، اللوحة ١٧ ، الشكل ١ ، التي رسمها المسيو كونتيه Contè في القاهرة ؛
 وكذلك شرح هذه اللوحة .

وتأتى صناعة القفف (١) من حيث الجودة بعد صناعة الأرجيلات ويتكون نسيجها من سعف النخيل، وهذه الشجرة « النخل » مصدر بالغ الأهمية في مصر، فهي تعطى بوفرة بالغة ثماراً حلوة المذاق يتخذ منها السكان طعامهم الرئيسي ، كا يستخدم جذوعها في عمليات البناء ، وتصنع من أغصانها الأقفاص التي يقام فوقها الفراش أو توضع عليها الأرائك ، أما السعف أو الأوراق الصغيرة التي توجد بطول جانبي الأغصان فتستخدم في صنع جدائل ، تخاط بعد ذلك لتصنع منها القفف أو السلال ، وهي تخاط بمهارة وسرعة بواسطة أحبال رفيعة صنعت هي كذلك من ليف النخيل . وتستخدم القفف بكثرة في رشيد وهي تستعمل في تعليب كل أنواع البضائع والحبوب كا تستعمل في نقل الأرز .

تحدثنا للتو عن الأقفاص التى تصنع من فروع النخيل . ويمسك صانعها بمثقب يحدث به كل الثقوب اللازمة فى فروع النخيل لكى تجمع بعد ذلك الأجزاء التى تكون القفص . وتشبه تلك الأقفاض مستطيلة الشكل التى يستخدمها سكان مصر تلك الكراسى المصنوعة من الخيزران التى نستخدمها فى فرنسا .

وفى بلد مثل مصر ، حيث يعتاد الناس جميعاً شرب البن ، كان لابد أن تنشأ مهنة خاصة لإعداد هذا البن لكى تحصل عليه كل طبقات المجتمع ، لذلك توجد فى رشيد محلات يحمص فيها البن وتنزع عنه قشرته ، حيث توضع صوانى كبيرة من النحاس على سطح موقد فتحمص حبوب البن وتطحن بعد ذلك بواسطة هاونات من الجرانيت ، وأيديها من النحاس . ويسبب استخدام هذه الهاونات فى بعض الأحيان بعض المساوىء فقد يحدث فى بعض الأحيان أثناء عملية الصحن أن تنفصل أجزاء صغيرة من الجرانيت لتختلط بالبن وقد لمست ذلك بنفسى .

وتمارس في رشيد كذلك حرفة صياغة المجوهرات ، وفي هذه المدينة حي خصص لهؤلاء الصاغة . وكنت بعد دخولي المدينة أمني النفس بأنني سوف أرى

<sup>(</sup>١) انظر الفنون والحرف ، اللوحة ٢٠ ، الشكل ٢ ، وشرح هذه اللوحة .

محلات هؤلاء الصاغة باعتبارها أجمل محلات المدينة ، لكننى كنت مخدوعا فى ذلك . فهى مجرد محلات معتمة صغيرة وقذرة لا يرى فيها من أثاث إلا منفاخ دائرى الشكل يعمل باليد وموقد فقير وبعض البوتقات الحجرية تشبه ما لدينا إلى حد كبير . ذلك هو كل ما يحتويه محل الصائغ ومع ذلك فلابد أن نضيف أن فى حوزتهم شواكيش ومطارق مصممة بشكل جيدوهم لا يعرضون فى محلاتهم شيئاً من إنتاجهم بعكس ما يحدث عندنا ، ويبدو أنهم لا يصنعون إلا حسب المقاس وحسب الطلب ، وقد شاهدتهم بعينى يصنعون خاتماً بشكل منفر خال من الذوق ، بحيث بدا شكل الخاتم وكأنه سبيكة من الذهب .

\* \* \*



## الفصت السادس عن سحرة الثعابين

لم يتح لى أثناء إقامتى فى رشيد أن أشهد العيد الكبير الذى يقام هناك كل عام احتفالا بسيدى إبراهيم ، ولكن من المعروف أن المرء يشاهد فى العرض ، الذى يشكل جزءا من الاحتفال بهذا العيد ، كل طوائف الحرف التى تصطف كل منها تحت رايات محمد التى تحمل فى شكل أقواس نصر ، يتبعهم الشيوخ وهم فى هذه البلاد بمثابة القسس عندنا ، ويغطون رءوسهم بأغطية رأس طويلة تشبه تاج الأسقف ويسير هؤلاء خلف مواكب الطوائف بخطى وئيدة وهم ينشدون بعض آيات من القرآن ، وبعد هؤلاء جميعاً يأتى الحواة الذين يلتهمون الثعابين الحية . وقد قص علينا سافارى Savary هذا المشهد العجيب بالتفصيل (١) وقد كان هو شاهدا عليه ، وليس من هدفنا هنا أن نعيد ذكر أشياء معروفة ، لكننا لا نستطيع أن نمسك عن الأفضاء هنا ببعض الوقائع ، تلك التى حدثت تحت بصرنا أو تلك التى نقلها إلينا أشخاص جديرون بكل ثقتنا . وهذه الوقائع تخص حواة الثعابين ، أو سحرة العصر الحديث .

توجد فى مصر فقة من الرجال يمسكون دون أن يلحق بهم أذى بالثعابين والحيات والعقارب ، هؤلاء هم الحواة ، شعوب الأحباش ، الذين كانت لديهم حسبا يذكر سترابون Strabon القدرة الغامضة على حماية أنفسهم ضد لدغات الثعابين .

وتعتبر الثعابين والعقارب عادة فى مصر زواحف مؤذية ، يمكن أن تؤدى لدغاتها. إلى أوخم النتائج وهي في أغلب الحالات تفضى إلى الموت . وقد مر الجيش

Letters Sur l'Egypte ,t,I.p.62

الفرنسى نفسه فى بعض الأحيان بهذه التجربة المحزنة . ينبغى إذن أن ننظر إلى الرجال الذين كرسوا أنفسهم لتخليص البلاد من مثل هذا الخطر باعتبارهم أناساً خيرين ، وبمعنى آخر فإن مثل هذا الهدف الخير يتم جزئياً على يد نوع من السحرة ، يستطيعون بأعمالهم هذه إلى أن يطمئنوا من روع السكان .

ويمتلك السحرة المحدثون قدرة غامضة على تخليص المساكن من الثعابين التى قد تكون بداخلها ، كما يدعون كذلك القدرة على تأمين الناس ضد خطر لدغات هذه الزواحف ، وكذا لدغات العقارب ، ويجوب صائدو الثعابين هؤلاء شوارع مدن وقرى مصر وهم يعلنون بصوت جهورى على الناس ، أنهم على استعداد لتخليصهم من الثعابين التى قد تكون كامنة بمساكنهم ، وهم يحملون فى ذراعهم سلة يضعون فيها ما اصطادوه من ثعابين ، ويحيطون على الدوام أعمالهم تلك بضروب من السحر .

ولكى يعرفوا إن كانت ثم ثعابين فى مسكن ما فإنهم يبدأون أولا بإعمال بصرهم والإتيان ببعض الحركات ، ويتخذون هيئة منجم ويديرون أبصارهم بشكل غامض فى كل أركان الحجرة ، وينتهى الأمر بأن يتوقفوا عند المكان الذى تختبىء فيه الثعابين بالفعل ، ويتشممون كا لو كان ليتأكدوا عن طريق حاسة الشم من وجود هذه الزواحف ، ثم يمسكون بعصا عرافة ويلفظون ببعض النصائح والمواعظ مع تغيير وإطالة فى نغماتهم وبصوت ممطوط ويستغرق الأمر ما يقرب من خمس دقائق ، ثم يسعون على الأرض وينحون فجأة لينهضوا على الفور ، وهم يشيرون إلى ثعبان كان يعتبقاً لوقت قريب فى أحد الشقوق بعد أن حملوه على عصاهم العرافة تلك . وقد يظن المرء أن هذه العملية ليستت إلا نتيجة لبعض من أعمال الدجل ، لكننا نستطيع أن نؤكد أن ليس ثمة شيء من ذلك على الإطلاق ، فنحن هنا نعرض وقائع كنا شهود عيان عليها ، وقد جردناها من كل سحر أو من كل أمر غير عادى يمكن أن نكون واقعين تحت تأثيره ، وبإمكان القارىء أن يثق بأننا هنا إنما نعرض الحقيقة عارية .

ومع ذلك فنفس هذه الوقائع في النهاية ، إذا ما خضعت للنقد والتمحيص ، لا تقدم شيئاً لا يمكن تفسيره بشكل طبيعي إذا ما قارناها بوقائع أخرى كنا شهوداً

عليها كل يوم . ألا توجد في الواقع آلاف الظروف التي نستمع فيها إلى تلك التبديلات والتحويرات المختلفة في صوت الإنسان ليجذب إليه الحيوانات المتسأنسة بل وحتى المتوحشة ؟ وعندما يجلس الإنسان على حافة نهير ويختبىء وسط أوراق الشجر ويختفى عن كل النظرات ألا يهرع عند سماع صوته المخادع كل ذي جناح في الغابة ؟ فلماذا إذن لا تنجذب الثعابين هي الأخرى بفعل تحويرات معينة في صوت الإنسان وتغادر بالتالي مكامنها ؟ أما عن التعرف على أماكن وجود الثعابين فإن من المحتمل دون ربب أن يكون الحواة يستدلون عليها عن طريق الشم ، ذلك أنه قد ثبت عن طريق الوقائع التي كانت موضع دارسة من علماء الطبيعة ، وجود رائحة مسكية تعلق بهذه الحيوانات ، ويستطيع من تدرب على الأمر أن يستدل على وجود هذه الحيوانات عن طريق هذه الرائحة .

أما الطرق التي يستخدمها السحرة لتأمين الناس ضد لدغات الثعابين والعقارب فتسبقها وتتبعها ممارسات غامضة من شأنها أن تبهر آلاف الناس الذين يسهل حداعهم . وهذه العملية عبارة عن وضع قليل من الماء في إناء ثم يضاف إلى الماء الزيت والسكر ويجاهد السحرة في تكوين شراب من هذا الخليط ويتمتمون أثناء ذلك ببعض الأدعيات ، ثم يبصقون في النهاية في المشروب الذي انتهوا من تجهيزه ، ويأمرون الشخص الذي يطلب « العهد » ضد لدغات الثعابين والعقارب بأن يتجرع هذا المشروب ، ثم يعلقون في أذنيه ثعبانين كبيرين من أسنانها ، ويتركونهما هكذا لمدة ربع الساعة ، وعندئذ تنتهي العملية ويدفع المريد من كيس نقوده ثمن الخدمات التي أديت له ، ثم ينصرف وهو مقتنع بأنه سيكون في المستقبل آمناً من لدغات العقارب والثعابين .

هل يمكن الاعتقاد بأن هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال دون أن تلدغهم الثعابين مجرد دجالين ؟ هذا بالتأكيد ما لا يمكن لشخص واع أن يحاول الاعتقاد فيه . لكن يمكن القول إنهم قد حصلوا على هذه النتائج بسبب أن شعورهم بالخوف قد

ضعف لحد كبير ، فهم يتجرأون على هذه الحيوانات لأنهم - كما يمكن القول - قد ألفوها .

لذلك فهم يستطيعون نتيجة لحالتهم تلك أن يقربوها بثقة بل وعن طيب خاطر، وحيث أنهم لم يعودوا يخشونها فهم يحاذونها بنوع من الطمأنينة لا تشي بأنهم من جانبهم ينتوون بهذه الحيوانات شراً، وهو سبب كاف لئلا تسبب لهم هذه الزواحف أى أذى، إذ من المعروف جيداً أن كثيراً من الحيوانات لا تضر بالإنسان إلا إذا اقترب منها بكثير من الحذر، مما يجعها تظن فيه نوايا عدوانية نحوها. ومع ذلك فكيف يمكن فى الواقع أن نفسر كيف أن أناساً يستطيعون - كما يفعل هؤلاء السحرة - أن يحملوا فى ثنايا ملابسهم بل وعلى صدورهم نفسها زواحف مختلفة يلتقطونها كيفما اتفق دون أن يقع لهم حادث مزعج، وأن يضعوا العقارب تحت طربوش عمامتهم دون أن تلدغهم ؟ أيا كانت الإجابة فهذا هو ما شاهدناه فى كل مدن مصر، ولن يكون بذى جدوى أن نفسر هذه الظواهر عن طريق افتراض أنهم قد نزعوا أسنان الثعابين أو قطعوا فكى العقارب، فقد أمكننا أن نتأكد بأنهم لا يخضعون نوا الحيوانات لأى نوع من البتر، كما قد علمنا عن طريق أناس جديرين بكل ثقتنا وتصديقنا، بأن نفس هذه الحيوانات التي لا تضر بهؤلاء «المأذونين» كثيراً ما سببت وتصديقنا، بأن نفس هذه الحيوانات التي لا تضر بهؤلاء «المأذونين» كثيراً ما سببت

\* \* \*

 <sup>(</sup>ه) انظر دراسة مشابهة لذلك ، في المجلد الأول من الترجمة العربية : دراسة في عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين ، الملاحق ، و فن الأفاعى أو سحرة الثعابين » .

# الفصــُـــلالسابع الرحيل من رشيد إلى القاهرة

بعد أن مكثنا في رشيد لمدة ما يقرب من ستة أسابيع ، أبحرنا في الأول من فريكتيدور من العام السادس « ١٧ أغسطس ١٧٩٨ » في حوالي الساعة السادسة ، على ظهر سفينة كانت مخصصة للقيام بعمليات الاتصال مع القاهرة ، لكن الليل الذي لم يلبث أن طوانا في عتمته لم يمكننا على الإطلاق بأن نستمتع بمشاهدة شواطيء النيل ، ومع ذلك فقد واتتنا الفرصة ، في أثناء اللحظات القليلة التي أبحرنا فيها ولما يزل في الأفق ضوء الغسق ، أن نلم في الدلتا بمناظر طبيعية كثيرة التنوع وبالغة الجمال في نفس الوقت . وقد أعطى أفول الشمس لأشجار النخيل ملمحاً غامقاً كا أظهر مجموعات الأشجار المختلفة التي كانت تلوح لناظرنا بشكل أكثر كثافة ، وإذ كانت الريح هادئة فقد قطعنا خلال الليل مسافة قصيرة فقط من الطريق ، بحيث لم يفتنا الكثير من مشهد شواطيء النهر .

وفى اليوم التالى رأينا عدداً أكبر من القرى ، ومررنا على التوالى أمام مطوبس وديروط وهما قريتان كبيرتان لحد ما ، ثم وصلنا فى الحادية عشرة إلى ميناء فوه ويتعرض النيل لعدد هائل من التعرجات (١) فيما بين هذه المدينة ومدينة رشيد . وقد بنيت كل هذه القرى التي لفتت انتباهنا من الطين (٢) بطريقة تبدو معها وكأنها أكوام من الطين المجفف ، ويبدو أن بيوت هذه القرى قد بنيت من الطوب . ومنازل هذه القرى واطعة ، وقلما ترتفع فوق الأرض لأكثر من اثنى عشر قدماً . وتعلو بعض هذه البيوت أبراج

<sup>(</sup>١) انظر الأوراق ٣٦، ٤٠ من الخريطة الكبرى لمصر ، والتي تقع في ٤٧ ورقة .

<sup>(</sup>٢) انظر اللوحة ٧٩ ، الأشكال ٢ ، ٣ ، ٤ ، الدولة الحديثة ، المجلد الأول .

مام بنيت بشكل هرمى وتتجمع داخل هذه الأبراج أعداد لا حصر لها من الحمام . وفضلا عن ذلك فبيوت القرى مجرد أكواخ قذرة قبيحة المنظر يخرج من جوفها في عزاق الصيف الشديدة سكانها ، وهم نصف عراة لينهمكوا في أعمال الزراعة المرهقة ، فيبقى بعضهم إلى جوار جاموساتهم التي تدير السواق ذات القواديس (١) التي تنهض على ضفاف النيل والتي تسمع عن بعد ضجتها الزاعقة والرتيبة في وقت معاً ، ويقود البعض الآخر حيواناتهم التي تجر المحراث والتي تعلق بنيره ، ويمكن القول بأن المحراث لا يفعل إلا أن يحدش سطح الأرض ، ويجلس عدد كبير من الفلاحين في وضع متدرج على شاطىء النيل يروون الحقول المزروعة بصعوبة بواسطة الدلو وضع متدرج على شاطىء النيل يروون الحقول المزروعة بصعوبة بواسطة الدلو لا يعملون إلا بالصيد ، ويقف هؤلاء وهم عراة – كا ولدتهم أمهاتهم – على شواطىء النهر معرضين أجسامهم للهيب أشعة الشمس ، ويحملون في أيديهم قصبات طويلة معلقة فيها شباك ، وينتظر الصيادون في صبر وأناة حتى تأتى السمكة من تلقاء نفسها لتدخل في شباكهم . لكن مياه النهر العكرة تمنحهم الثقة منذ بداية الأمر أنهم سوف يحصلون على ثمن صبرهم وأناتهم تلك .

وليست أشجار النخيل وحدها هي التي تشكل زينة لشواطَيء النهر ، فثمة أشجار الجميز وهي تعطى للمشهد تنوعاً محبوباً وتمد إلى بعيد ظلها المرتجي ، وقد لاحظنا أن أغصان هذه الشجرة الجميلة تتحرك كلها في نفس الاتجاه وهو اتجاه الرياح الشمالية الغربية التي تسيطر معظم الأوقات على البلاد .

وقد بنيت فوه فى واحد من أجمل المواقع على شواطىء النيل ، ويصنع أحد أذرع النيل جزيرة فيما قبل هذه المدينة ويشكل الفرع الرئيسي الذى يتجه نحوها بشكل شبه عمودى ترعة واسعة أو قل إنه نوع من لسان البحر الذى يبدو وكأنه قد امتد إلى هنا عن عمد ليقدم مثل هذا المشهد الرائع . وكانت فوه فيما مضى وكما سبق

<sup>(</sup>١) انظر نفس اللوحة ؛ وكذلك اللوحة ٧٨ ، الشكل ١ ، الدولة الحديثة ، المجلد الأول .

لنا القول هي المكان الذي ترسو فيه كل سفن أوربا ، لكن المزايا التي كانت تعود إليها ، قد انتقلت كلها إلى مدينة رشيد وذلك منذ أن ابتعد عنها مصب النيل نتيجة لامتداد الدلتا ، ومنذ أن ردمت أو سدت الترع التي كانت تربط ما بينها وبين الاسكندرية . ولقد تضاءلت فوة اليوم لتصبح في وضع قرية لا تتميز عن بقية قرى الدلتا إلا بجمالها وتنوع أشكال مآذنها ومساجدها العديدة . وشوارع فوة بالغة الضيق ، ويسكن العوالم أحد أحياء هذه المدينة ، وهن أولئك الراقصات اللاتي يمتعن برقصاتهن الشهوانية والخليعة والتي تدور على أنغام موسيقي منفرة ، أثرياء أهل البلاد وكذلك القابعات في معاقل الحربيم .

وما أن غادرنا فُوَّه حتى وصلنا بعد قليل إلى مابين قريتى الشرفا (°) وسرتباى اللتين تواجه كل منهما الآخر على شاطىء النيل ، ثم اجتزنا دسوق وهى قرية كبيرة تقع فى داخل الدلتا ، وبعد مسافة قصيرة من هناك بلغنا مرتفع الرحمانية ، حيث تلوح تلك الترعة التى تتفرع عن النيل لتحمل المياه إلى الاسكندرية .

وعندما كنا نقترب من القرى كان الأهالى يهرعون بفعل فضولهم إلى الشط تملؤهم الثقة ، وقد لاحظنا من بينهم كثيراً من الأطفال ، والفتيات الصغيرات على وجه الخصوص ، وهؤلاء كن عاريات تماماً ، وهو تناقض يبعث على الغرابة مع تلك العادة الصارمة التي سترغمهن فيما بعد على أن يحتجبن بعناية شديدة ، وبشرتهن غامقة اللون بل تكاد تكون سوداء . وفي بعض الأحيان كنا نصل إلى القرب من بعض القرى دون توقع من أهاليها ، عندئذ كانت تسارع تلك النسوة ، اللاتي كن على شط النيل ليغترفن المياه واللاتي كنا سافرات الوجوه ثقة منهن أنهن وحدهن ، يسارعن ما إن كنا يلمحننا برفع ذيل ملابسهن ليخفين وجوههن (١) تاركات بذلك نهباً للرؤية أجزاء من جسم المرأة تخفيها النسوة في أماكن أخرى بعناية بالغة . ياله من اختلاف يبعث على

 <sup>(</sup>٥) لعله يقصد قرية الشراك أو الأشراك وهي إحدى قرى مركز شبراخيت .

<sup>(</sup>١) انظر الملابس والوجوه ، اللوحة A ، وستجد رسما لإحدى نساء الشعب اللاتي نتحدث عنهم هنا .

الدهشة بين عادات أوربا وعادات إفريقيا ! وقد هيأت لنا هذه الأمور برغم ذلك الفرصة كى نرى تلك القامة الممشوقة والجذابة لنسوة الطبقات الشعبية ولتأمل جمال تكوينهن ، وهو ما يتناقض بشكل غريب مع ملامح وجوهن ، فبشرة النساء شأنها فى ذلك شأن بشرة الرجال تميل للون النحاسى الغامق .

ويحب المصريون الاستحمام حباً شديداً ، وهو ميل طبيعى فى بلد على مثل هذه الدرجة من الحرارة ، وقد شاهدنا ونحن فى طريقنا عددا كبيرا منهم يهرعون إلى النهر ويعومون بمهارة لا تصدق ، وكثيرا ما كانوا يخرجون من الماء ليغطوا أجسامهم بالتراب ، ويظلون لفترة معرضين أجسامهم للأشعة الحارقة ، ثم ينهضون ليغمسوا من جديد أجسامهم فى النهر .

ومع مواصلة طريقنا إلى أعلى النيل كنا نلهج مشاهد طبيعية كانت تشد أعيننا أكثر فأكثر لتغرينا على التطلع ، فقد كنا نرى أماكن شاسعة أرضها قاحلة وليس بها بشر ، ولقد رأينا في الدلتا على وجه الخصوص سهولا شاسعة غير مزروعة ، يغطيها الكلا وأعشاب لا جدوى منها ، ولا تحتاج هذه السهول كي تكون منتجة إلا لأيد نشطة وعاملة ، لأن الأرض هناك خصبة وجيدة ، كا أن المياه اللازمة لإنمائها غير بعيدة عنها .

وفى أثناء مرورنا أمام قرية صا الحجر لمحنا سوراً هائلا وتلالا من الأنقاض تعرفنا فيها على أطلال سايس القديمة (١). وعن طريق سايس وصلنا إلى مرتفعات الفرستق عند فتحة ترعة كبيرة تسمى ترعة شبين الكوم ، وهي تصل ما بين فرعى رشيد ودمياط خلال المنطقة الوسطى من الدلتا .

وفى بعض الأحيان ينحصر النيل داخل بجرى شواطئه العمومية ليرتفع فى أثناء فترة الفيضان التي وصلنا خلالها إلى ما بين ٦ – ٧ أقدام فوق مستوى سطح البحر ،

انظر رحلة إلى أعماق الدلتا ، المجلد الثانى ، ص ١١٦ ، الدولة الحديثة ( الدارسة الرابعة من هذا
 الكتاب من الترجمة العربية ) ؛ وكذا العصور القديمة الفصل ٢٥

وفى أحيان أخرى لا يعود النهر يعرف لنفسه حدوداً ويمتد إلى بعيد ، وهذا ما أمكنا أن نراه على وجه الخصوص ابتداء من الفرستق حتى قرية نادر عند فتحة ترعة منوف الكبيرة ، التي يمكن اعتبارها بمثابة نهر (١) يربط خلال الجزء العلوى من الدلتا ما بين الفرعين الرئيسيين لنهر النيل .

وفى هذه الفترة من العام والتى قمنا خلالها برحلتنا هذه كان أكبر عدد من الجزر وكتل الرمال يشاهد فى نفس هذه الفترة حقولا كاملة من البطيخ الذى امتدحه كثير من الرحالة وهم محقون فى ذلك ، فهذا البطيخ قد أنقذ منذ وقت قريب حياة عدد كبير من الفرنسيين فى أثناء زحفهم العسير من الإسكندرية إلى القاهرة . أما محصول الذرة فكان فى قمة ازدهاره فى حقوله التى تمتد حول شواطىء النيل .

وقد جنح قاربنا مرات عديدة في تعريجات النيل حين كانت تأتى الرياح معاكسة لاتجاهنا . عندئذ كان كل البحارة - بعد أن يخلعوا ملابسهم - يلقون بأنفسهم في المياه ويجرون القارب بالحبال . وطيلة طريقنا كانت تصدمنا قناعة الناس ، فلم نشاهدهم مطلقاً يأكلون إلا خبزاً جافاً أسمر اللون ، يغمسونه في بعض الأحيان في ماء مغلى ، وهو ما يشكل نوعاً من الحساء غليظ القوام يأكلونه بأصابعهم .

وبين مسافة وأخرى كنا نلمح على شواطىء النيل أكواخاً صغيرة كان يأتى اليها الرجال والنساء للراحة والاحتاء من لهيب الشمس، وهى عبارة عن أربعة من فروع الأشجار مغروسة فى الأرض وتوضع فوقها أغصان جافة ، كا كانت تدهشنا تلك الأعداد الكبيرة من قطعان البقر والجاموس التى كنا نلمحها على الشاطىء الآخر . وتحب الجاموس الماء كثيرا وتبقى فيه لمدة طويلة حيث تغمس أجسادها حتى رأسها . ومن المشاهد التى تبعث على الفضول أن ترى قطعانا بأكملها من الحيوانات تعبر النيل أو تستحم فيه ، وكثيرا ما شاهدنا رجالا وأطفالا صغارا يتسابقون فى عبور النهر وكانوا يمسكون تحت أبطهم بحزمة من القرع لتحملهم ، وكانوا يعقدون ملابسهم حول رأسهم كا كانوا يستخدمون أيدهم كمجاديف لتغيير الاتجاه .

وبعد أن استمتعنا بكل هذه المشاهد المتنوعة وبكل ما يلفت الانتباه وصلنا إلى

<sup>(</sup>١) انظر رحلة إلى أعماق الدلتا وكذلك الأطلس الجغرافي .

بطن البقرة ، وهي النقطة التي ينقسم عندها النيل إلى قسمين ليشكل فرعى دمياط ورشيد . ويبلغ اتساع النهر هناك مداه حتى ليظنن المرء نفسه يسبح وسط بحر .

كنا قد لمحنا بالفعل الأهرام الشهيرة عندما كنا مانزال بعد على مسافة أكثر من ثمانية أو عشرة فراسخ ، وما إن كنا نتقدم حتى كانت تبين أكثر فأكثر تلك الهضبة التي تنهض فوقها الأهرام ، ثم ظهرت الأهرام نفسها بمشهدها الطاغى . وفى أثناء رحلتنا هذه نزلنا فى بعض الأحيان من قاربنا وذهبنا نلتمس البطيخ من القرى المجاورة . وقد استقبلنا الفلاحون بحفاوة ، وباعونا بلهفة تلك الفاكهة التي وجدناها لذيذة للغاية فى بلد يكاد يحرقها لهيب الشمس . وفى أثناء جولاتنا تلك خارج قواربنا لمسنا كم أن الشمس حارقة ، كما وجدنا السماء ملتهبة وخانقة بسبب ما كان يقابلنا من لفحات هواء ، بدا لنا ساخناً ، كما لو كان يصدر عن فتحة فرن .

وفى أثناء ذهابنا من بطن البقرة إلى القاهرة لمحنا على الشط الأيمن رجلا وامرأة واكبين فوق ظهر جمل وكان يسير خلفهما أهلهما وأصدقاؤهما ، وهؤلاء بدورهم يركبون الجمال التي كانت بالإضافة إلى ذلك تحمل الأمتعة . لقد كانت زوجة جديدة وكان زوجها يصحبها إلى مسكنه ، وبدا لنا وكأننا نرى ربيكا (١) تسير خلف الخادم العجوز لإبراهيم ، والذي جاء يصحبها لتصبح زوجة لابن سيده (٢) . وفي كل خطوة في مصر سوف تجد هكذا تلك التقاليد والعادات كما جاءت في نفس شكلها الساذج والبسيط في سفر التكوين .

وأخيرا وصلنا إلى بولاق فى الثالث من فريكتيدور فى حوالى الساعة الخامسة مساء، ويمكن اعتبار هذا المكان بمثابة ميناء للقاهرة، عاصمة مصر، والتى سوف تكون بعد قليل موضع فضولنا الذى لا يشبع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سفر التكوين، الأصحاح ٢٤، الآية ٥١

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين، الأصحاح ٢٤، الآية ٦١

( ۱۰ ) «لانكريه\_شابرول »

دراسة موجزة عن ترعة الاسكندرية



يتفرع فرع رشيد (١) ، عند اقترابه من الرحمانية ، إلى ذراعين أساسيين مشكلا سلسلة متتابعة من الجزر ، يبلغ طولها في أمجموعها ١٨٠٠ متر ؛ وأهم هذين الذراعين هو الذراع الأيمن ، الذى يظل على الدوام صالحاً للملاحة ، أما الآخر – وقد كان يظل يحتفظ ، حسب شهادة أبناء البلاد بالمياه طيلة العام – فقد غص بالطمى منذ ما لا يزيد على اثنى عشر عاماً على أكثر تقدير ، لدرجة يظل معها هذا الذراع ، منذ ذلك التاريخ ، جافاً لمدة ثمانية أو تسعة أشهر في العام .

على شواطىء هذا الذراع توجد قرية الرحمانية ، ومن هذا الذراع كذلك ، وعلى بعد ، ١,٢٠ متر إلى الشمال من الرجمانية ترفد ترعة الإسكندرية ، حيث تدخل إليها المياه عن طريق فتحتين ، تعلو كل فتحة منهما بمقدار ٢,٨ من الأمتار فوق منسوب أدنى مياه النهر ، كا تبعد كل منهما عن الأخرى بنحو ، ٦٠ متر . وأدنى هاتين الفتحتين هي في نفس الوقت أقدمهما ، لكنها قد أهملت لأن أعمال التطهير المتعاقبة قد رفعت من جسورها حتى أن الرياح ( اللازمة لتسيير المراكب ) لم تعد بقادرة على الوصول إلى القلاع ؛ وهكذا أنشئت الفتحة الثانية كي تقوم مقامها .

وليست ترعة الإسكندرية ، في الفرسخ الأول من مجراها (٢) ، سوى ما يشبه حفرة يبلغ اتساعها ٥ إلى ٦ أمتار . وقد حفر هذا الجزء من الترعة لربطها بفرع رشيد حين انسد ذلك الجزء من الفرع الكانوبي ، الذي كان يشكل فيما مضى مجرى هذه الترعة الأصلى ؛ ثم يلتقى هذا الجزء ( من الترعة ) بالفرع الكانوبي القديم على بعد ، ٢٥ متراً من قرية كفر محلة داود ، ولا يفصله عن الترعة إلا جسر يبلغ سمكه في هذه المنطقة أربعة أو خمسة أمتار .

وبمجرد أن نتقدم إلى ما بعد هذه النقطة ، تصبح الترعة أكثر اتساعاً ، ويصبح

 <sup>(</sup>١) قرئت هذه الدراسة بالمجمع العلمي بالقاهرة ، في الأول من نيفوز من العام الثامن ( ٢ ديسمبر ١٧٩٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) الفرسخ الذي تقدر به المسافات الكبيرة والذي ورد في هذه الدراسة هو الفرسخ الذي يبلغ طوله
 ۲٤٠٠ قامة ( وتساوى القامة ۲ ياردة ) .

سُكلها كذلك أكثر استواء ؛ وتستمر القرى على هذه النحو حتى قرية سماديس ، حيث يبلغ متوسط اتساعها خمسين متراً ، وتظل تحتفظ بهذا الاتساع إلى ما وراء قرية أفلاقه ، أى لمسافة تبلغ نحو الفرسخين ونصف الفرسخ .

وترتفع قمم شواطىء الترعة لأكثر من أربعة أمتار فوق مستوى قاعها ، في حين لا يبلغ عمق هذا القاع في حقيقة الأمر سوى متر واحد أدنى من مستوى أرض السهل . ويحمل هذا الجزء من الترعة كل خصائص وسمات الماضى القديم ، إذ نجد عليه مرافىء نصف دائرية ، يبلغ اتساعها ٨٠ متراً ، الأمر الذى لا يمكن أن نشك معه أن كانت تتحرك في هذه المنطقة أعداد كبيرة من القوارب بالإضافة إلى حركة تجارية بالغة النشاط ، وفي الواقع فإن هذا المكان هو ما يمكن أن يقع عليه اختيارنا اليوم حين نرغب في تجميع منتجات ولاية البحيرة لكى نرسلها إلى الإسكندرية ؛ وفضلا عن نرغب في تجميع منتجات ولاية البحيرة كبيرة ، منذ وقت طويل ، نعنى ذلك دمنهور ، ذلك فهذا المكان يقع بالقرب من قرية كبيرة ، منذ وقت طويل ، نعنى ذلك دمنهور ، التى تشغل اليوم – فيما يبدو – موقع هرموبوليس بارفا القديمة (١) .

وبعد ذلك لا تقدم الترعة شيئاً متميزاً خلال الفرسخين التاليين فيما عدا أن قريتى زاوية غزال وقابيل قد هجرتا الترعة القديمة إلى ترعة حفرت حديثاً بعمق منتظم، كما أنها قد شقت في شكل خط مستقيم.

وبعد قابيل نجد أنفسنا في قرية جد مختلفة عن تلك التي تجاوزناها للتو ، حيث لا نعود نمضى في سهل خصيب ، مزروع وعامر بالقرى ، بل في أرض غير مزروعة ، وقرى خربة ، ومدن مهجورة ؛ وقد يكون هذا المشهد أبعث على الرعب من مشهد الصحراء لأننا لا ننسى أنه كان فيما مضى على حالة من الازدهار لم يعد لها وجود .

ويصبح متوسط اتساع ترعة الإسكندرية ابتداء من قابيل ولمدة أربعة فراسخ متوالية عشرين مترا ، وتغدو جسورها في بعض الأحيان قليلة الارتفاع ، وفي أحيان

<sup>(</sup>١) تمر ترعة الإسكندرية إلى شمال دمنهور بنحو ١٢٠٠ – ١٥٠٠ متر ؛ وتحصل هذه المدينة على مياه النيل عن طريق ترعة خاصة تمضى لتنتهى إلى ترعة الإسكندرية ، إلى الجنوب قليلا من قرية أفلاقة .

أخرى تعلو هذه الجسور لتبلغ أكثر من ثمانية أو عشرة أمتار ؟ وهذا الجزء من الترعة هم أجمل أجزائها وأكثرها تماثلا وانتظاماً سواء من ناحية العرض أو ناحية العمق ؟ وتحتفظ الترعة في الفرسخ التالي ، أي عند للوحا (٥٠) بنفس العرض ونفس التماثل والانتظام الذي كان لها قبل ذلك على وجه التقريب ، لكن السهل المحيط بها يأخذ في الانخفاض شيئاً فشيئاً بحيث يصبح قاع الترعة على نفس مستوى سطح هذا السهل، بل إننا نجد القاع في أماكن عدة يرتفع عن منسوب سطح السهل نفسه ، ولا تعود الزراعة لتصبح تحت مستوى سطح السهل إلا قبل الإسكندرية بنصف الفرسخ . وبعد للوحا مباشرة تتسع الترعة بشكل مفاجىء لمسافة تبلغ نصف الفرسخ، فيبلغ عرضها مائة إلى مائتين بل ثلاثمائة وخمسين متراً في حين لا يكاد يبلغ ارتفاع. جسورها المترين ؛ وهذه الجسور ضعيفة لحد أن المياه تتسرب من خلالها ؛ وتضيق الترعة بعد ذلك كثيرا فلا يعود يبلغ عرضها عند المرور بالبيضا أكثر من خمسة أمتار ، وهناك تهدد الجسور.التي يبلغ ارتفاعها أكثر من سبعة أمتار ، والتي تغطيها رمال متحركة ، بطمس الترعة بشكل تام . وفي هذا المكان ، تسير الترعة على مسافة تبلغ في المتوسط نحو المائة متر من بحيرة أبي قير ، ثم تبتعد عنها بعد ذلك ، لتتخذ ولمدى فرسخ واحد نفس الانتظام والاتساع اللذين كانا لها عند للوحا ؛ ثم تقترب الترعة من البحيرة عند طرفها الغربي ، وتضغط عليها عن قرب حتى لا يعود يفصلهما سوى جسر حجرى يبلغ سمكه من ستة إلى سبعة أمتار . ويقوم حائط سميك آخر ، يبتعد عن الأول بخمسين مترا ، بدور الجسر من جانب السهل ؛ وهذا المكان الذي

(ه) للوحا أو للوها Lelôha ويدكر القاموس الحغراق لوصف مصر أمها قرية خربة ومهحورة كما سبق لنا القول ( المترجم ) .

يعرف باسم البوصة بسبب تلك الكمية الهائلة من البوص ( الغاب ) الذي ينمو فيها

بكثرة ، هو أكثر مناطق الترعة انسدادا لأن الأتربة الناتجة عن عمليات التطهير

السنوية كانت تلقى على الدوام ، ذات اليمين وذات الشمال في داحل الجسور ذاتها .

وبدءا من طرف البحيرة ، تجتاز الترعة أرضا تقطعها مستنقعات مالحة ،

تغطيها طبقة من الملّع يبلغ سمكها ١٠ - ١٢ سم ، ثم تمر بعد ذلك وسط دغل من أشجار النخيل يمتد لمسافة نصف الفرسخ ، تاركاً عن يمينه عددا كبيرا من الآبار ، يحمل بعضها طابع البنايات اليونانية أو الرومانية ، وإن كان معظمها قد شوهته الترميمات التي أدخلت عليه في الأزمنة الحديثة ؛ وتحيط بهذا الجزء من الترعة ، وهو الجزء القريب من الإسكندرية ، من جهة اليمين ، أكوام تغطيها بيوت خربة ، هجرها منذ سنتين أو ثلاث سنوات ، العرب ، وقد كانوا آخر سكانها ، وهناك نجد بالمثل جذوعاً عديدة لأعمدة من الجرانيت بالإضافة إلى قطع من الفتات والحطام ، تنتمي لعمارة الإغريق الذين أنشأوا ، وجملوا في الوقت نفسه ، هذه المنطقة من أرض مصر .

ويصبح عمق الترعة على مسافة نصف فرسخ من الإسكندرية أكثر انخفاضاً بقليل عن مستوى سطح البحر ، لكنها بدءا من هذا المكان ، وحتى سور العرب تمر بمنحدر عكسى ، أى أنها ترتفع مغ اقترابنا من هذا السور :

وفى النهاية تستدير ترعة الاسكندرية ، وقد بلغ اتساعها الآن ٢٠ - ٢٥ مترا ، حول سفح تل ينهض فوقه عمود سفيروس ؛ وبعد ذلك مباشرة تصبح بالغة الضيق ، ثم تمر من خلال سور العرب (٥) لتبلغ نهايتها في الميناء القديم ، في شكل مجرى أو مجرور .

ويبلغ الفرق بين أعلى وأدنى مياه للنيل عند مدخل ترعة الاسكندرية ، نحو أربعة أمتار فى السنوات المعتادة ؛ كما يبلغ متوسط عمق المياه فى هذه الترعة ، حينها تصل إلى أقصى ارتفاع لها نحو ١,٦ مترا .

وتصبح الزيادة السنوية لمياه النيل محسوسة عند الرحمانية ، فيما بين ١٠ و ٢٠ يوليه ؟ ونحو نهاية الشهر التالى تبلغ هذه الزيادة مدخل ترعة الإسكندرية وتستغرق المياه شهرا كاملا لكى تقطع هذه الترعة ، إذ يبطىء من مسيرة المياه عدم الاستواء فى انحدار الترعة ، وكذلك ، وبصفة خاصة بسبب تعرجاتها العديدة ، لذلك يبلغ طول

<sup>(»)</sup> انظر دراسة عن مدينة الإسكندرية ، تأليف جراتيان لوبير ، وهي الفصل الأخير من كتابنا هذا .

امتدادها عشرين فرسخاً ، على الرغم من أن المسافة بين طرفيها لا تصل لأكثر من خمسة عشر فرسخاً ؛ وهكذا لا تصل المياه إلى الإسكندرية إلا في نحو العشرين من سبتمبر ؛ وحيث يلاحظ انخفاض مياه النيل عند الرحمانية ابتداء من الخامس من أكتوبر ، فإنه يترتب على ذلك أن الملاحة في الترعة لا يمكن لها أن تدوم لأكثر من عشرين أو خمسة وعشرين يوماً .

وحين تصل المياه إلى الإسكندرية ، تدخل فى أربع قنوات تحت أرضية ، تتوزع مداخلها بطول نصف الفرسخ الذى يسبق مصب ترعة الإسكندرية .

وتمضى المياه عن طريق هذه القنوات إلى خزانات ، وترفع منها عن طريق السواق إلى مجار هندسية تتولى توزيعها على آبار وخزانات المدينة المختلفة . وتدار هذه السواق ، ويصل عددها إلى ٧٢ ساقية ، بواسطة خيول وثيران تلتزم ولاية البحيرة بتوفيرها كل عام ، لهذا العمل (١) .

ومنذ زمن ليس بالبعيد كان عدد الحرانات التي تستقبل المياه يصل إلى ٣٦٠ خواناً ، لكننا الآن لا نجد أكثر من نحو ٣٠٨ خوانات ، وقد ينخفض هذا العدد سريعاً لأن بناء هذه الآبار يعود إلى زمن ضارب في القدم ، كما أنه لم يجر أي ترميم لها منذ زمن طويل ، كذلك كان يوجد عدد أكبر من القنوات الفرعية ، لكنها بعضها قد انسد ، في حين لا يفضي بعضها الآخر إلا إلى بعض الحدائق الخاصة .

ولا يقفل مصب الترعة مطلقاً في الميناء القديم أثناء العمل على مل الخزانات . ذلك أن المنحدر العكسى الذي تحدثنا عنه ، يحول دون تدفق المياه عن طريق هذا المنفذ بكميات أكثر مما ينبغى ، أما المياه التي تفيض عن ذلك فتستخدم في تموين السفن .

وعندما تكون كل خزانات مياه الإسكندرية قد امتلأت على نحو كاف ، فإنه

 <sup>(</sup>١) ينبغى رفع المياه لارتفاع عشرة أمتار حتى تصل إلى الخزانات الموجودة ناحية باب رشيد ،
 ولارتفاع خمسة أمتار فقط لكى تصل إلى الحزانات الواقعة بالقرب من الميناء القديم .

يسمح لسكان القرى الواقعة على ضفاف البحيرة بقطع جسورها ، لرى أراضيهم أو للء خزاناتهم ، على حد سواء .

وينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر ، الفلاحون الذين يقطنون القرى الواقعة على شط الترعة الأيمن في جزئها الأعلى ، والذين تروى حقولهم ترع أخرى ، لكى يقطعوا جسور ترعة الإسكندرية حتى يصرفوا إليها على وجه السرعة المياه التى ظلت فوق أراضيهم وحتى يجففوها على وجه السرعة ، وفي الوقت الذي نجد فيه هؤلاء مضطرين لتصريف هذه المياه إلى الترعة ، فإن هذه المياه نفسها سوف تستخدم في رى الأراضى الواقعة في الجزء الأدنى من الترعة والتي لا ترويها مياهها بالقدر الكافى . ولا تسمح الفيضانات الكبرى إلا برى جزء من الأراضى ، أما في حالة الفيضانات العادية فتبقى الأرض دون زراعة ، ويهجر الفلاحون مقارهم لكى يذهبوا باحثين عن عمل في المدن أو القرى الكبيرة ، منتظرين إلى أن يروى النهر حقولهم كى يعودوا إلى قراهم .

لقد حفرت هذه الترعة دون شك بأقل قدر من العناية ؛ وينبغى لنا أن ننسب هجر شواطئها إلى ضآلة كميات المياه التي تحملها الترعة كل عام ، ذلك أن الأرض هناك قابلة للزراعة لحد كبير ، فتربتها هي نفس التربة في بقية أنحاء مصر ، وإن كانت الرمال – للحقيقة – تغطيها في بعض أنحائها ، وقد كان ذلك نتيجة لعزلة هذا الإقليم ، وليس سبباً لها .

وتحت حكم المماليك ، كان يعسكر أحد الكشاف من حامية ولاية البحيرة ، على شواطىء الترعة ، ابتداء من اللحظة التى تدخل إليها فيها المياه ، وحتى الوقت الذى تمتلىء فيه خزانات الإسكندرية ، وكان الهدف من ذلك ، هو منع عربان الصحراوات وكذا الفلاحين ، من إحداث قطوع فى جسورها ، ولكى يقوم هذا الكاشف بنفسه بإصلاح هذه الجسور إذا ما أنذرت كميات المياه الكبيرة للغاية بقطع بعض أجزاء من الجسر . وحالما تمتلىء خزانات الإسكندرية ، كان يدخل (هذا الكاشف ) المدينة لكى يتأكد من حدوث ذلك ، ويقوم بذلك ، وبناء على طلب

منه ، كل من قائد المدينة والقاضى والعلماء ؛ وبعد ذلك كانت تملاً جرة من مياه هذه الخزانات ، وتقفل بواسطة الذين أشرفوا على هذه العملية ، وترسل إلى حاكم القاهرة ، وبرفقتها حجة تؤكد لهذا الحاكم أن المياه في حالة طيبة ، وأن الخزانات قد امتلأت .

وبعد أن تعرفنا على ما يسمى اليوم بترعة الإسكندرية ، وعلى النظام الذى تخضع له مياهها ، فسوف نتناول بإيجاز حالتها القديمة ثم نلقى بنظرة سريعة على صلاتها بالتجارة والزراعة ، وفى النهاية سوف نتحدث عن الإصلاحات التى تتطلبها والتى لابد منها ، وعن التحسينات التى يمكن إدخالها عليها .

لم يبق من أثر يدل على أن ترعة ما قد حملت مياه النيل من بحيرة ماريوتيس إلى المنطقة التي تشغلها الإسكندرية . ويبدو أن سكان حواشي راكوتيس ، وكذلك الحامية التي كان ملوك مصر يحرصون على وجودها هناك ، كانوا يحصلون على المياه الصالحة ، وبالقدر الكافي من الحفر التي كانوا يحفرونها هناك على شاطىء البحر . ومن المعروف أن قيصر ومعشوقته ، حين كانا محاصرين بالإسكندرية ، قد اقتصرا لوقت طويل على هذا المصدر الوحيد للمياه . وقد يكون بالإمكان اللجوء إلى هذه المياه ، في أيامنا هذه ، إذا اقتضت الأحوال ، وقد تمت ( بالفعل ) تجارب للتأكد من صلاحته .

ومع ذلك ، فإذا لم تكن شواطىء ماريوتيس تزرع قبل الإسكندرية ، فإننا لا نستطيع أن نشك في أن جزءً من السهل الواقع بين الإسكندرية ودمنهور كان يروى ويزرع بصفة مؤكدة على يد قدماء المصريين ، إذ لا يزال المرء يجد هناك فتات كتابات هيروغليفية تدل على أنهم أقاموا المنشئات هناك ، فنجد في قرية أفلاقة ، كا في قرى أخرى ، أن باب إحدى الطواحين يزدان في تناسق بثلاثة أحجار منحوتة ، ويحمل أكثر هذه الأحجار أهمية ، رسماً لإيزيس وهي منكفئة ، بحجم يبلغ ست ديسمترات ؛ تغطى رأسها بجلد نسر ، وتمسك بيدها تلك العصا التي تنتهي بزهرة اللوتس . وقد حفظت هذه الشقفة من الحجر الجيرى بأكبر قدر من العناية ؛ وقد نقش هذا الرسم بحروف بارزة فوق التجويف ، بناس العناية ، وبنفس التفاصيل التي نجده

عليها فوق جدارن معبد دندرة (١) .

أما الرأى القائل بأن هذه الترعة إنما هى نفس الترعة التى حفرت بعد تأسيس الإسكندرية ، حينها تقدمت المدينة وازدهرت بشكل عام ، فنحن نعتقد أن علينا أن نجرى حول هذا الرأى أبحاثاً عديدة .

نعرف عن طريق الشهادات الموضوعية لسترابون ، أن المرء عند خروجه من الإسكندرية عن طريق باب كانوب ، كان يجد يمينه ترعة تحمل هذا الاسم ، توازى شاطىء البحر ، وعلى مسافة قريبة منه . ولقد كلن لهذه الترعة منفذ على بحيرة ماريوتيس فى الوقت الذى لم يكن لها فيه بالتأكيد مثل هذا المنفذ بالقرب من كانوب الواقعة على شاطىء البحر ، لكن هذه الترعة كانت تحصل على مياه النيل عن طريق ترعة ترفد عن الفرع الكانوبى بالقرب من شديا ، وعلى مسافة قصيرة من فم النيل ، ماذا يمكن إذن أن يكون ذلك الدافع الذى حدا بالمهندس المعمارى دينوكراتوس لكى يشق ترعة يبلغ طولها ١٨ فرسخاً فى حين قد كان بمقدوره الحصول على المياه من جوار كانوب عن طريق ترعة لا يتجاوز طولها ستة أو ثمانية فراسخ ، فقط ؟

وبلا جدال ، فلقد كانت ترعة كانوب هذه ، هى الترعة الوحيدة التى تحمل إلى الإسكندرية المياه المخصصة للشرب ، ذلك أننا لو افترضنا أنه كان من الضرورى وقد أصبحت هذه المدينة أكبر مدن مصر ازدحاماً بالسكان – شق ترع أخرى ، بدءاً من قمة الدلتا ، كى تزيد من كمية المياه الصالحة للشرب فى الإسكندرية ، لكان علينا كذلك أن نقر بأن هذه المياه لم يكن بمقدورها الوصول إلى المدينة إلا بعد أن تتجمع إلى المياه التى كانت تحملها ترع شديا أو كانوب ؛ وبمعنى آخر ، فقد كان على هذه المياه أن تجتاز بحيرة ماربوتيس ، حيث كانت بالضروة سوف تفسد .

ومع ذلك فلعل ذلك الجزء من الترعة الحالية ، الواقع بين قرية الكريون

<sup>(</sup>١) انظر المجلد الخامس ، مجموعة العصور القديمة .

والمستنقعات البحرية التي تحدثنا عنها ، هو ما تبقى من إحدى هذه الترع التي كانت تهدف إلى زيادة كمية المياه في ترعة كانوب . وهذا الجزء يدور حول الموقع القديم لبحيرة ماريوتيس . كما أن قاعه أعلى بكثير من مستوى سطح السهل . وهكذا ، فيما يبدو لنا ، يحتمل أن يكون القوم قد أنشأوا بالقرب من المياه المالحة ، ترعة خصصت لنقل المياه اللازمة لاحتياجات الحياة .

ومن جهة أخرى ، فقد كان يصل إلى بحيرة ماريوتيس ، طبقاً لشهادة سترابون ، عدد كبير من الترع أو القنوات التي رفدت عن الأجزاء العليا من النهر ؛ وكانت واحدة منها تمر بهرموبوليس بارفا ، وقد سبق لنا أن لاحظنا أن الترعة تحمل طابع الماضي في المنطقة المجاورة لهذه المدينة التي تسمى اليوم دمنهور . وهكذا فلسنا نشك أن العديد من الترع القديمة كان يتصل ببعضه البعض على التوالى ، لتتكون في النهاية تلك الترعة التي بقيت حتى اليوم ، ويمكن لذلك أن يفسر لنا سر الالتواءات الغريبة والكثيرة وسبب كثرة مرات عدم الاستواء التي تعانى منها هذه الترعة ، في حين أنها تخترق أرضاً يمكن لها فيها أن تتخذ شكل الخط المستقيم ، مع أكبر قدر من الانتظام والاستواء .

ويقودنا تاريخ ترعة الإسكندرية إلى التصدى لموضوع آخر ، ليس غريباً عن ذلك الذي نعالجه .

غن نعلم عن طريق قصة حرب قيصر في الإسكندرية أن جزءاً من هذه المدينة كانت تعبره ترعة تفى مياهها باحتياجات جزء كبير من شعب الإسكندرية ؛ ذلك أن أثرياء المدينة والذين يرتبطون بهم لم يكونوا ليكتفوا بمياه الخزانات أو الآبار . وقد ظن بعض النقاد أن هذه الترعة كانت هي نفسها التي تربط – في ذلك الوقت – بحيرة ماريوتيس بميناء كيبوتوس ، دون أن يأخذوا في اعتبارهم ، أنه حتى بافتراض أن مياه هذه البحيرة قد أصبحت صالحة للشرب عن طريق هذا العدد الهائل من الترع النيلية التي تصب فيها ، لكانت هذه المياه تميل بالضرورة للملوحة في الترعة التي تحملها إلى البحر ، ذلك أن هذه الترعة كان لابد أن لها أن تكون واسعة ما دامت قد كانت

صالحة للملاحة . وفضلا عن ذلك فقد كان التعبير الذي أطلقه هيرتيوس (١) Hirtius ، والذي أطلق فيه اسم نهر النيل على الترعة التي كان الناس يشربون منها لم يكن مما يحبذه أولئك الذين يعتقدون أن هذه الترعة إنما كانت ترفد عن بحيرة ماريوتيس . هكذا نجد أنفسنا مدفوعين إلى الاعتقاد بأن المياه التي كان يستعملها القوم إنما كانت تستمد من ترعة كانوب هذه ، والتي تحدثنا عنها فيما سبق .

وقد نضيف بأن هذا الرأى لا يتعارض مطلقاً مع رواية هيرتيوس حول وضع قيصر حين كان محاصراً بالإسكندرية ، والذى لم يكن – كا هو معروف – يبسط نفوذه على الحى الذى تخترقه الترعة المسماة نهر النيل ، فهذه الترعة التى نحن بصددها ربما لم تكن – فى واقع الأمر – تمر بحى القصور التى يملكها قيصر ، ولابد أن هذه الترعة كانت تخترق المدينة بين سورها الجنوبي والشارع الطويل ، كا لابد أنها كانت تصب مياهها عن طريق فتحة ضيقة فى تلك الترعة التى كانت تربط بين . محيرة ماريوتيس وميناء كيبوتوس .

وهكذا نرى من وصف ترعة الإسكندرية أنها لم تعد محاطة في الجزء الأكبر من مجراها إلا بخرائب وصحراوات ، ومع ذلك فلما تكد تمضى أكثر من ٤٦٠ عاماً منذ ذلك الوقت الذي كانت لاتزال هذه المنطقة فيه تتحلى بكل ثروات مصر . وأنقل هنا فقرة عن الكاتب العربي أبي الفداء الذي كان يعيش في هذه الفترة ، حيث يقول في البداية عند حديثه عن الإسكندرية :

« ويجلب إليها القمح من الخارج ، فالحقول الميحطة بها قاحلة لأن أرضها مشبعة بالملح » .

ثم يقول في الهامش:

« تقع الإسكندرية داخل جزيرة رملية ، شكلها كل من البحر وترعة الإسكندرية ، وهذه الجزيرة التي يصل طولها لأقل بقليل من مسيرة يوم واحد ، مزروعة

بالكروم ، وتزدان بالحدائق ؛ وعلى الرغم من أن الأرض لا تتكون إلا من الرمال فإن مظهرها مع ذلك لا يخلو من جمال . وتقدم الترعة التي تحمل مياه النيل إلى الإسكندرية مظهراً منعشاً ؛ ويزدان مجراها بالحدائق والبساتين على جانبيها » .

ولكى نتفهم هذين النصين من أبى الفداء ، واللذين يبدوان متعارضين لأول وهلة ، فلابد أن نلاحظ أن النص الأول يتعلق بذلك الجزء من السهل الذى يقع على يسار الترعة ، والذى يتشبع بالفعل بالملح البحرى ، حيث كان يقع فيما مضى ، تحت مياه بحيرة ماريوتيس . أما النص الثانى ، فإنه ينطبق على كل الفراغ فيما بين الشط الأيمن للترعة والبحر ، ولم تكن هذه الأرض – فى معظمها – فى ذلك الوقت تغطيها المياه ، كما هى اليوم : لأن بحيرة أبى قير ، التى لا يصح أن نخلط بينها وبين بحيرة إدكو المعدية سابقاً ) لم تكن قد نشأت بعد (١) .

ولا يمكن للمرء الشك في أن شواطىء ترعة الإسكندرية لم تكن بالغة الازدهار حتى وقت سيطرة العرب على هذه المدينة . وتدل القناطر الأربع التي شيدوها بطول الفرسخ الذي يسبق الإسكندرية ؛ على أن الحاجة للاتصال بين شط وآخر ، في زمنهم ، كانت ملحة ، وقد خربت القنطرة الأقرب إلى السور العربي ، وقد شيدت الثلاث الأخريات على نفس النمط ، فهي تتكون من قوس واحد على النمط القوطى ، شاهق العلو ، بسبب احتياجات الملاحة .

وقبل أن نتحدث عن الأعمال التي تتطلبها ترعة الإسكندرية ، سنعرض للدوافع الأساسية التي ينبغي أن تحثنا على صيانتها .

<sup>(</sup>١) لم توجد بحيرة أبى قير بشكلها الحالى إلا منذ عام ١٧٧٨ أو ١٧٨٠ ، وقبل هذا التاريخ ، كان ثمة سد حجرى ، لا يزال جزء منه باقياً ختى اليوم ، كان يمنع المياه من التوغل داخل الأراضى ؛ وإذ قطع هذا الجسر دون أن يسعى القوم لإصلاحه فقد غمرت مياه البحر كل السهل الأدنى من منسوبها هى ، وتكونت بحيرة أبى قير ، وقد غرق كثير من القرى نتيجة هذه الكارثة .

وعند حوالى بداية القرن الأخير قطع هذا الجسر بفعل إعصار ، كما يقص علينا بول لوكاس Paul Lucas ، لكنه أصلح بعد ذلك بقليل .

تعد ترعة الإسكندرية أكثر تلك الترع ، التي لابد أن ينشغل بها حكام مصر ، أهمية ، بعد ترعة السويس ؛ إذ تغدو حلقة لا غني عنها لتلك التي قد تربط البحر الأحمر بالنيل، ذلك أنه أيا كانت النقطة التي ستنتهي إليها الترعة الأحيرة، فلسوف يكون من اللازم أن تصل السفن التي تبحر فيها إلى الإسكندرية ، وسيكون من الحرص أن نجعل هذه السفن تصل إلى هناك عن طريق ترع داخلية ، بدلا من أن نسلمها في معظم الأحيان إلى بحر هائج ، أو أن نعرضها في أوقات الحرب لعمليات العدو ؛ وقد أدرك الإغريق كل هذه الأسباب ، ولذا كانت تتم التجارة في عهدهم عن طريق بحيرة ماريوتيس ، التي كانوا يفضلون موانيها على موانيء البحر الأبيض المتوسط . ومع ذلك فإن ترعة الإسكندرية - بعيداً عن مشروع قناة السويس -تتمتع في حد ذاتها بأهمية كبيرة وتستحق أن نوليها القدر الأكبر من الاهتام ؛ وفي واقع الأمر ، ومهما تكن الوسيلة التي قد ترسل بها سلع الهند والبحر الأحمر إلى مصر عن طريق السويس أو القصير ، فلابد أننا ندرك أن على هذه السلع أن تتجه على الدوام إلى الإسكندرية لكي تشحن من هناك على سفن توزعها على كل أوربا . وبمعنى آخر ، فإن الأسباب التي ذكرناها للتو عن ضرورات النقل الداخلي ، تحتم كذلك أن تغدو الإسكندرية صالحة للملاحة طيلة العام ؛ وفضلا عن ذلك فسوف يكون هذا المشروع مصدر ازدهار لمصر ، فلسوف يعود إلى الزراعة جزء هام من أرض أفقدها إياه الإهمال الإجرامي من جانب حكامها ، ولسوف نرى من جديد شواطيء هذه الترعة – وهي اليوم جافة ومهجورة – وقد استعادت خصوبتها التي كانت لها فيما مضى ، ولسوف تفي هذه الظروف بشكل يدعو للإعجاب بالاحتياجات الجديدة للإسكندرية التي سيزيد نشاطها مع زيادة عدد سكانها ، والتي لن تمتص - مع ذلك – الجزء الأكبر من منتجات مصر في الوقت الحاضر .

ومهما تكن المضاربات التى سوف تستهدف الترعة التى نتحدث عنها ، فإن مدينة الإسكندرية ضرورية للغاية لمصر وللحد الذى لا يمكن معه أن تترك حتى تفقد اتصالها بالنيل ، ولو للحظة واحدة .

وقد سبق لنا القول بأن ثمة جسراً حجرياً عند طرف بحيرة أبي قير ، يبلغ سمكه من آ إلى ٧ أقدام ، يفصل البحيرة عن البحر ، وعلى الرغم من أن هذا الجسر قد بنى حديثاً ، إلا أنه قد بنى بشكل متين بعض الشيء ، وإن كان لا يلقى أى قدر من العناية ، لذا فإنه يتدهور ، وسوف تترتب على تصدعه سلسلة من الأحداث الخطيرة ، فحيث أن مياه البحر أكثر إنخفاضاً من مياه الترعة ، فإن مياه الترعة ستنصرف كلية إلى البحر ؛ وأكثر من ذلك ، فلو جاء هذا التصدع نتيجة لإعصار بمكن أن يجتاح الجسر الثاني للترعة ، فإن مياه بحيرة أبي قير عندئذ سوف تزحف على كل السهل الذي كانت تشغله في الماضي بحيرة ماريوتيس ، والذي لايزال - حتى اليوم - أدني من مستوى سطح البحر ، وبذلك سوف تجد الإسكندرية نفسها ذات يوم فوق برزخ بالغ الضيق ، كما كان حالها عند وجود هذه البحيرة ، ولكن مع فارق واحد ، هو أنه لن يكون بالمستطاع إيصال مياه النيل إليها (١) .

ينبغى إذن إعادة إنشاء الجسور التى تفصل البحيرة عن الترعة ، بل لابد من بناء جسور جديدة فى كل المناطق التى يمكن لها أن توحى ببعض المخاوف ؛ بل ربما كان من الأحوط والأيسر أن نبعد الترعة عن البحيرة . ولن يكون الأمر فى هذه الحالة باهظ التكاليف ، فحيث أن السهل الذى تخترقه الترعة بالغ الانخفاض ، كما سبق لنا القول ، فقد يكون كافياً أن نقيم الجسور فتتكون الترعة ، وأخيراً ، فإننا إذا أعدنا إقامة الجسر الذى يفصل البحيرة عن البحر ، أو على الأقل ، إذا حرصنا ألا يتهدم لأكثر المعاه على ها هو عليه الآن ، فلن يكون علينا أن نخشى الأحداث التى يمكن أن تتسبب فيها التحركات الكبرى للمياه .

وبلا جدال ، فلن يكون بالإمكان ، في سنة واحدة ، القيام بكل الأعمال اللازمة ، لكى يمكن أن تظل ترعة الإسكندرية صالحة للملاحة بشكل دائم ؛ وإن

<sup>(</sup>١) تحقق هذا القصور للأمور بفعل الأحداث ، وذلك عند حصار الإنجليز والأتراك للإسكندرية فى عام ١٨٠١ ، حين قطعوا جسور الترعة ، فزحفت إلى السرير القديم لبحيرة ماريوتيس ، مياه بحيرة أبى قير والبحر الأبيض المتوسط .

كان من المستطاع إدراة هذه الأعمال بحيث يمكن لها - منذ السنة الأولى - أن تعود بفوائد جمة . وهكذا يتيسر خلال عام واحد تسيير الملاحة لمدة ثلاثة شهور في العام التالى ، وقد يكفى لإتمام هذا المشروع مبلغ لا يتجاوز ٢٦٠ ألف فرنك . وإليكم كيف يمكننا الحصول على هذه النتيجة .

لقد أوضحت لنا عملية تفدين تمت للفراسخ الثانية الأول من الترعة بدءا من الرحمانية ، أن انحدار الترعة في هذا الجزء كبير للغاية بحيث لا تعانى الترعة بعد ذلك من أي انحدار في بقية مجراها . وهذا الانحدار هو نتيجة لترسيبات الطمي السنوي ، وهي كبيرة للغاية عند الرحمانية ، في حين تقل عن ذلك كثيراً بالقرب من . الإسكندرية ؛ لذلك فقد يكفى أن يتم العمل في الثانية فراسخ الأول ، بالحفر لعمق مترين ونصف المتر عند مدخل الترعة مع إنقاص هذا العمق بشكل يتناسب مع المسافة التي تكون عليها من هذا المدخل ، بحيث نصل بعد هذه الفراسخ الثانية إلى نفس مستوى قاع الترعة ؛ وبتنفيذ هذه العملية ، بعرض يبلغ عشرة أمتار ، يكون علينا أن نرفع ٤٦٨ ألف متر مكعب من الأتربة ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك ١٣٢ ألف متر مكعب أخرى لأعمال تقتضيها بعض أجزاء الترعة وبخاصة أقرب هذه الأجزاء إلى بحيرة أبي قير ، يكون جملة الركام الذي علينا أن نرفعه هو ٦٠٠ ألف متر مكعب ، تتكلف مع تقدير تكاليف رفع المتر المكعب الواحد من الركام ١٢ مديني ، شاملة كل المصاريف اللازمة ، ما جملته ٢٦٠ ألف فرنك ،أما الوقت اللازم لتنفيذ هذا العمل فسوف لا يزيد عن ١٥٠ يوماً إذ سيكون بالإمكان جمع ٢٧٠٠ عامل ، يرفع كل منهم دون شك أكثر من متر ونصف المتر المكعب في اليوم الواحد ؛ وفضلا عن ذلك فلن يكون بمقدور الفلاحين أن يتفرغوا لذلك العمل لأكثر من ١٥٠ يوماً خلال الفترتين الواقعتين بين موسمي البذار والحصاد ، ثم بين موسم الحصاد والفيضان .

لن ندخل فى كل التفاصيل المتعلقة بالشروط التى لابد من توفيرها فى مناطق بعينها من الترعة كى تصبح الملاخة فيها أكثر يسرا ، لكننا قد نلاحظ فقط أنه ينبغى أن نفعل كل ما يلزم حتى يكون من المستطاع صعود الترعة وهبوطها على حد سواء وفى

كل الفصول - مع ملاحظة أن المجرى العام للترعة يتجه بصفة عامة من الشرق إلى الغرب وأن الرياح التي تسود في هذه المنطقة تتجه على الدوام من الشمال إلى الجنوب مما يقتضي منا أن نحرص على ألا يمضي أي من انحناءات الترعة داخل الاتجاه . أما عن فتحة الترعة ومصبها فلابد من إحداث تغييرات لا مفر منها ،وهذا ما نحن بسبيلنا إلى توضيحه .

لعل التغيير الذي ينبغي أن ندخله على منبع الترعة هو أن ننقله قريباً من معقل الرحمانية ؛ فهذا الموقع ، الذي تظل المياه فيه على عمق ثلاثة أمتار ، في الوقت الذي يقل فيه هذا العمق عن ذلك في أماكن أخرى ، قد يصبح بقليل من الجهد مرفأ واسعاً ومناسباً ، كما سيكون قريباً من جزيرة قد نجدها مواتية للغاية لإقامة المخازن الضرورية لمثل هذه الملاحة . أما العقبات التي ينبغي تجنبها بأكبر قدر من العناية في تلك المسالك الجديدة التي نسعي لتقديمها للملاحة فهي عمليتا الشحن والتخزين المستمرة والتي تتسبب في حدود تأخيرات على الدوام ، والتي تقتضي كذلك إنشاء الجمارك وفرض المكوس على السلع نتيجة لذلك . ولهذا السبب فقد يلزم أن تتصل الترعة بالبحر حتى لا نضطر لأن ننقل برا هذه السلع التي نجلبها عن طريق الترعة ، ولكننا قبل أن نتبين موقع المرفأ الذي سيغدو مناسباً أن تنتهي الترعة إليه ، فإننا نعيد إلى الأذهان أن القوم ، حين عمل الاسكندر على ربط جزيرة الفنار بالأرض الصلبة ، وأعطى الإسكندرية بذلك مينائين ، قد لمسوا الحاجة إلى جعل هذين المينائين تصلان فيما بينهما حتى تستطيع السفن أن تخرج في كل الفصول على وجه لتقريب. ، فتركوا لهذا الغرض فتحتين عند الهبتستاديوم Heptastadium ، وقد أقفلت التان الفتحتان حين اتسعت الهبتستاديوم بفعل أعمال الردم ، حتى شملت المدينة الحديثة فيما شملت ، وكما هو معروف ، موقع هذا الطريق أو الممر القديم .

وحيث تظل الحاجة إلى وجود إتصال فيما بين المينائين هي نفسها على الدوام ، فنحن نظن أننا حين نحدث قطعاً واسعاً يربط بينهما ، فلابد لنا أن نجعل ترعة

الإسكندرية تنتهى إلى هذا القطع نفسه بطريقة تجعلها مرتبطة بالمينائين ، بحيث تخترق المدينة الحديثة باتجاه طولي .

ومن جهة أخرى فإن الوجود الدائم لمياه النيل فى الإسكندرية سوف يغدو فى حد ذاته ذا ضرورة مطلقة فى حالة افتراض ازدياد حجم سكانها ، إذ أن كميات المياه التى تحويها كل خزانات المدينة لا يمكنها أن تكفى – على أكثر تقدير – إلا لمدة عام ونصف العام ، للعدد الحالى من سكانها .

وفي الحقيقة ، فإن مصباً جديداً لمياه النيل قد يضعف لحد كبير فرع رشيد ، الذي تختلط فيه بالفعل مياه البحر ( بمياه النيل ) لمسافة أربعة أو خمسة فراسخ إلى جنوب مصبه ؛ ومع ذلك فإلى جانب أن بمقدورنا على الدوام أن نزيد من ( اندفاع ) مجرى للنيل بتضييق فتحات مصابه على البحر ، فسوف نتحكم على الدوام في مجرى الترعة بحيث لا نعطيها سوى كميات المياه الكافية لاحتياجات الناس ولمراعاة المتطلبات الصحية ؛ كما أن هويساً يقام عند منتصف طولها وآخر عند طرفها نحو الميناء ، قد يكفيان لمنع ضياع المياه الزائدة ( عن الحاجة ) ، بل إن الهويس الموجود عند الطرف قد يكفي وحده للوفاء بنفس هذا الغرض ، وإن كان ينبغي أن تكون أبوابه بالغة الارتفاع ، كما لابد أن تكون الجسور بالمثل شديدة العلو ، مما يلزم أن تكون قمتها .

لكنا لن نأخذ على عاتقنا أن نمضى لأبعد من ذلك فى مناقشة الوسائل التى تجعل ترعة الإسكندرية صالحة للملاحة طيلة العام ، ولا فى تعداد الأعمال الفنية التى ينبغى أن تعاضدها ؛ ولربما كان أهم ما فعلناه هو أن قدمنا تقييما عنها حيث كان من المستحيل أن نقيم ولو بطريقة احتمالية كل ما يمكن أن ندخله تحت اسم : بناء ، فى حين أن بمقدورنا أن نفعل ذلك بخصوص رفع وإزالة الأتربة .

ولقد أورينا بالفعل أن ٢٦٠ ألف فرنك قد تكفى لجعل الترعة صالحة للملاحة للدة ثلاثة شهور ؟ ومع ذلك فقد لا يحق لنا أن نستنتج أنه بضرب هذا الرقم فى أربعة سوف نحصل على المبلغ اللازم لجعلها صالحة للملاحة طيلة العام ، إذ ينتج عن قانون

777

حركة مياه النهر أنه إذا كان علينا في الحالة الأولى أن نخفض مدخل الترعة بعمق مترين ونصف المتر ؛ فإنه لن يلزمنا في الحالة الثانية أن نزيد العمق إلا لمتر واحد و ٣, من المتر ، أي بحيث يصل إجمالى العمق في المرحلتين ٣,٨ من الأمتار ، وفضلا عن ذلك ، فإننا حين نقدر عرض الترعة على الدوام بعشرة أمتار ، في الوقت الذي يبلغ امتدادها فيه ١ ١ إلى ٢٠ فرسخا ، وفي الوقت الذي نجدها فيه على عمق كاف بالقرب من الإسكندرية ، فإننا نجد أن علينا أن نزيل عنها ١,٧٣٠,٠٠٠ متر مكعب ( من الأتربة ) ؛ أي ما يمكن أن يتم ، طبقاً للتقديرات السابقة ، خلال سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر ، وبتكاليف لا تتجاوز ٥٥٠ ألف فرنك .

 $\star$   $\star$   $\star$ 



( ۱۱ ) « جراتیان لوبیر »

دراسة عن مدينة الإسكندرية



777

« لقد أصبحت قصور الملوك مأوى للحيوانات الضارية ؟ وأضحت مذابح الآلهة مرتعا للزواخف الدنسة .. آه ! كم من مجد أفل نجمه ، وكم من المنشئات قد اندثر ! هكذا تفنى أعمال البشر ، وهكذا ... تغرب شمس الامبراطوريات والدول

فولنى Volney من كتابه : « تأملات حول سقوط الأمبراطوريات » أصبحت الإسكندرية في عهد البطالمة ، خلفاء الاسكندر ، مؤسسها الذي منحها اسمه ، عاصمة لمصر ، ومركزاً لتجارة الهند ، وارتفعت في عهد الأمبراطورية الرومانية إلى مرتبة المدينة الثانية في العالم ، وظلت تحفظ بمكانتها ، مع ما ظل لها من مجد وعظمة ، كأغنى مستودع للمعارف الإنسانية . ومنذ استقرار المسيحية ، وحتى عصر الامبراطورية الواطئة ، كانت كنيسة الإسكندرية ، أولى كنائس الشرق ، واحدة من مدن المسيحية الحصينة في هذه المنطقة ؛ لكن السطوة التي كانت لها ، والتي تزعزعت على يد القنصل الثالث ، لا تزعزعت على يد القنصل الثاني قد سلبت منها كلية ، على يد القنصل الثالث ، لا تنقل منها إلى القسطنطينية ، على الرغم من معارضة البابوات ، وأخيراً سقطت الإسكندرية ، بعد أن عانت طويلا من التمزقات ، في قبضة العرب الحديدية حملة الاتزال بها اليوم بقية من حياة ، فيمكن القول بأنها قد تضاءلت – بعد أن عانت طويلا طيلة اثني عشر قرناً – في عهد الامبراطورية العثمانية ، فلم يعد يعيش بها سوى طويلا طيلة اثني عشر قرناً – في عهد الامبراطورية العثمانية ، فلم يعد يعيش بها سوى شعب صغير ، لا يزال يقيم وسط خرائبه وتراب مقابره ، ونحن نكتفي هنا بأن نستعيد ، باختصار ، أهم العهود والتطورات التي مرت بهذه المدينة الشهيرة ، في نستعيد ، باختصار ، أهم العهود والتطورات التي مرت بهذه المدينة الشهيرة ، في نستعيد ، باختصار ، أهم العهود والتطورات التي مرت بهذه المدينة الشهيرة ، في حوليات العالم .

فى العام ٤٢٢ من تأسيس روما ، الأول من الأولمبياد الـ ١١٢ ، والعام ٣٣٢ قبل الميلاد ، لم يكن أمام فاتح آسيا والهند ، إلا أن يستولى على مصر ، لكى يحكم سيطرته على هذه المنطقة ، وأن ينشيء فيها المدينة الجديدة التي حملت اسمه ، والتي علت وتدعمت بعظمة لمدة ثلاثمائة عام في عهد الحكام البطالمة ، خلفائه .

وفى العام ٧٠٦ من تأسيس روما ، أى السابع والأربعين قبل الميلاد ، استولى يوليوس قيصر على الإسكندرية ، واعمل فيها الحديد والنار ، انتقاماً من دفاع سكانها العنيد .

وفي العام ٧٢٣ من تأسيس روما ، وهؤ العام الثلاثون قبل الميلاد ، مر بمصر

أوكتافيوس أغسطس ، ليطارد أنطونيو وكليوباترا ، واستولى على المدينة ، وتحت أسوارها قضى إلى الأبد على عدوه الذي لم تكن تفتر له همة .

وفى عامى ٢٦٩ و ٢٧٥ من العصر الحديث ، كان على هذه المدينة أن تتحمل فترتى حصار طويلتين وبائستين ، وذلك فى عهد الامبراطورين ؛ كلود الثانى ، وأورليان .

وفى عام ٢٩٨ حاصر الامبراطور دقلديانوس Dioclètien المدينة واستولى عليها ، ولقد كان يجد في الحصول عليها ، على الأقل لتعويض خسائره .

وفى عام ٦١٥ استولى الفرس على الإسكندرية ، واندفعوا نحو أفريقيا عن طريق البنتابول (٥) الليبي .

وفى العام العشرين من الهجرة أى الـ ٦٤٢ من العصر الحديث ، قام مبعوب الخليفة عمر ، وهو عمرو الرهيب ، وبعد أربعة عشر شهراً من الحصار والقتال العنيد بين كلا الجانبين ، باقتحام المدينة وقلبها رأساً على عقب .

وفى العام ٥٦٢ من التقويم الهجرى أو السنة ١١٦٧ ميلادية حاصر الأفرنج المدينة واقتحموها ، لكن السلطان صلاح الدين طردهم منها في العام التالي .

وفى سنة ١٢٠٢ ميلادية استولى البنادقة على الإسكندرية ، واستعادت المدينة تحت سيطرة هذه الجمهورية ، التي كانت قوية فى ذلك الوقت ، بعض ازدهارها بسبب التجارة التي قامت بها عن طريق البحر الأحمر والمحيط الهندى .

<sup>(\*)</sup> Pentapolis وهو الاسم الرومى المقابل لكلمة أنطابلس Antapulus العربية ؛ ويعنى هذا الاسم : المدن الخمس ؛ وتذكر كتب القبط أنه يعنى المدن الخمس جهة الغرب ؛ ويطلق جغرافيو العرب على مجموعة المدن الخمس المذكورة اسم إقليم برقة ، ويظن بعضهم أن برقة أو أنطابلس اسم مدينة ، والصواب أنه اسم إقليم يشتمل على خمس مدن ، هى : بنغازى Berénice ؛ طوقرة Tokhira ؛ طلميته Tokhira ؛ قرناه وهى الآن قيرنيا Cyréne ويسمونها باريتشى أى باريس ؛ درنه Adirnai .

أما القرية التي يطلقون عليها اسم برقة فهي قرية المرج الواقعة بين هذه المدن الخمس في منطقة أراضي الجبل الأخضر ببرقة الذي يسميه الفرنجة Cyrénaique نسبة إلى Cyréne التي كانت قاعدة له قديماً .

نقلا عن القاموس الجغراف للأستاذ محمد رمزي ، الجزء الأول ، البلدان المندرسة . ( المترجم ) .

وفى سنة ١٢٥٠ ، وبينها كان لويس التاسع يتباحث فى أمر افتداء نفسه من سلطان مصر ، استولى ملك قبرص من جديد على هذه المدينة وحربها .

وفى العام ٧٦٧ من الهجرة أو ١٣٦٧ ميلادية ، غزا الفرنجة المدينة من جديد وانتهبوها .

وعلى الرغم من هذه الكوارث الجمة ، فقد ظلت الإسكندرية مزدهرة حتى نحو نهاية القرن الرابع عشر ، حسبا يذكر أبو الفداء ، الذي قام بزيارة لها في عام ١٣٨٣ .

وفى عام ١٥١٧، استولى السلطان سليم على هذه المدينة من يد حكام مصر وسوريا الذين كانوا مستقلين عن الباب العثانى ، ومنذ هذه الفترة ، يبدأ تاريخ أكبر تغيير جلب الانحدار والخراب الكامل إلى هذه المدينة .

وفى الرابع عشر من ميسيدور من العام السادس لتأسيس الجمهورية الفرنسية ( ٢ يونيه ١٧٩٨ ) أى العام ١٢١٣ الهجرى ، استولى الفرنسيون من جديد على الإسكندرية تحت قيادة بونابرت ؛ فلم يكد هذا القائد ينزل على الساحل الأفريقى حتى تقدم للهجوم على المدينة ، ولابد أن أسلافنا ، سوف يصعب عليهم أن يصدقوا أن ثلاث ساعات فقط كانت كافية لكى يتمكن ثلاثة آلاف من الفرنسيين أن ينتصروا ، وأن يستولوا على هذا المكان ، الذى كان الباب العثماني ينظر إليه باعتباره الطريق لأمبراطوريته في أفريقيا ، ومع ذلك ، فمع اعترافنا بأن جدران أسوار هذه المدينة لم تعد منذ وقت طويل سوى مجرد أثر من آثار قوتها في الماضى ، فإننى أعيد إلى الأذهان بأنه ، قبل ذلك باثنين وعشرين يوماً ، لم تصمد عاصمة لجزيرة اشتهرت منذ القدم بأنها عسيرة الغزو ، والتي لا يمكن في الحقيقة قهرها بسبب حصونها ، هي جزيرة مالطة سوى يوم واحد أمام الهجوم المفاجىء لجيش بحرى كان وجود قائده سببا في انتصاره ، وبعد سيطرة القائد المظفر على هذا المكان ، الذي يعد مفتاحاً لمصر من جهتها الغريبة ، غادرها بعد عدة أيام قضاها في استعدادات حربية لاستكمال حملته . وكانت إحدى هذه الاستعدادات تقتضى من مختلف فرق المهندسين في الجيش وكان نقول بأنه وكان الفرنسي ) التعرف على المدينة ، وعمل خريطة لها . وهنا نستطيع بحق أن نقول بأنه والفرنسي ) التعرف على المدينة ، وعمل خريطة لها . وهنا نستطيع بحق أن نقول بأنه

بعد البطل العبقرى الذى أسسها ومنحها اسمه ، قد جاء اسكندر آخر بعد واحد وعشرين قرناً ، ليعيد إليها إزدهارها القديم .

ذلكم هو موجز تواريخ الإسكندرية ، ورغبة منا في ألا نؤذى عيون القراء بالصفحات الدامية من تاريخ اضطرابات هذه المدينة ، والتي اقتصرنا على تسجيل أبرزها ، فسوف نقدم هنا وصفاً لحالة المدينة كا وجدها عليها الفرنسيون بينها القرن الثامن عشر يوشك على نهايته .

ولكى نفهم هذا الوصف ينبغى أن يكون تحت أبصارنا الخريطة العامة للإسكندرية التي ألحقها المسيو لوبير ، أخى الأكبر ، بدراسته عن القناة التي تربط بين البحرين (١) وإلى هذه الخريطة الطبوغرافية التي يسمح مقياس رسمها بتبين الآثار القديمة لهذه المدينة ، ظننت أن من الواجب على أن أضيف بمقياس رسم أصغر ، تخطيطاً ، أو بالأحرى خريطة عامة تقدم في نفس الإطار خليجها ، ومينائيها ، وأحياءها ، وضواحيها .

إذن فبمعونة من هاتين الخريطتين ، سوف نمسح موقع هذه المدينة القديمة ولسوف تمتد هذه الأبحاث لتشمل كل الآثار التي يجدها المرء هناك .

وحتى نعالج الأمر بنظام ووضوح فسأقسم دراستي إلى جزئين أو قسمين :

<sup>(</sup>۱) انظر الخريطة العامة للمدينة وللمينائين ، الدولة الحديثة ، المجلد الثانى ، اللوحة ٨٤ ، وكذلك تلك الدراسة عن القناة التي تربط بين البحرين ، الجزء الثالث ، الفصل الخامس ، الدولة الحديثة ، المجلد الأول ، ص ص ١٣٨ ، ١٣٩ والذي رد فيه المؤلف إلى السادة المهندسين ، المدنيين والعسكريين ، وبالاسم ، الفضل في الجزء الذي قاموا به في هذا العمل المبدئي الذي قام به الفرنسيون في مصر . وهذه الخريطة التي عملت بأكبر قدر من العناية في كافة تفاصيلها ، والتي رسمت بدرجات مختلفة ، قد رسمت بمقياس ١٠, ٠ من السنتيمتر لكل قدر من العناية في كافة تفاصيلها ، والتي رسمت بدرجات مختلفة ، قد رسمت بمقياس ١٠, ٠ من السنتيمتر لكل من ١٠٠ متر أي ١٠٠٠ ، على الطبيعة . أما الخريطة العامل فقد رسمتها بمقياس رسم ١٠٠٤ ، ملليمتر لكل مائة متر ، هذه الدراسة ( انظر اللوحة ٣٢ من المجلد الخامس ) فقد رسمتها بمقياس رسم ١٠٠٤ ، مليمتر لكل مائة متر ، أي ١٤ ، ٠٠٠ ، و المنتقل المعنيات الناتجة عن العمليات الجغرافية لمهندسي الجيش الفرنسي كنت أسعى إلى إعطاء هذه الخريطة التي يعود تنفيذ رسمها الراثع عن العمليات المسيو كولان M.Collin كل التفاصيل مع كل ما تحتويه من فائدة .

الجزء الأول : وسيكون وصفاً مبسطاً للأماكن في حالتها الحديثة ، أي في الخالة التي وجد عليها الجيش الفرنسي هذه المذينة عند استيلائه على مصر .

أما الجزء الثانى: فسيكون مناقشة مقارنة ومدعومة عن الحالة الحديثة والحالة القديمة ، وسنحدد في هذه المناقشة الآثار التي ستكون في نفس الوقت شاهدة على ثراء وعظمة هذه المدينة القديمة : إذ ترتبط هذه المناقشة بالآثار شديدة الشهرة ، وسننهى هذه الدراسة بلمحات عامة حول إمكانية ترميمها .

\* \* \*

## الجزء الأول الحديثة لمدينة الاسكندرية تحت حكم امبراطورية الباب العثانى

١ – تقع مدينة الإسكندرية ، وهي التي تسمت باسم مؤسسها الإسكندر ، عند الطرف الشرق للساحل الأفريقي ؛ وقد بنيت فوق. كتلة من الرمال ربطت القارة بجزيرة فاروس القديمة ، وهذه الجزيرة التي أدت عمليات الردم إلى تحويلها إلى شبه جزيرة تحمل نفس الإسم القديم ، تشمل المدينة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرق ، ومينائيها الطبيعيين – وهما الميناءان الوحيدان اللذان تمتلكهما مصر – وذلك لمسافة ستين فرسخاً من سواحل البحر المتوسط .

واليكم موقع المدينة تبعاً لمعلومات قدمها السيدان نوى Nouet وكسنو Quesnot الفلكيان بجيش الشرق:

وتحد أرض الإسكندرية التي تلامس في الشمال البحر الأبيض ، جنوباً بحيرة ماريوتيس القديمة (مريوط) والتي كان حوضها الواسع قد جف تماماً في المدة التي استولينا فيها على مصر ، بينا تغزوه الآن مياه البحر . وتدفق مياه البحر هذه والتي تعود كارثتها لمجهودات تلك القوة الأوربية ، غريمتنا في السلم ومنافستنا في مجال العلوم والفنون ، كما هي عدوتنا الأبدية في الحرب (بريطانيا) - ربط من جديد وبطريقة لا لبس فيها أرض هذه المدينة بشبه الجزيرة التي تكونها سلسلة متتابعة من الحجر الجيري ، والتي تمتد من رأس أبي قير في الشرق إلى ما وراء برج العرب على بعد ثمانية ميريا مترات ، إلى الجنوب الغربي .

7 - وأول مينائى الاسكندرية ، الذى تقابله السفن القادمة من جهة الشرق عند وصولها إلى هذا الجزء من الساحل الأفريقى ، هو الميناء القديم ، ويقع فى جنوب خليج فسيح يتكون من سلسلة من صخور تختبىء جزئياً تحت المياه وتظهر جزئياً على سطحها ، ويمتد قاع هذه الشعب الصخرية من رأس الشيخ ( العجمى ) حتى رأس التين الواقع على أقصى نقطة إلى الغرب من شبة جزيرة فاروس حيث الفنار ، بطول المتر ( ١٩٥٨ عامة ، ٣ أقدام ) .

ولهذا الخليج ثلاثة ممرات طبيعية ، أسهلها وأعمقها ، على الرغم من تعرجه وعدم استواء قاعه ، هو الممر المسمى بالأوسط ، ومع ذلك فإن الجزء الذى يقع منه ناحية الشيخ لا يزيد عن ثلثه ، ويبلغ عرض هذا الممر حوالى ٢٠٠ إلى ٣٠٠ متر ، ويبلغ عمقه فى أكثر أجزائه ضحالة من ٥ إلى ٣ باعات ( الباع = ٢,١ م ) ، وهو الوحيد القادر على استقبال الفرقاطات والسفن البحرية بدون بطارياتها ، وقد ظن ضباط بحريتنا أن كل سفينة لا يزيد غاطسها عن ٣٣ قدماً بعد إنقاص تباينها إلى الصفر ، يمكنها أن تدخل الخليج عن طريق هذا الممر فى حالته الراهنة ، وبدون أية تجهيزات . وسنظل نقراً على الدوام بشغف ذلك الكتاب الذى أرسله الأميرال برووى Brueye إلى الحكومة الفرنسية ، قبل عدة أيام من معركة ألى قير البحرية . ونورد هنا ، فى الهامش ، هذا الكتاب الذى يحتوى من حيث علاقته بموضوع دراستنا ، على معلومات من المهم الإلمام بها لخير الملاحة (١) .

أما الممران الآخران المساعدان فيبلغ عمق نمياههما ٣ إلى ٤ باعات لكن

<sup>(</sup>١) كتاب الأميرال برووى Brueye ، قائد الأسطول الفرنسي في حملة مصر ، والموجه إلى حكومة الإدارة للجمهورية الفرنسية :

من ظهر سفينة الشرق L'orient ، بخليج أبي قير ، في ٢١ ميسيدور من العام السادس ( ٩ يوليه ١٧٩٨ ) : و في التاسع عشر من ميسيدور ، وبعد أن عرفنا أن السفن لا تستطيع أن تدخل الميناء بسبب ضحالة =

اتساعهما وعمقهما غير مستويين ، واتجاههما متعرج ، وقاعهما ملىء بالأعشاب الصخرية مما يجعل الرسو فيهما صعباً ؛ وثمة ممر أخير ، يقع إلى أقصى الشرق ، وهو غير صالح إلا لدخول الزوارق والسفن الصغيرة التي تقوم بالتجارة بين مدن السواحل .

أما الرياح التي تسهل أكثر من غيرها الدخول إلى الممرات ، فهي تلك التي تهب فيها بين غرب الجنوب الغربي وشرق الشمال الشرق مارة بالشمال ، وحيث أنها رياح شبه دوارة فهي تؤدى إلى حدوث دوامات تجعل من مغادرة الممر أمراً شاقاً ، وفي الواقع فإنه يحدث في بعض الأحيان ، أن تضطر السفن إلى الانتظار ، وبخاصة في موسم الرياح العنيفة ، أشهرا بأكملها حتى يمكنها مغادرة الخليج .

وعندما نلقى البصر على هذا الخليج ، الذى يسمح له عمقه واتساعه أن يستقبل الأساطيل كبيرة العدد ، فإننا لنأسف لأن الطبيعة التى فعلت الكثير كى تزوده بشاطىء وطىء لايمكن الوصول إليه من أية نقطة أخرى من الساحل ، لم تكمل صنيعها فتوسع من ممراته التى يمكن الدفاع عنها دون كبير وعناء .

<sup>=</sup> المياه عند مدخله ، رفعت أشرعتى ومعى ١٣ سفينة وثلاث فرقاطات كى نلقى رواسينا فى خليج أبى قبر . وهذا الموقع هو أكثر المواقع التى يمكن الحصول عليها منعة فى خليج مفتوح ، حيث لا يكون بمقدور أحد أن يقترب من الأرض لحد يكفى لإقامة البطاريات ، وحيث لا تستطيع سوى سفينتين معاديتين أن تصنلا إلى المسافة التى تناسبهما وأنه لأمر مرعب ألا يكون للاسكندرية ميناء تستطيع السفن أن تدخل إليه ؛ فالميناء القديم الذى حظى بمديح الكثيرين ، تغلقه شعب الصخور البارزة فوق سطح المياه أو المختفية تمته لتشكل مداخل بالغة الضيق لا يزيد اتساع أى منها عن ٢٣ إلى ٢٥ أو ٥٠ قدماً من المياه . والبحر هناك فى العادة عال ، ومن هنا نرى أن سفينة مزودة بـ ٢٤ مدفعاً ستكون معرضة تعريضاً شديداً للخطر بحيث تتحطم بعد لج ساعة من نرى أن سفينة منى لرغبات القائد العام فقد عرضت ١٠ آلاف فرنك لأى ملاح من أهل البلاد يستطيع أن يمرر الأسطول ، لكن أحداً لم يشأ أن يتعهد إلا بالسفن التى يبلغ غاطسها ٢٠ قدماً على أكبر تقدير ؛ ومع ذلك فائى آمل أن نتوصل إلى ممر نستطيع عن طريقه أن ندخل سفننا ذات الد ٢٤ مدفعاً ، ولن يكون ذلك ذلك فائى آمل أن نتوصل إلى ممر نستطيع عن طريقه أن ندخل سفننا ذات الد ٢٤ مدفعاً ، ولن يكون ذلك إلا ثمرة لجهودات بالغة الصعوبة ، وبعد ذلك قد نستطيع أن ندخل دون أخطار كبيرة ، وقد يزيد عمق القاع عند الشعب الصخرية إلى ١٥ باعاً ، ومع ذلك فسيظل الخروج على الدوام بالغ الصعوبة ويستغرق وقتاً بالغ الطول .

وعلى هذا ، فإن هذا المكان بالنسبة لأية سفينة هو مكان بالغ السوء ، .

أما الصخور التي تشكل قاع هذا الخليج فهي من طبيعة جيرية ، ويمكن ببعض المجهودات الفنية التوصل إلى إعطائها اتساعاً أكبر وعمقاً أكبر (١) ، ويستطيع المرء أن يتصور أية أهمية تعلق على إنجاز مثل هذا العمل الذي سيوفر لمصر حماية لتجارتها عن طريق إنشاء بحرية عسكرية ، ذلك أن هذا الخليج ، على الرغم من الحماية الطبيعية المتوفرة له ، يمكن أن ينال حماية أكبر عن طريق أرصفة حاجزة للأمواج ، وعن طريق منشئات أخرى على شطئانه ، بل وكذلك على نقاط مختلفة على خط الشعب الصخرية التي تحيط بمدحله ، وبوسع الطبيعة الجيرية للسلسلة التي تمتد بطول الساحل الجنوبي الشرق ، أن تسهل إنجاز مثل هذه الأعمال الأخيرة .

وتجعل صعوبات ممرات الخليج مما لا مناص منه اللجوء إلى معونة المرشدين الساحليين لكل سفينة تريد الدخول إليه ، ومع ذلك فإن الطقس القاتم واضطراب البحر الذى ينتج عنه لا يسمحان فى معظم الأحوال للمرشدين البحريين بالاستجابة لنداء الإشارات . ويمكن علاج هذا العيب بانشاء منارات على الشاطىء ، ويتمثل ذلك فى بناء بعض الأبراج المرتفعة لحد يكفى كى تلمحها السفن على بعد فرسخين وهى فى عرض البحر ؛ ويمكن لهذه الأبراج أن تستخدم فى نفس الوقت كمنارات ونقاط حصينة وفنارات ، ذلك أن الحاجة ماسة لمضاعفة الضوء المخصص لتأمين الملاحة أثناء الليل ، حيث أن الساحل منخفض وخطير بسبب الترسيبات التي تتم على شاطئه .

<sup>(</sup>١) يعتقد أنه عن طريق بعض الجسور العائمة المسلحة ببطارية ذات أجراس ، ومسلحة بمطارق معدىية وتقام فوق قطع طويلة وقوية من خشب البلوط ، والمسلحة سبائك من الحديد المدبب والقاطع ، يمكن التوصل إلى تقويض وتحطيم وإنقاص ىتوءات الصخور البارزة تحت خط الشعب الصحرية في الممرات .

كا يمكن بطريقة أسهل أن نزيل وأن نرفع أنقاض وركامات هذه الصخور لتطهير قاع الممرات بواسطة جهاز للغواصين ، يسمح استحدامه لثلاثة أو أربعة من العمال أن يعملوا معاً لمدة أربع إلى خمس ساعات متتالية على عمق ٣٠ أو ٤٠ قدماً تحت سطح الماء .

٣ - أما الميناء القديم ، الواقع عند الطرف الشرق للخليج فيحده الفضاء الدائرى الواقع بين رأس التين والساحل في الجنوب ، وتجعله مرتفعات شبه جزيرة الفنار كلية في حمى من نوائب رياح الشمال الغربي وكذا رياح الشمال والشمال الشرق ، تلك التي تهب بعنف وانتظام ، على نحو ما ، على شواطىء مصر ، وهذا الميناء فسيح وعميق ، والرسو مضمون فيه ، وتستطيع أكبر السفن التجارية أن ترسو هناك على مسافة من الأرض تعادل نصف طول قلسها (حبالها أي حوالي ١٠٠ متر فقط) ، وفي نفس الوقت ، فقد يكون من السهل ، عن طريق بعض الأعمال الفنية وبعض المنشئات البحرية الأخرى ، جعل هذا الميناء ، واحداً من أصلح الموانىء ، مثل ما هو ، طبيعياً ، واحداً من أجمل موانى العالم ، وقد عرفنا عن طريق المجسات أن الفرقاطات والسفن الحربية تستطيع الرسو فيه ، وقد كان دخوله فيما مضى محرما على السفن الأوربية ، ونحن نأمل أن يكون الباب العالى الآن أكثر استنارة وإدراكا لمصالحه ، فيأمر بفتح هذا الميناء منذ الآن لتجارتنا ، وكذلك لتجارة الدول الأوربية الأخرى (١).

ويتكون الميناء الجديد ، أو الميناء الشرق ، من خليج صغير شبه دائرى تبلغ فتحته من جهة الشمال ١٧٨٩ متراً (١٩٧ قامة و ٥ أقدام) ، وهو بالمثل محصور بسلسلة من الشعب الصخرية أو الصخور التي لا تبلغ مستوى سطح الماء ، ويقلل هذا من إتساع الممر القابل لمرور السفن إلى حوالى ٥٠٠ متر ، وحيث هو مفتوح كلية أمام رياح الشمال والشمال الشرق فليس بإمكانه أن يستقبل إلا بعض الفرقاطات والسفن الحربية الصغيرة .

ويبدأ ممر هذا الميناء على مسافة قلس ( القلس هو حبل السفينة ويبلغ طوله ٢٠٠ متر ) إلى الشرق من حصن الفنار ومن الصخرة في المقدمة ،والتي تسمى الزمردة والتي يمكن الاقتراب منها بشدة ( دون خطر ) ،ويبدأ الرسو عند هذه المسافة مع

 <sup>(</sup>١) للتعرف على موانىء الاسكندرية يمكن الرجوع إلى الـ ٢٢ لوحة من أرقام ٨٥ إلى ٩٦ وذلك بخلاف ورقتين للخرائط . انظر الدولة الحديثة ، المجلد الثانى .

الاتساع إلى جنوب الجنوب الشرق للفنار ؛ وتضطر السفن التجارية التي لا تستطيع أن تلقى رواسيها إلا عند هذه السلسة ، إلى الحصول على هلبين لكى تقاوم دفع رياح الشمال والشمال الشرق ، وهذه كما سبق القول كثيرة الهبوب ، وكثيراً ما يؤدى عنف هذه الرياح إلى تحطيم السفن التي تقاومها لتهوى إلى القاع ، وفي حالات الطقس المثقل والقاتم في الشتاء ، لا تستطيع السفن أن تحتفظ بتوازنها فتضطر للذهاب إلى الميناء القديم لترسو فيه .

ويبدو الميناء ، الذي يسهل الدخول إليه والجرى منه للوهلة الأولى فسيحا ولكنه على وجه العموم ضحل العمق ، تحده شعاب من الصخور في مستوى سطح الماء توجد حتى منتصفه ، وهو فضلا عن ذلك يغص بالرمال والأحجار التي تلقى به منذ قرون السفن التي ترسو هناك ، كما أن قاع الميناء الصخرى يجعل من الرسو أمراً خطراً بعض الشيء ، وتضطر السفن فيه أن تبقى كابلات رسوها عائمة حتى لا تتعرض للقطع بواسطة القاع الصخرى أو الحجرى التي يسير موازيا كل خط الرسو ، ويعود انسداد هذا الميناء ، وهو الذي قد كان فيما مضى رائع العمق ، على خو كبير إلى الرمال التي تنقلها إليه دون إنقطاع تيارات البحر التي تتنوع تبعاً لضعف واتجاه الريح ، وكذا إلى تيارات مياه الفرع الغربي للنهر في أوقات الفيضان ، كما خركة المدمرة للبحر .

٥ – حركة مد البحر وجزره ليست ملموسة ، كما أنها ليست دورية على الإطلاق على سواحل الإسكندرية كما هو شأنها فى كل البحر المتوسط ، وهى ترتبط بالرياح أكثر من ارتباطها بأى شيء آخر محسوس ودائم ، ولا يبلغ أقصى ارتفاع لهذه الحركة التى تتم عند محاور الرياح القادمة من الغرب والشمال الشرق لأكثر من ١٨ إلى بوصة ( ٤٩ – ٦٥ سم ) .

وبعد أن ذكرنا كل ما ينبغى أن نعرفه عن الممرات والرسو فى الخلجان وفى مينائى الإسكندرية ، سنتناول الأرض ، ونجتاز خرائب المدينة التي سقطت من

جديد ، وربما لعدة قرون ، بين تراب مقابرها ، حين أفلتت من سيطرة الفرنسيين ، تلك السيطرة التي كان يمكن لهذه المدينة في ظلها أن تأمل في بعث جديد .-

7 - يحمى مدخل الميناء الجديد ، الذى لم يكن مسموحا للسفن الأوربية قبل حملتنا بالرسو إلا فيه وحده ، حصنان بنيا فوق الرءوس التي ينتهي بها شكله شبه الدائري ، هما حصن الفنار في الغرب ، وحصن المنارة Pharillon في الشرق .

أما حصن الفنار ، فعبارة عن سور محصن تحصيناً حديثاً ، ويضم برجاً ، مربع الشكل (١) بنيت على جوانبه أربعة أبراج صغيرة ، تعلو سطحها منارة بها فانوس توقد فيه النار ليلا (٢) ، وقد شاهدت في الحجرات شديدة الارتفاع من هذا الحصن أكواماً من السيوف والأسلحة الأخرى التي بليت تماماً بفعل الصدأ ، والتي جعلتنا أشكالها والعلامات التي تحملها ندرك بأنها تعود إلى الصليبين ، وبلا جدال ، فإنها تعود إلى صليبيي حملة لويس التاسع البائسة .

ويتم الاتصال بالفنار عن طريق جسر ضيق تحميه طرق مغطاة ، ومقامة عليها

أما ملاحظاتهم على البوصلة فقد أدت إلى النتائج التالية :

درجة الميل إلى الغرب . ٢٠ ٦٠ زاوية الميل . ٣٠ ٤٠

ملحوظة : عبرنا عن مجسات الموانى ، التي يعود الفضل في الحصول عليها إلى عناية السادة ضباط البحرية ، ومهندسي الطرق والكبارى ، بحسب مقياس القدم الفرنسي .

<sup>(</sup>١) انظر ارتفاع هذا الحصن باللوحة ٨٥، الدولة الحديثة ، المجلد ٢. ويقدم هذا المنظر الذي ندين به للمسيو سيسيل Cècile دقة كبيرة في التفاصيل .

<sup>(</sup>٢) حدد علماء الفلك التابعول للجيش الفرنسي من فوق حصن الفنار موقع مدينة الإسكندرية . ويعود إلى هؤلاء الفلكيين أنفسهم نتائج الحسابات التي قامت على أسس حساب المثلثات والتي استخدمت في تشكيل خرائط الإسكندرية ، وإليكم هذه النتائج :

متاريس ، وطولها ٥٥٠ متراً . ويكاد هذا الجسر الذى بنى فوق سلاسل صخرية يستوى فوق سطح الماء وعلى صخور ضخمة وقطع مفتتة من الأعمدة الجرانيتية ، رميت وتكدست بشكل أفقى ، وتخترقها بعض القناطر الصغيرة التى نفذت بعرض الطريق ، والتى تؤدى إلى تحطيم وإضعاف قوة الأمواج التى تندفع لتصطدم بها فى عنف ، بواسطة رياح الغرب والشمال الغربى ، لكن هذه الفتحات الصناعية يعيبها أنها ، عندما تترك مياه العرض تتدفق إلى الميناء الجديد ، تسمح بمرور كمية كبيرة من الرمال إلى الميناء ، مما يساهم فى الإسراع بإغلاقه ( نتيجة تكدس الرمال فيه ) .

٧ - أما الزمردة ، أو الماسة ، فهى صخرة بمستوى سطح الماء ، تقع بالقرب من حصن الفنار وإلى الشمال منه ، وتكون مكشوفة فى الأوقات الهادئة ، ويلاحظ أن على سطحها آثار مبان قديمة ، وتحيط بها قطع من الحجارة شذبتها يد الإنسان ، وقد فسر ذلك بعض الرحالة بأن هذه الصخرة كانت تستخدم فى الأصل كقاعدة للفنار القديم ، وإن كان سطحها لا يبدو مطلقاً أنه كان ممتداً لهذا الحد ، وقد عرفنا مما أوضحته المجسات أن مياه البحر فى كل مكان من حول هذه المنطقة ، شديد العمق لحد كبير .

۸ - أما شبه جزيرة الفنار، والتي تسمى بالعربية روضة التين - إذ كانت تزرع هناك بنجاح كبير أشجار التين التي تنتج أفخر الثار - فتغطى الميناء القديم بطول يبلغ ٢٦٥٠ متراً بالاتجاه نحو الجنوب الغربي ، وتربتها الملحية الفاصلة ليست سوى صخرة جيرية يبهر ويؤذى العين لونها الأبيض الذي تجعله الشمس باهراً على الدوام ، وكل شبه الجزيرة هذا محاط بشعب صخرية في مستوى سطح الماء ، وبخاصة إلى الغرب من جسر حصن الفنار . وترى هناك كذلك بقايا مصانع قديمة ومبان أخرى من الطوب والأسمنت أمكنها أن تقاوم تكسر أمواج البحر ، في الوقت الذي أمكن لهذه الأمواج أن تحدث دماراً في صخور هذه الشعب .

ويدافع عن الرأس الواقع إلى جنوب غرب شبه الجزيرة هذه ، والذي لا يمكن

الاقتراب منه ، بطارية قريبة تتسمى باسم رأس التين ، وهناك حصنان آخران لهما طابع عربى يحميان المينائين من الداخل . ويوجد بالقرب من الميناء القديم وإلى الشمال الغربى منه لسان من المياه المالحة ، ينتج بشكل طبيعى ملحاً شديد البياض ، وإن كان له مذاق أكثر لذوعة من مذاق الملح البحرى من العادى .

وهذا الجزء من شبه الجزيرة الذى يتوازى مع أرض المدينة الحديثة مخصص فقط لمقابر المسلمين. وقد بحثنا على الجريطة ، بواسطة خطوط صغيرة سوداء وممتلئة المدافن الخاصة بالعائلات ، وهذه تشكل أضرحة من الرخام الأبيض أو من الحجر الجيرى ، بنيت في بساطة تتفاوت درجتها ، وتتفاوت كذلك درجة تزيينها بالرسوم والكتابات .

9 - وبعد أن يجتاز المرء حى المقابر هذا ، ينفذ إلى داخل المدينة الحديثة التى تفصل بين المينائين . وقد بنيت هذه المدينة فوق كتلة من الرمال تكونت حديثاً ونتجت عن تراكم الرمال الذى سبق أن تحدثنا عنه . يقول المسيو دى ماييه M.de ونتجت عن تراكم الرمال الذى سبق أن تحدثنا عنه . يقول المسيو دى ماييه Maillet الذى أقام بمصر أربعين عاماً بوصفه قنصلا لفرنسا : « هكذا كانت تتم هذه الترسيبات ، بحيث أنه في ظرف مدة ٢٦ عاماً ، أى من ١٦٩٧ إلى ١٢٩٨ ، أصبح ارتفاع هذه الترسيبات يبلغ أربعين قدماً أمام منزل القنصلية الذى كنت أقيم فيه حتى أن الناس قد ابتنوا لأنفسهم بيوتاً فوق تربة هذا الشاطىء الجديد » . وقد امتدت حركة الترسيب هذه لأبعد من ذلك بكثير داخل الميناء ، حتى أصبحت الرمال تهدد بغزوه كلية في مدى أقل من قرن واحد .

ولا تضم هذه المدينة أى مبنى له أهمية ، وتمتلىء مساجدها الرئيسية التى يبلغ عددها من ٢٥ إلى ٣٠ مسجداً ، وكذلك الوكالات والمتاجر العامة والبيوت الخاصة ، والأرصفة هناك ، بأدنان من أعمدة من الحجر الجيرى أو الرخام أو الجرانيت أو الألبستر . وتوجد عليها نقوش قديمة ، وهى مأخوذة من قصور قديمة خربة . وقد اكتفينا بالإشارة بالحروف فقط كى نبين على الخريطة مكان المنشئات المتصلة بخدمة

البحرية والإدارات العامة ، وليس هناك من بين كل هذه المنشئات ، منشأة واحدة ، تستحق وصفا خاصاً . وإذا ما استثنينا تصميم الوكالات ، فإن البناء والتوزيع الداخلى للبيوت بالغ السوء ويستعصى على الفهم . ولا تشكل واجهات البيوت إلا واجهات ملساء تميل للبياض وتخترقها نوافذ صغيرة تغطيها تقفيصات من الخشب ذات مصلبات ضيقة . أما شوارعها الضيقة ، غير المرصوفة ، والتي ليس بها أي مجرى لتصريف مياه المطر فتظل متربة أو موحلة حسب الطقس . ولا نشاهد هناك حركة إلا باتجاه الأسوار أو الأحياء التجارية ؛ وباختصار ، فكل شيء يساهم في إعطاء المدينة مظهراً حزيناً وطابعاً رتيباً في ناظر كل آوربي ، تجذبه إلى هذه المنطقة من العالم ، التجارة أو حب السياحة .

وهذه المدينة محرومة بشكل طبيعي من المياه الحلوة كا نسنوضح ذلك فيما بعد . وتستطيع آبار المدينة ، التي تمدها بالمياه والتي ترتبط بمساجدها العشرين أن تحتوى على ١٥,٤٠٠ حمولة جمل ، وتقدر حمولة الجمل الواحد بـ ٢٠٠٠ بنتة ( البنتة = ٨٥٥,٠ من اللتر) تزن ٢٠٠ لبرة أو ١٩٥ ك ج و ٨٠ ديكا جرام ( ديكا جرام = ١٠ ج ) ، ويمكن لهذه الكمية أن تكفي الاستهلاك لمدة ١٢٨ يوماً أو أربعة أشهر لئانية آلاف نفس يشكلون تعداد سكانها عادة ، وتمتلئ هذه الآبار سنوياً حتى نصفها عن طريق مياه الأمطار التي يعتمد عليها ، أما النصف الآخر فيجيء عن طريق نقل المياه .

وفضلا عن هذه الخزانات العامة ، فإن لكل منزل خزانه الصغير ، يعمل المالك على ملئة بواسطة القرب المحمولة على ظهور الجمال أو البغال أو الحمير ، كا توجد هناك أيضاً آبار قليلة العمق ، تستخدم مياهها التي تتفاوت درجات ملوحتها في الأعمال المعتادة وتقدم بعض هذه الآبار مياهاً صالحة للشرب ، ويضطر أكثر الأهالى فقراً ،وهم أولئك الذين لايمتلكون في منازلهم آباراً أو خزانات للمياه ، للذهاب

للحصول على المياه اللازمة لاستهلاكهم اليومي من الخزانات الكبرى في المدينة القديمة .

ولا توجد في هذه المدينة أية طاحونة تدار بالمياه ، وثمة طاحونة هواء تقع على شط الخليج إلى الشمال من شبه جزيرة الفنار ، بنيت منذ حوالي ٢٠ إلى ٣٠ عاماً على يد واحد من أبناء رودس ، وهي الطاحونة الوحيدة من نوعها في كل مصر . وقد أنشأنا نحن طاحونتين من هذا النوع في ضواحي القاهرة . ولتفادى سوءات هذه الماكينات يمتلك كل فرد غنى في بيته طاحونة تدور بواسطة الخيول أو الحمير ، وتخصص بعض هذه الطواحين للخدمة العامة . ويمتلك أكثر الأهالي فقراً لاستعمالهم الخاص طواحين ذات ذراع ( رحاة ) تديرها عادة نسوة لا يقمن عادة بأى عمل آخر ، وهن يقمن بعملهن هذا حتى وقت متأخر من الليل .

بنيت وسكنت من جهة بمجرد أن شكلت أكوام الرمال ما يبلغ مرحلة الردم ، ومن بنيت وسكنت من جهة بمجرد أن شكلت أكوام الرمال ما يبلغ مرحلة الردم ، ومن جهة أخرى ، عندما كانت الحروب المدنية والدينية ، أو تلك التي تشنها الدول الأجنبية ، تنشب لتسبب في المدينة القديمة دماراً يدعو إلى هجرها بشكل جزئي ، ولا يعود أكبر اتساع حدث بالنسبة لهذه المدينة إلا إلى منتصف القرن السادس عشر ، بعد بضع سنوات من هزيمة مصر على يد سلم الأول .

وينبغى أن نختم ذلك بمقتطف من عند جان ليون الأفريقي 'Jean Lèon d

<sup>(</sup>١) يقول جان ليون الأفريقي الذي كان في جولة في مصر عام ١٥١٧ وهي نفس السنة التي هزمت فيها على يد سليم الأول أن المدينة العربية ، وهي التي تشغل جزءاً من موقع المدينة القديمة ، كانت في هذه الفترة لا تزال مزدحمة بالسكان . ويضيف هذا الرحالة بأن كل بيوتها كانت تنهض فوق خزانات . وكان يطلق على الميناء الجديد اسم مرسى السلسلة .

ويوجد بالمدينة جبل مرتفع شكله غير طبيعي ، وهو مغطى ببقايا فخارية، ويوجد على قمته برج أو مرصد .

۱۱ - ويوجد على شاطىء المينائين بعض الجدران وبعض الأرصفة البحرية لتسهيل عمليات الإبحار ، وقد بنيت هذه المنشئات فى الجزء الأكبر منها من أجزاء من أعمدة مكدسة ، أما المحال والمبانى الأخرى المرتبطة بخدمة ورش إصلاح السفن ، فإن حالة الإهمال والخراب التى توجد عليها هذه المنشئات ، لتجعل المرء يتعرف على روح اللامبالاة من جانب الحكومة التركية ، التى تركت كل شىء يتآكل وينهار دون ترميم أو صيانة .

۱۲ – وقد بنيت في الإسكندرية بعض السفن التجارية الكبرى ، وسفن الكرافيل ( مركب سريع بثلاثة صوار أو أربعة ) وهي نوع من الفرقاطات التركية المزودة بـ ٤٠ إلى ٥٠ مدفعاً ، والمراكب التجارية التي تقوم بتجارة الشط ( أي نقل البضائع بين المدن الواقعة على الشط ) بين رشيد ودمياط عن طريق مصبى النهر (١) . أما طبقة السكان التي تعمل في خدمة البحرية فتسكن شواطيء المينائين وبالذات الشواطيء الواقعة إلى الجنوب من شبه جزيرة الفنار والمخصصة للإنشاءات البحرية . أما أهل الإسكندرية الذين يعملون بالصيد أو بتجارة الشط فهم بحارة شديدو المراس ، وهناك من بينهم سباحون مهرة ، وكذلك – بصفة خاصة – غطاسون ذوو مهارة كبيرة ، وتروى عنهم حكايات تثير الدهشة

۱۳ - كان تعداد شعب الإسكندرية أثناء فترة سيطرتنا على مصر ، يبلغ حوالى ثمانية آلاف نفس ، وقد تناقص إلى سبعة آلاف نفس فقط عند جلائنا ويتكون هذا الشعب من مصريين خلص ، ومن أتراك وعرب ومغاربة وأروام وسوريين ويهود ، ومن بعض المسيحيين من الأوربيين . وإنه لأمر مثير للفضول حقاً ، أن تنظر فى ظل الأسواق او فى الأحياء التجارية ، إلى تجمع حشد كبير من الناس ، ينتمون إلى جنسيات مختلفة ، تجمعهم فى سلام مصالح العلاقات التجارية ، لتفرقهم - هى

 <sup>(</sup>١) نستطيع أن نرى في دراسة عن القناة التي تربط بين البحزين مقالاً عن الملاحة في النيل ( جـ ٢ فصل ٦ ) الدولة الحديثة ، المجلد الأول ، ص ١٢٣ ) ، ونجد فيه وصفاً لمختلف أنواع السفن التي تبنى في مصر .

نفسها - فى ضبجة عشر مرات وربما عشرين مرة فى اليوم الواحد. إن المرء لا يمكنه إلا فى لوحة حية أن يقدم العناصر التى لا نهاية لها ، والتى هى بصمات الطبيعة على المكان بمثل مالها من بصمات كذلك على حركة جسم الانسان ، وفي هذه اللوحة الحية فقط يمكن أن تبين كذلك الاختلافات الخلقية والخلقية ، التى يضيفها الطقس والتعليم والدين ، إلى طابع الإنسان وإلى آرائه ووجوده .

إننى لن أحاول هنا أن أقدم هذه اللوحة ، فلسوف تكون مثل هذه اللوحة ناقصة طالما ظلت محرومة من الألوان التي يتطلبها مثل هذا النوع من اللوحات ، ذلك أن أقوى الخطوط لن يكون بمقدوره أن يعوض غياب الريشة ، ولو أننى حاولت مجرد المحاولة لخرجت عن الإطار الذي ينبغي أن أحصر نفسي بداخله .

1 ٤ - وسأمسك كذلك عن الحديث عن الإدارة المدنية وعن القوة العسكرية للحكومة التى تسهر على حماية أمن ووجود سكان هذه المدينة ، وسأكتفى بالقول بأن المؤسسات التى كانت تنشغل على وجه الخصوص بالإدارة المدنية لمصر ، كانت ترتبط بالدين فيما مضى ، وأن الأمور بهذا الخصوص قد ظلت على حالها ، فلا يزال القرآن حتى اليوم بالنسبة للمفتين (مفتى ) والقضاة ورجال الدين هو الكتاب المقدس ، الذى يشكل مجموعة القوانين ويضع قاعدة التقاليد والعادات . أما عن القوة العسكرية ، فهذه لم تكن في معظم الأحيان سوى سند للمساوىء الظالمة السائدة ، إذ لم يكن يسودها اعتدال عاقل ، كا كانت تفتقد — على وجه الخصوص — الما النظام الصارم .

ه ١ - ويمكن القول بأن تجارة الإسكندرية اليوم لا تشتمل على تصدير الحبوب والأرز والنطرون من مصر ، في مقابل بن الجزيرة العربية وبعض بضائع من الهند تصل إليها عن طريق البحر الأحمر . وعن طريق مواني هذه المدينة تتبادل مصر وأثيوبيا الأصواف والحراير والآنية الزجاجية وأشياء أخرى ، من مارسيليا وليفورنيو والبندقية والقسطنطينية ومواني الشرق الأحرى .

وقبل مجيئنا ، كانت الإسكندرية ، التي ينبغي ألا ننظر إليها اليوم إلا كمستودع للبضائع ، تضم حسبما يذكر المسيو أوليفيييه Olivier :

٨٨ مسجداً من بينها ٣٦ مسجداً من الدرجة الأولى و ٤٢ من الدرجة الثانية.

٢٠٠ نول لصنع المنسوجات الحريرية الخفيفة والخاصة بملابس الطبقة الميسورة من كلا الجنسين .

. . ٤ نول لنسج قماش التيل المسمى مغربين لصنع القمصان التي يرتديها أبناء الطبقات الشعبية .

. ٥ نولا لصنع منسوجات صوفية خشنة لملابس العربان .

٣٠ مصنع صابون تستورد الزيوت اللازمة لها من المورة وكريت وسوريا ، ويصنع هناك أيضاً الجلد المراكشي الأحمر ، وهذه جلود ثمينة بالغة الجودة وتحظى بإقبال كبير في القاهرة ومدن مصر الأخرى وفي داخل أفريقيا .

17 - وطقس الإسكندرية صحى إلى حد كبير ؛ وعلى الرغم من شدة حرارته صيفاً فإنه يكون معتدلا عن طريق نسيم الليل ؛ أما ندى المساء ، وعلى وجه الخصوص فى فصل الرياح الشديدة فيحدث فى هذه المدينة ، وذلك شأنه فى كل مناطق مصر الساحلية ، رطوبة ملحية تخترق مسام الأجسام . وشتاء الاسكندرية غزير المطر ؛ وفى هذا الفصل الرطيب تظهر الأمراض الموسمية بدرجات متفاوتة (١) ، ويقول سترابون وهو

<sup>(</sup>۱) كان على الجيش أن يلاحظ بمزيج من الدهشة والقلق تلك الخسارة التي لحقت بنا والتي كلفتنا ١٦٥٠ رجلا من حامية الاسكندرية في أثناء الشهور الثلاثة لأول شتاء قضيناه في هذه المدينة أي في ديسمبر ١٧٩٨ ويناير ويبراير ١٧٩٩ في حين لم يصب الطاعون إلا عدداً ضئيلا من السكان . ويرى بعض الرحالة وهم يتحدثون عن أسباب تأصل الطاعون في مصر ، أن هذا المرض ليس متوطناً على الاطلاق في مصر ، وأنه لايأتي إليها إلا عن طريق سفن قادمة من القسطنطينية أو أنه يأتي من داخل أفريقيا ، وأعتقد أن كبار الأطباء الضباط في الجيش وهم الساده ديجينيت des genettes ، كبير الأطباء ، ولاري ، للدين عاجوا هذا المرض في مصر ، والذين نشروا عنه وبالم Balme وهم ضباط أطباء عاديون . وكذلك آخرين من الذين عاجوا هذا المرض في مصر ، والذين نشروا عنه دراسات هامة لا يشاطرون هؤلاء الرحالة هذا الرأى . لماذا لا نعتنق رأى سترابون Strabon الذي نجد فيه الأسباب معروضة بطريقة واضحة ، وبسيطة ، وطبيعية للغاية . فهل العقل الانساني لا يسير في نسق منتظم فيكون عليه أن =

## يتحدث عن طقس هذه المدينة : « يلاحظ بوضوح أن هواء المدينة صحى ، ويعود

= يقبل على الاطلاق آراء في قرن ما ليهدمها وينقضها بآراء جديدة في القرن الذي يليه ؟ ومع ذلك فيمكننا أن نتفق ، بعد أن نكف عن تعميم الأمور ، على أن ركود المياه والرطوبة التي تنتج عنها ، هي هنا ، كما هي في كل البلدان الحارة ، بذرة كل الأمراض المتوطنة والوبائية التي تسيطر هناك باستمرار . فلنتذكر مثلا تلك البلاد التي تمارس فيها هذه الأمراض دمارها : غيانا ، سان دومنجو ، مصر ، هولندا . . الخ ، وفرنسا في الأجزاء الرطبة منها مثل : جافلين gavelines وروشفور RoChefort ، وسوف نكون على يقين تام بأن هذه الأوبئة قد انتشرت في كل هذه البلاد عن طريق أبخرة الطاعون ، التي تحدثها الشمس في المياه الراكدة فتترك بعد تبحرها أراضي موحلة ، من يستطيع إذن يشربها أن يشك في أن الأوبئة التي تجتاح الحيوانات ليست سوى أنواع من الطاعون تنتج من المياه الراكدة التي تشربها ماشيتنا في أوقات الجفاف ؟ وقد يعترض البعض بأن الطاعون يظهر أيضاً في صعيد مصر حيث لا تكاد الأمطار ماشيتنا في أوقات الجفاف ؟ وقد يعترض البعض بأن الطاعون يظهر أيضاً في صعيد مصر حيث لا تكاد الأمطار تسقط على الاطلاق ، وحيث لا توجد مستنقعات ، هذا صحيح ، ومع دلك فقد لوحظ أن الطاعون لا يحدث هناك إلا بعد فيضان غير عادى للنهر ، ويكون ذلك بلا جدال بفعل رطوبة الأرض الشديدة ، الناتجة عن بقاء المياه فترة طويلة ، وعندئذ يكون الطاعون ذا قوة وكثافة مرعبتين ، إذ يدمر قرى بأكملها كا حدث في نفس العام الذى جلونا فيه عن مصر ، أى في عام ١٨٠١ ويلاحظ أن الطاعون في هذه الحالة يبهط مع النهر إلى مصر السفلى ، بينا يحدث في نوبات الوباء الاعتيادية أن يتخذ الوباء مساراً مناقضاً أى أنه يتجه من البحر إلى الداخل ، نحو الجنوب .

وينبغي أن نأخذ في اعتبارنا أيضاً أن هذا التتابع الدائم بين الحرارة الشديدة أثناء النهار ، والرطوبة الشديدة أثناء الليل، وبخاصة في فصل الأمطار وفصل الفيضان، يحدث ارتباكاً في توازن الأمزجة، وأن آثار هذه التغييرات الفجائية والمتكررة تؤدى إلى تحلل الدم ، وهو الذي قد أضعفه إلى حد كبير العرق الغزير والمتكرر ، وفي مثل هذه الحالة ، فإن الجسم - وهو مستعد والأمر كذلك لاستقبال أشد المؤثرات ضآلة بسبب الطقس الثقيل في المساء والمليء بالأبخرة الآسنة في النهار - يسربه عن طريق كل المسام ، ذلك أن الدم مثله مثل الهواء والماء ، إنما هو سائل ذائب يفسد ويتحلل بسبب الركود وفي نفس الوقت فانني أبعد ما أكون عن أن أنكر أن الطاعون يمكنه في بعض الأحيان أن يأتي إلى مصر من الخارج ، وبخاصة من داخل أفريقيا ، ذلك أنه ، إذا كان هذا الوباء يحدث في كثير من الحالات نتيجة للاحتكاك ، فلابد إذن أن نوقن أن الرياح ، وهي المركبات التي تركبها الأبخرة الضارة والمهلكة التي يغص بها الجور، تنقله سريعاً من منطقة لأخرى ؛ وينبغي ألا تدع سرعة انتشار هذا الوباء ، التي حصدت في فترات عديدة سنوات ١٧٦ ، ١٧٦ ، ٢٥٢ ، ٥٣٩ ، ٥٤٢ ، ٥٨٠ ، ٧٤٧ ، ٦٠٠٦ ، ١٣٤٨ من العصر الحديث ما يقرب من ثلث السكان في أوربا ، وهددت بقية الكرة الأرضية ، ينبغي ألا تدع مجالا للشك حول هذا الموضوع ، فمن الممكن أن ينتقل واحد من هذه الطواعين ، وبخاصة إذا كان قادماً من داخل أفريقيا مع سرعة الرياح إلى مصر وسوريا ، ومن ثم ينتشر في أوربا . إذن فإني أوافق على أن الطاعون متوطن ووبائي في وقت معاً ، أو يأتي من تلقاء نفسه حسب حالة الطقس ، في مصر بالذات . إن مارآه سترابون هو الذي قادني إلى الوصول لهذه الاعتبارات الفيزيقية عن الطاعون ، كما أنه يتطابق مع الرأي الذي سقته هنا تبعاً للملاحظات التي قمت بها والتي كنت في وضع يسمح لي بالقيام بها ، في الرَّتين اللتين أصبت فيهما بهذا المرض في مصر ، واللتين لم أفلت منه. ا إلا بفضل الطاقة والحيوية اللتين يهيئهما صغر السن ، وكذلك بفضل طبعي المتفائل وكذلك بفضل نوبات العرق العزير التي كانت تأتيني في الوقت المناسب. بعد ذلك إلى موقعها حيث تلامسها المياه من جهتين ، كما يعود كذلك إلى الفوائد التي تجنيها من فيضان النيل ، ذلك أنه في كل المدن الواقعة على شواطىء البحيرات ، لا يستنشق الإنسان أثناء حرارة الجو الشديدة إلا هواء ثقيلا وخانقاً ، ينتج عن الأبخرة التي تحدثها الشمس ، كما أن الأوحال تظل لمدة طويلة على حواف البحيرات . مما يؤدى إلى انبعاث روائح مستنقعية تنشر في الطقس بذور الأمراض ويتولد عنها الطاعون ، أما في الإسكندرية فإن النيل الذي يفيض في كل عام في بداية الصيف يقوم برفع مياه البحيرة ، وبذلك لا يدع الأجزاء الموحلة مكشوفة فلا تصعد منها أبخرة ضارة ، وعندئذ تجلب الرياح العنيفة التي تهب من الجزء الشمالى ، من أعالى البحار ، النسم المنعش إلى سكان الإسكندرية فيمضوا الصيف على نحو طيب » .

وبالنسبة لى ، فليس بالإمكان أن نقول شيئاً أكثر من هذا تحديداً ودقة ، وعلينا أن نضيف قبل أن نختم هذه الفقرة للجغراف الإغريقي أن امتلاء بحيرة ماريوتيس (مريوط) يظل داخل حدود صحيحة ، طالما هو يغطى الأجزاء الموحلة من حوضها الجاف ؛ وكما سبق أن قلنا في دراستنا عن البحيرات المصرية ، الجزء الخاص ببحيرة مريوط ، فإن هذا الامتلاء هو صاحب الفضل في المباهج الصحية التي كانت تنعم بهذه المدينة قديماً . لقد قلنا قديماً إنه يبدو أن الأوبئة التي تخرب في معظم الأحيان هذه المدينة ، كما تدمر مصر بشكل عام ، كانت في ذلك الوقت أقل تردداً أو أنها كانت أقل انتشاراً عنها الآن ، ومنذ أن سقطت المنطقة تحت سيطرة شعب تجعل منه معتقداته الدينية يتدنى عن القدر الذي لا فكاك منه بخصوص مصير الإنسان ، لا يتخذ أدنى حيطة أو ووقاية .

وبعد أن عالجنا كل ما يهم أن نعرفه عن المدينة الحديثة ، نواصل الآن مسيرتنا وخن نطالع بعيوننا خريطة موقعها القديم .

۱۷ - عندما نترك أرض الروم فى المدينة الجديدة لكى نصل إلى القارة القديمة ، فإننا ندخل عن طريق أبواب عالية إلى سور واسع حصين لم يعد يضم سوى بقايا الإسكندرية القديمة . وهذه الأطلال الأثرية تجذب عموماً فضول الناس ؛ ويبدو

أن النفس تجد في ظل الآثار القديمة للأجيال الماضية بعضاً من جمال الذكريات المليئة بالشجن تذكر بها هذه المباني ، فمظهرها الصامت يبث في الروح انفعالا خفيا يهزها ويتسامى بها ، كما أن الإنسان يجب أن يتأملها فيفارقها بصعوبة ويعود إليها بشوق ، لكن آثار الإسكندريه على العكس من ذلك لاتوحى إلا بحزن مرير وعميق ، إذ هي لا تقدم إلا صورة بشعة وكثيبة للدمار التام الذي يصيب الإنسان ومنجزاته. وفي الواقع ، ففي فراغ فسيح ، يحيط به سور مزدوج ، تعلوه أبراج عالية ، فإن الأرض لا تغطيها إلا أطلال المباني القديمة المدفونة تحت تلال من الأنقاض ، والأعمدة وتيجان الأعمدة المهشمة أو المقلوبة ، وقطع متماسكة من جدران منهارة ، وقباب مدفونة ، وتكسيات الجدران التي تآكلت أحجارها الشوهاء بفعل رطوبة وملح وأحماض البحر .. في كل مكان يجد المرء آبار وخزانات نصف مطموسة ، أوحفراً عميقة يستخرج منها السكان أحجاراً جيرية لا تزال تحمل آثار عمل الإنسان ، والتي حولها الإنسان بدوره إلى مجرد جير ؛ في كل مكان لا يسير المرء إلا على بقايا فخار ، وزجاج ، ومخلفات معدنية ، وإلا على فتات من كافة أنواع الرخام ، ووسط أتربة تميل للبياض ترفعها الرياح وأقدام المارة لتدور بها في شكل دوامات . . وسط هذه الفوضي يبدو هذا البعض من المساكن المنعزلة ، والتي بها المقابر ، وكأنها لم تنهض وسط هذه الخرائب إلا لتغطى بظلالها مأوى الموت ، وهذه المقابر التي تتكون من كهوف صغيرة ، تضم جثثاً ترقد فوق أرض ترابية ، ترابها هو آخر بقايا الإنسان الهش .. في داخل هذا الفناء تتأثر أتربة وأنقاض مدينة واسعة ،نبحث عنها دون جدوی ، ونتخبط نحن وسط أسوارها .

۱۸ - وأول ما يظهر لعيون المسافرين ، فى حقل الخرائب هذا ، مرتفعان يسمح علوهما ، الذى يبلغ من ، ٥ إلى ، ٦ متراً ، بأن يستخدمهما هؤلاء المسافرون نقطتى استرشاد عند الإقتراب من ميناء مصر الوحيد . ويحمل أول هذين المرتفعين ، وهو الذى يقع إلى أقصى الشرق ، اسم هضبة سانت كاترين ، وهو الاسم الذى خلعه عليها الفرنجة أو مسيحيو هذه البلاد ، أما الآخر فيقع إلى الغرب ، وتنتهى قمته ببرج

صغير يستخدم مرصدا . ولا يتكون هذان المرتفعان إلا من أنقاض آنية فخارية وأنقاض أخرى يجملها إلى هناك كل يوم سكان المدينة ، وتتوج قمتى هذين المرتفعين ، حيث يستطيع البصر أن يمتد إلى بعيد فوق الأرض وفوق الماء ، بحصن صغير من سلسلة الحصون التي تلتف حولهما وتحمى أطراف المدينة (١) ومن الضروري ألا يكون هذان المرتفعان قد تكونا إلا منذ أقل من ربع قرن ، ويبدو أن المرتفع الغربي ، حسيا يذكر ليون الأفريقي الذي سبق أن أوردنا ما قاله قبل ذلك ، كان موجوداً أيام سليم ( الأول ) في عام ١٥١٧ ، إذ من المعروف أن هذا السلطان ، لكي يعالج الآثار الضارة لجبال الأنقاض التي يبدو أن القاهرة وبقية مدن مصر كانت توشك أن تدفن تحتها ذات يوم ، قد أصدر أمرا بنقل كل مخلفات المدن براً أو نهراً إلى مصبات النيل ، وسوف نتحدث عن الجانب المفيد الذي قد يكون لهذه التلال ( من الأنقاض ) والتي تحمل الرياح منها على الدوام أجزاء تسقط في معظم الأحيان كأمطار من تراب فوق المدن التي تشرف هذه التلال عليها وتغطى جزءاً كبيرا منها .

۱۹ - هناك شيء ينجذب إليه المرء بأكبر قدر من الإهتام ، ذلك هو تلك المسلة التي يلمحها المرء عند شواطيء الميناء القديم ، وقد دفعتني قمتها المرتفعة في شكل سهم والتي تجذب انتباه المسافرين لأبدأ وصفى لهذا الأثر ،وهو الأثر الأوحد ، أو الأكثر كالا وسلامة من بقايا المدينة القديمة .

<sup>(</sup>١) كرم القائد العام الجنرال بونابرت ذكرى اثنين من كبار ضباط الجيش المهندسين ، ماتا في ساحة الشرف ، وذلك بأن أطلق اسمهما على هذين الحصنين فأطلق على الحصن الشرق اسم حصن كريتان Fort Crétin ، وهو اسم كولونيل مهندس قتل في موقعة أبي قير في يولية ١٧٩٩ . أما الثاني فقد سمى حصن كافاريللي Fort Cafarelli ، وهو قائد في نفس الجيش مات متأثراً بجروحه في واحدة من عمليات حصار حصن عكا في سوريا في ٢٧ أبريل ١٧٩٩ ، وقد كان كافاريللي ، وهو ضابط شجاع بقدر ماهو مهندس بارع ، يحتفظ على الرغم من الحسارة التي كلفته إحدى ساقيه في بداية حصار مدينة مايانس Mayence في أكتوبر ١٧٩٥ ، بنشاط يدعو إلى الدهشة وفي نفس الوقت فقد كان مشهوداً له بأحلى الصفات الروحية وبمعارفه المتنوعة والواسعة في العلوم الفيزيقية ، وفي الأخلاق والسياسة ، لذلك فقد سبب موته أعظم الأسي للجيش ، كما بكاه القائد العام ، وكذا الجنرالات والجنود وأعضاء مجمع العلوم والفنون الذي كان كافاريللي بمثابة أب وصديق له في نفس الوقت في مصر . الجنوالات والجنود وأعضاء مجمع العلوم والفنون الذي كان كافاريللي بمثابة أب وصديق له في نفس الوقت في مصر . وليس ما أقول هنا هو مجرد عاطفة تذكر في ذكراه كنوع من الوفاء والعرفان ، لكنه شهادة عدل شاء رئيس أركان حمل مصر .

إلى الجنوب، وقريبا من أحد أبراج السور، الذى يسمى برج الرومان، وهو يطل على الشاطىء الشرق للميناء الجديد، توجد مسلتان من الجرانيت، جرى العرف على تسميتهما مسلتى كليوباترة، باسم تلك الملكة الرائعة، آخر سلالة البطالمة التى اضطرت بعد أن اعتلت وحدها عرش خلفاء الإسكندر، أن تهجر مقاليد الحكم، وأن تتخلى عن مباهج حياة وهبتها لغريم أغسطس (أكتافيوس)، وأن تقتل نفسها، بعد معركة أكتيوم.

ومسلتا كليوباترة ، هما مسلتان من الجرانيت الشرقى ، إحداهما مقلوبة ، أما الأخرى فقد ظلت تنهض على قاعدتها ، وحجما هاتين المسلتين يتاثلان على وجه التقريب ، ولكل منهما وجوه أربعة مليئة بالنقوش الهيروغليفية . وقد رسمت نقوش واحد من الوجوه الأربعة للمسلة التي كانت مقلوبة .

ويلاحظ المرء من بين علامات هذه الكتابة الرمزية رسوما مقلدة بشكل بالغ الدقة ، ومنقوشة بحروف بارزة لوجوه بعض الحيوانات منها : الثور ، الثعبان ، الجعران ، البومة ، البرَمة الصلعاء ، السحالى ، طائر أبى منجل ، طائر اللقلق ، البط ، وطيور أخرى وحشرات ذات أجنحة لا نعرف عنها الكثير ، وبين هذه النقوش الموضوعة داخل إطارات تمثل لوحات سيمترية لا يمكن للمرء أن يخطىء الأعضاء الجنسية للإنسان . ويقول هيرودوت حول هذا الموضوع ؛ إن سيروستريس قد أمر بخفر هذه النقوش تحقيرا للشعوب التي كان قد هزمها وجللها بالعار ، وذلك عندما أخضعها بدون قتال .

أما مقاييس المسلة المقلوبة التي قمت بقياسها فهي : الارتفاع حتى القمة الهرمية = ٥٧ قدما ( ١٨,٥١٦.م)

> ب ق عرض الضلع = ٤ ٧ ( ٢,٣٨٢ م )

وعلى الرغم من أن زوايا قاعدة هذه المسلة قد تهشمت بل وتشوهت فقد

ب ق بنا حرض الضلع الأدنى لهذا الوجه الذي رسمته كان ١٠ ( ٢, ٢٢٠ م) بينا ل ب ق ل ب ق ل بنا ل ب ق ل ب ق ل ب ق يلغ عرض الضلع للوجه الملاصق، والذي قام بقياسه المسيو بلزاك ٥ ٥ ٧

( ٢,٤٢٠ م ) ، وهذه الاختلافات فى عرضى الوجهين المتلاصقين لوجوه المسلات الرباعية تبدو موجودة بشكل عام فى هذه المسلات كما تبدو فى جوانب الأهرام ، ويلاحظ فى الزوايا الأربع لتصميم قاعدة هذه المسلة أربع فتحات للتعشيق عرضها من ٢٠ إلى ٢٥ سم وهو نفس طول عمقها ، وكانت هذه مخصصة بلاشك ، كما هو الحال فى المسلات الأخرى ، لكى توضع بها السنة التعشيق التى ينبغى أن تدعمها عند قاعدتها .

ومن المعروف أن أباطرة من الشرق ومن الغرب قد نقلوا في عصور مختلفة مسلات مختلفة إلى روما وإلى القسطنطينية (١). وقد حصرت في الرحلة التي قمت

(۱) انظر A ، المجلد الخامس ، اللوحتين ۲۲ ، ۳۳ . وقد ذكر فى مؤلف ولسون أن لورد كافان Cavan عندما كان يتولى القيادة فى الاسكندرية ، قد أمر بعمل اللازم لنقل المسلة المقلوبة فى هذه المدينة إلى لندن ، ثم اعترضت تنفيذ هذا المشروع عقبات مختلفة . ويذكر مستر ولسون أن مصاريف النقل قد قدرت بـ ١٥ ألف جنيه استرليني ( تاريخ حملة الجيش الإنجليزي على مصر فى عامى ١٨٠١ ، ١٨٠٢ تأليف روبرت ولسون ، لندن ، المحسل الثامن ) .

وحيث أن مسلة الاسكندرية كانت قد أزيلت من حولها الأنقاض تماماً فقد أمكن قياس أطوالها بكل دقة ، وكانت كما يلي :

وإذا ما راعينا طول القدم الإنجليزي بالنسبة لطول القدم الفرنسي فاننا نجد أن الطول الإجمالي لهذه المسلة

بالقدم الفرنسي ١٦ ،٦٠ ، ٦٣

أما العرض فكان كما يلي :

العسرض عنسد القاعسدة ٧ ٧ ٧ العرض عند أضيق نقطة عند القمة ٢٠١ ٥

( نفس المؤلف ، الجزء الثاني ، ص ٦٢ ) . وهذه المقايس تتطابق لحد كبير مع المقايس التي حصلت عليها وقدمتها عن نفس هذه المسلة . بها إلى روما عام ١٨١٠ حوالى ١٠ - ١١ بين هذه المسلات ارتفعت بزهو لتتحدث عن أمجاد روما ، ومع ذلك فينبغى أن نسجل أن المهندسين الذين أقاموا هذه المسلات قد بددوا ما لها من تأثير عظيم فى النفوس حين أقاموها فوق قواعد لم تحافظ على النحافة التي كانت لها ، في حين أن المصريين القدماء كانوا قد نصبوها كما نشاهد ذلك حتى الآن في هليوبوليس وطيبة فوق قاعدة صغيرة يبلغ ارتفاعها من ٢٥ إلى ذلك حتى الآئ في هليوبوليس وطيبة فوق قاعدة صغيرة يبلغ ارتفاعها من ٢٥ إلى محبنا جزئياً الأثر الرائع لأعمدة قصورنا حين أقمناها فوق قواعد نزعت عنها – حين قللت من قوة الدعم أو الثبات البنائي الخاص بها – طابعها المزدوج: طابع الجرأة وطابع الأناقة التي ينبغي أن تبدو عليها .

ويصل وزن المسلة المقلوبة التي يبلغ طولها ، بما في ذلك قمتها الهرمية التي بتر ب ق

طرفها المدبب ٦ من ٦٣ ، أى ما يعادل ٢٠,٦٢٧ م (١) حوالي ٤٥١,٤٦٩ لبرة و بي المدب ٦ ، ١٥٥ لبرة و بي المبرة أى ما يساوى ٢١٩,٠٦٨ ك جو بي المبير وفي رأيي أنه يمكن الاكتفاء بسفينة حمولتها ٢٢٥ إلى ٢٥٠ طناً لكى تنقل مثل هذه المسلات، ولابد لنا أن نستنتج أنهم قد استخدموا لنقل المسلات الموحودة في القسطنطينية وروما جسوراً عائمة أو طوافات لمعاونة السفن الشراعية أو السفن ذات المجاديف التي قامت بهذه المهمة .

واكتفى بهذا القدر من الحديث عن تلك المنشئات التى تتطلب وصفاً خاصاً وبالذات عندما يكون ذلك داخل إطار الحديث عن مجموعة المسلات المصرية ؟ وأتفحص الآن الأطلال بالغة الأهمية والتى يحتويها السور.

۲۰ - لا يحتوى سور هذه المدينة المهجورة والذى قويت أجزاء منه بسور
 ملاصق يعلوه أكثر من مائة برج من أشكال مختلفة ، إلا على جزء من المدينة

<sup>(</sup>۱) یقدر وزن القدم المکعب من الجرانیت المصری المسمی بالشرق بـ ۱۸۲ لبرة زنة مارك أی ا آن نخوه دیگا جرام ( ه سم) ویزن المتر المکعب وهو اللّی بحتوی علی ۲۹ ق و ۱۷۲ م ، ۲۲۳ و ابرة و ۲۳ من اللبق زنة مارك أی ۲۳۵ ک له و ۲۶ دیگا جرام . أما مکعب هذه المسلة فیلغ ۲۲٫۷۷ م بما فیها ۲٫۷۷ م می حجم قمتها الحرمیة ، وقد قدرنا حجمه المذكور قبل ذلك بواقع ۴۹۰ جم للبق زنة ۱۲ أونسة (أوقية) .

الإغريقية أو الرومانية القديمة التي يشار إليها من زمن طويل باسم فناء مدينة العرب إذ يظن أنها من عمل حكام هذه الأمة التي ضمت لامبراطوريتها ، الاسكندرية ومصر كلها من اثني عشر قرنا . وفي الواقع فإن هذا السور الذي يبلغ محيطه ٧٨٩٣ متراً (.٥٠) قامة) كان في جزء منه من عمل العرب في القرن التاسع ، وتبدو جدرانه بشكل عام بحالة سيئة . وهذه الجدران مليئة بالثقوب ( الطاقات ) الصغيرة ، وعدد كبير من هذه الأبراج العالية جيد البناء ، كما يلاحظ أن بعضاً منها ، وبالذات تلك التي تطل على البحر عند المينائين أو بالقرب من المدينة الحديثة ، يعود تاريخها إلى القرون الأولى من تاريخ الاسكندرية . وهكذا شاءت المقادير أن يكون أحد هذه الأبراج ، وهو المطل على الميناء الجديد ، من صنع الرومان ، ولايزال يحمل اسمهم . ويقع هذا البرج إلى الشمال وبالقرب من مسلتي كليوباترة . وهناك برجان آخران يلفتان النظر بضخامتهما ولونهما الحائل ، ويقع الأول عند الميناء الجديد مطلا على داخل الفناء (الساحة) حيث يصب مجرى ماء هندسي، أما الآخر فيقع إلى أقصى الغرب، ويطل على الميناء القديم ، ويضم بداخله برجاً آخر مركزيا وهذا البرج المزدوج الذي تتلامس جدرانه داخلياً عن طريق قبة حلقية (دائرية) شديد الاتساع ، كما أن بناءه بالغ الفخامة . وكان من الضروري على الأبراج الأخرى أن تخزن المياه الاحتياطية في أجزائها السفلية ؛ وفي أحد الأبراج التي تشرف على الجانب الأوسط من المدينة الحديثة خزان جميل.

وقد رم الحصن الواقع عند الزاوية الناتئة (إلى خارج المدينة) إلى الجنوب الغربى من السور ، ووضع في حالة دفاع يخشى معها بأسه لحد كبير . ويشار إلى هذا الحصن باسم الحصن المثلث ، نسبة إلى الشكل الذي يميزه .وقد دمر هذا الحصن كلية بسبب النيران التي شبت بمخزن البارود في حوالي نهاية ١٨٠١ . ويقول المستر ولسن الذي ذكر هذه الواقعة في تأريخه للحملة الانجليزية على مصر ، حيث كانت الاسكندرية في هذه الفترة تحت سيطرتهم ، بأن أحداً لم يستطع معرفة سبب هذا الحادث .

وترتفع أبراج السور المبنية على نمط التاكتيك العسكرى القديم ، بعظمة فوق الجدران التى كان عليها أن تذود عنها . وكل هذه الأبراج متوجة بطوار بارز تمنع بفعل مراميها من الاقتراب من محيطها . ويكاد يكون لكل الأبراج الموجودة في الخط الخارجي أبواب سرية أو أبواب خروج تؤدى إلى خنادق . وتختفي هذه الأبواب السرية اليوم ، وهي التي ترتفع عتبتها إلى مترين فوق قاع الخنادق ، تحت أكداس من فتات الأرصفة وقطع البناء .

ويلاحظ المرء في جسم جدران السور ، ويخاصة في أسفل جدران معظم الأبراج عدداً كبيراً من الأعمدة الرخامية والجرانيتية أقيمت بها بشكل أفقى ، ويرى أحد أطرافها مطلا إلى الخارج ، وسوف أقدم في الجزء الآخر من هذه الدراسة رقم ٨٩ لللاحظات التي سأوصي بها بخصوص هذا الاستعمال الشاذ لهذه الأعمدة داخل هذه الكتلة الصلبة في مبانى جدران السور . وقد كانت بعض أجزاء واجهات هذه الجدران ، وبخاصة من جهة الجنوب ، مغطاة بطلاء من ملاط الجص بقصد حماية طلائها من أثر الرطوبة البحرية ، ومن التلف الذي ينتج عن سقوط الندى المتواصل على الجزء الساحلي لمصر ، وكذلك على هذه الواجهة لجدران السور بالقرب من الزاوية الناتقة إلى جنوب باب رشيد حيث نرى آثار تفتت هذه الأحجار الجيهة (١) .

۲۱ - ويبلغ عدد الأبواب المنفذة فى جدران هذا السور خمسة أبواب هى: اثنان يطلان على واجهة المدينة الحديثة ، واحد يقع إلى الشرق ويسمى باب رشيد ، وآخر يقع إلى المغرب ويؤدى إلى الميناء

<sup>(</sup>١) وجوه حجارة هذه الجدران مغطاة فى جزء منها بتخاريب سوس محفورة بشكل بالغ الانتظام فى كل اتجاه حتى ليعتقد المرء لأول وهلة أنها عمل غير عادى من صنع الانسان ، ولكن عندما نتفحصها جيداً وباهتهام فاننا ندرك أنها تخاريب طبيعية نتجت فيما يقال عن طريق ديدان تقرض الحجارة ، بمثل مايوجد نوع منها يقرض الخشب فى الهواء أو فى الماء . وتقليداً لذلك ، يلاحظ على سطح بعض الأحجار الجرية أن نوع الحفر المعروف باسم نخر السوس Vermoulure قد اقتبس واتبع فى نمط العمارة الريفية rustique بمثل مانراه منفذاً فى أسفل الجدران وعلى الأعمدة والأعمدة الناتقة فى قصرى التويليرى واللوفر فى باريس . انظر فيما يتعلق بطبيعة الديدان التى تقرض الحجارة Les Journal des Savants الحجارة Les Journal des Savants

القديم عن طريق البرج الضخم الواقع إلى أقصى الغرب من السور (١).

وقد أقيمت هذه الأبواب في الأبراج التي تعلو السور ، وقد طمست جدران الأبراج منافذها ،وتستخدم هذه الأبواب للإرشاد وللدفاع عن الموقع على طريقة الأبواب السرية في أجنحة حصوننا ، ويغطى الواجهة الخارجية لمصراعي كل واحد من هذه الأبواب ، وهي مصنوعة من هيكل قوى من خشب الجميز ، بنصال حديدية مثبتة بمسامير مدببة الرءوس ومتعددة الأشكال وإن كان حديدها قد تآكل بسبب الصدأ وأصبح في حالة من التفتت التام بينا يكاد يكون الخشب قد ظل على حاله ، بل وكأنه يكتسب المزيد من الصلابة بمرور الزمن ؛ ويمكننا أن نستنتج الأزمنة التي بنيت فيها هذه الأبواب عن طريق الكلمات العربية المكتوبة بخط الكوفة على واجهاتها .

۲۲ – ومن بين المبانى التي عثرنا عليها مبعثرة داخل السور العربى الواسع ، كانت توجد قرية مجاورة لباب ( بوابة ) رشيد ، وقد دمرت هذه القرية عن آخرها نتيجة للحرب التي دارت في السنتين الأولى والأخيرة لاحتلالنا لهذه المدينة . أما بخصوص المبانى الأخرى المبعثرة إلى الجنوب الغربي والتي لم تعان مطلقاً من أحداث الحرب ، فقد ظلت على العكس من ذلك تمتد في مساحة واسعة بل تعد أن مساحتها قد ازدادت اتساعاً بفعل خرائب المبانى التي تحدثنا للتو عنها .

۲۳ – وقد عثرنا بين كثير من الخرائب على ديرين ومعبد يهودى ، هى أطلال منشئات أسستها تلك المذاهب العديدة التي سببت في هذه المدينة الكثير من الانشقاقات والثورات والآلام والتعاسة في أثناء القرون الأولى للمسيحية . أما اليهود الذين ينبغى ذكرهم على الدوام ،وفي المقام الأول ، في أحداث الحروب الدينية

<sup>(</sup>١) لست أدخل فى عداد أبواب هذا السور بابين جديدين فتحهما الفرنسيون ، الأول بالقرب من الحصن المثلث المسمى حصن باب المقابر ، وهذا ليس سوى ثغرة فى جسم السور ، والآخر فى الاستحكام البارز بكورتينة ملحقة بالحصن الأخير بالقرب من الباب الذى يطل على ساحة الباب الجديد ، وقد أقيمت هذه الكورتينة الحصينة للدفاع عن المدينة الحديثة أثناء حصار الاسكندية على يد الجيش الانجليزى \_ التركى فى عام ١٨٠١ .

فيحتفظون هناك بمعبد يقع بالقرب وإلى الجنوب من مسلتى كليوباترة ، وتقع مقابرهم إلى ماوراء المدينة العربية ، إلى الشرق من برج الرومان ، ولايستطيع المرء إلا أن يدرك مدى ارتباط وتعلق هذا الشعب الدائمين بعادته القديمة حتى فى الأحجار التى يستخدمها فى المبانى التى تغطى مقابر هذا المدفن .

وبالقرب ، وإلى الشرق من هذا المعبد يوجد دير يونانى ، هو مقر بطريرك الأقباط ( الروم ) أى المطران الأول لهؤلاء المسيحيين الذين تشبثوا بوجودهم فى مصر بحكم أصلهم المصري ، بعد أن آلت هذه المنطقة إلى سيطرة العرب والمسلمين .

وإذا مااتجهنا نحو وسط المدينة العربية من جهة الباب الشمالي الذي يطل على ساحة الميناء الجديد ، نجد ديراً آخر للمسيحيين الكاثوليك من طبقة الدعاة أي من رجال الدين القادمين من الأرض المقدسة . ولدخول هذا الدير الذي زرته ، يصعد المرء أولا فوق أكوام من الأنقاض تحيط به ، ويضطر المرء بعد ذلك للهبوط عدة سلمات قبل اجتياز الباب . ويكاد يعتقد المرء أنه يدوس في داخل هذا الدير على الأرض المبدئية للاسكندرية ، ولست أعرف ماإن كان ثمة أشخاص آخرون يمكنهم أن يقدموا تفاصيل أكبر عن داخل هذه الأديرة ، وقد واتتنى الرغبة والفكرة أكثر من مرة للذهاب إلى هناك لقضاء ١٥ يوماً في هذه العزلة لكى اغترف من هناك معلومات للذهاب إلى هناك لقضاء ١٥ يوماً في هذه العزلة لكى اغترف من هناك معلومات القاهرة ، بهؤلاء الرهبان القائمين بأعمال البر والذين استبقاهم حبهم لدينهم — وهو حب يختلف أشد الاختلاف عن هذه الحماسة العمياء التي كانت لهؤلاء النساك الزاهدين في أديرة صحراوات النطرون والصعيد — استبقاهم ولايزال ، فوق نفس أطلال مدينة المسيحية العتيدة والقوية ، وبين شعب لم يعد يحتفظ من بغضائه القديمة إلا بازدراء ماس بالمسيحيين .

۲٤ - نميز من بين المساجد أو معابد الديانة المحمدية والتي بقيت داخل الحي العربي مسجدين ، يقع أحدهما بالقرب من الباب الذي يقع إلى أقصى الغرب ، ويحمل هذا المسجد منذ وقت طويل اسم مسجد (جامع) السبعين ، لأنه قد حدث

هنا ، حسبها يقول الأثر ، منذ ثلاثمائة عام قبل المسيح أن بطليموس بن لاجوس قد أمر بترجمة التوراة العبرية إلى اللغة اليونانية بواسطة السبعين مترجما الذين أرسلهم الكاهن الأكرر إليعازر ، ويضم هذا المسجد ذو الشكل المربع والذى تبلغ أبعاد أى من واجهاته ١١٧م × ١٢٦م ، في داخله رواقا له صفان من الأعمدة الرخامية أو الجرانيتية ، وهي من بقايا مبان قديمة خربة ، وحيث لم تعد تقام في هذا المسجد منذ وقت طويل الشعائر الإسلامية ، فقد رممت جدرانه وأقيم به مربض حصين لمدفعيتنا (١) .

70 - ويقع المسجد الثانى ويسمى جامع سانت أثناز (\*) عند منتصف المدينة على بعد 70٠ متراً إلى الشرق من الدير المسيحى الذى تحدثنا للتو عنه ، ويستمد هذا الجامع اسمه من اسم مؤسسه ذلك أنه قد حل محل كنيسة مسيحية ، هى واحدة من الكنائس التى بناها سانت أثناز فى مدينة الاسكندرية عند نحو منتصف القرن الرابع ، وتبلغ أطوال الواجهة الواحدة من واجهاته ٥٤ × ٦٢ .

ومن المعروف أن سانت أثناز ، بطريرك الاسكندرية ، الذى اضطهد في عهده سان مكاريوس وانسحب إلى صحراوات بحيرات النطرون حيث بنى بعض المغارات ( الأديرة ) التي تحمل اسمه ، قد أصدر فرماناً كنسيا ضد آريوس زعيم المذهب الهرطقى للآريوسيين في السنة ٣٦٤ من الميلاد ، وفي عهد هذا البطريرك تسببت الانقسامات الدينية للدوناتيين والآريوسيين لهذه المدينة البائسة في انشقاقات طويلة ودامية بنفس القدر الذي أحدثته انقسامات الـ Guelfes والـ Gibelins (\* ° ) التي

<sup>(</sup>١) أنظر تصميم هذا المسجد في A من المجلد الخامس ، لوحة ٣٨

<sup>(</sup>ه) جامع سان أثناز = كنيسة بناها الأسقف ثيوناس ( ٢٨٢ ــ ٣٠٠) بالقرب من الميناء الغربي ، ثم أعاد بناءها وزاد من حجمها الأسقف اسكندر ، وبقيت حتى نهاية القرن الرابع الكنيسة الكبرى ومقر الأسقف ، وكانت هذه الكنيسة هي التي هاجمت فيها الحامية الرومانية إثناسيوس ( سان اثناز ) وهو على رأس المصلين وأخيراً حولما العرب إلى مسجد ، بعد أن كانت قد فقدت أهميتها بعض الشيء في القرن السادس حين أصبحت كنيسة القبصرون ( الكيزايوم ) هي الكنيسة الرئيسية ، وسمى هذا المسجد بالجامع الغربي أو جامع الألف عمود. (المترجم) (ه ه ) حزبان قويان أحدثا انقساماً كبيراً في إيطاليا ابتداء من القرن السابع حتى القرن الخامس عشر ، وكان الأولون يتبعون البابا بينا يتبع الآخرون الأباطرة الألمان .

روعت إيطاليا عند حوالي منتصف القرن السابع (١).

ويحتوى محراب هذا المسجد الذى لم تطأ أرضه أقدام المسيحيين ، في وسطه ، على رواق بالغ القيمة مبنى من منشئات وآثار مصرية قديمة ، ولم يكن يلزم أقل من جيش منتصر حتى يمكن اجتياز عتبة هذا المسجد ، وحتى يمكن انتزاع هذا الأثر من هذا المكان حيث ظل مجهولا ومفقودا لفترة طويلة من الزمن ، إنه حوض من الرخام الصناعى الأحضر ، تحمل كل وجوهه الخارجية والداخلية كتابات ورسوم هيروغليفية ، وله شكل شبه منحرف ، أما أطواله كما قستها فهى كما يل : ٢,٩٠ ملطول كل من الواجهتين الكبيرتين حتى زاوية اتكاء الرأس ، كما أن عرض كل منهما عند هذه النقطة يبلغ ٢٠,١ م فيما بين طرفى قوسه الخارجي ، إذ أن شكل الرأس مقوس ، أما أطوال الواجهتين الصغيرتين فهى ٣٣,٠٥ و ١,٢٤ م . وهو محفور من الداخل بشكل مواز لشكله الخارجي على عمق يبلغ ١٠,١ م في حين يبلغ هذا العمق من القاع إلى قمة قوس الرأس ٢٠,٠ م ، أما سمك جدران هذا الحوض فيبلغ ٢٠,٠ م ، ولابد أن وزنه يصل إلى ٢١ – ١٣ ألف لبرة زنة مارك ، أى حوالى ( ١٩٧٤ – ١٣٣ . من المصرية القديمة ، مدعاة للفضول ، وقد كان واحداً من تلك الآثار التي بقيت من الحضارة المصرية القديمة ، مدعاة للفضول ، وقد كان واحداً من تلك الآثار التي كلفت بنقلها إلى فرنسا مع اثنين من زملائي (٢) لكن ماقدرته مسيرة الحرب كان أمراً مغايراً .

<sup>(</sup>١) انظر تصميم هذا المسجد في A من المجلد الخامس ، لوحة ٣٨ .

<sup>(</sup>۲) كان القائد العام كليبر قد عين ثلاثة أعضاء هم السادة: نوبة الفلكي Nouet ، ديكوستيل Des وحرستيل قد -Costils وقد سافرت من القاهرة في السابع والعشرين من بليفور من العام الثامن أو ١٦ فبراير ١٨٠٠ لكى نبحر مع هذا الأثر الجميل لجامع سان أثناز بالاضافة إلى حوضين آخرين من القاهرة ، عرف أحدهما لوقت طويل باسم حوض أو نافورة العشاق ، وكان يوجد اسفل سلم جامع ابن طولون مطلا على أكبر شوارع القاهرة . أما الآخر فقد نفذ على شكل جسم إنسان وكان معنا كذلك مسلتان صغيرتان من الحجر الأسود يبلغ طول كل منهما من ٣ إلى ٤ أمتار ، وكذلك حجر ذو كتابات ثلاث وقبعة أحد التماثيل الضخمة من ممفيس ، وقطع مفتتة من أحواض وتماثيل أخرى وقد فسخت النقوش الهيروغليفية من على المسلتين الصغيرين المصنوعتين من البازلت ، كا أحواض وتماثيل أخرى وقد فسخت النقوش الهيروغليفية من على المسلتين الصغيرين المصنوعتين من البازلت ، كا أحت برسم تصميم ومقاطع للنافورة التي على شكل جسم إنسان . أنظر التفاصيل التي قدمها السيدان جومار Jomard ورافينو Raffeneau ، في A من المجلد الخامس ، اللوحات ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

وإذا كانت الأحداث العسكرية الأحيرة التي أدت إلى جلائنا عن مصر قد حرمت فرنسا من إحدى المغانم التي كان يمكنها أن تغرى متحف العاصمة ، فليس للآداب والفنون أن تأسى ، فخسارتها لم تكن تامة ، فهذه الغنيمة تظل بفضل عزيمتنا التي لاتلين في متناول أيدينا ، إذ يستطيع العلماء والفنانون أن يذهبوا لتأمل هذا الأثر الذي لايقدر بثمن بالنسبة للفنون والتاريخ ، في متحف لندن .

77 — تجاه جامع أثناز وبالقرب منه ، يلاحظ المرء كذلك ثلاثة أعمدة من الجرانيت الأحمر واقفة ، ويمكن أن يبلغ ارتفاع الواحد منها 77 — 77 متراً 77 سم هو قطرها الأوسط ويوازى هذا الصف من الأعمدة الجميلة التي يفصل بين كل واحد منها 77 — 77 خطوة ، الشارع الذي يفضي إلى بوابة في الاتجاه القادم من الباب الغربي للميناء القديم . ويرى المرء بالمثل ، من 77 إلى 77 أعمدة ضخمة واقفة كذلك ، وملتصقة بجدران الواجهة الداخلية للبيوت الواقعة إلى اليمين عند الوصول إلى القرية المتاخمة للبوابة الشرقية للسور ، وهذه القرية اليوم محطمة عن آخرها ، وفي عام 777 أحصى المسيو دى ماييه Maillet القنصل الفرنسي عددا كبيرا من هذه الأعمدة توازي أيضاً هذا الشارع القديم .

٧٧ - أما الخرائب الهائلة التي نراها على بعد ١٦٠ متراً إلى الشرق من نفس هذا المسجد ، والتي تشكل بقايا جدران ضخمة لمبانى قديمة من الطوب الأحمر ، فتعود ، مثلها مثل تلك التي تقع على بعد ٣٥٠ مترا إلى الشمال الشرق من جامع السبعين ، إلى قصور قديمة ، حيث لانزال نلمح فيها حتى اليوم أقواس قناطر وبقايا أحواض أو خزانات مياه ؛ ويستخلص من فحص هذه الأطلال ، أن هذه المبانى كانت تشتمل على حمامات ونافورات عمومية ، وأن كتل الأسمنت الأحمر التي تغطى الطوب الأحمر المسطح ، الكبير الحجم ، المستخدم في هذه الأبنية السميكة والضخمة قد اكتسبت بمرور الزمن تماسك الصخور وصلابتها الشديدة .

۲۸ - وقد تناقص اليوم عدد الحمامات \_ وقد كان فيما مضى هائلا \_ إلى
 حمامين أو ثلاثة فى كل هذه المدينة ، وثمة واحد من بينها مفتوح للعامة ، يقع فى ظهر

حرائب القصر بالقرب من جامع أثناز . ولن أقدم هنا وصفاً حاصاً لهذا الحمام ، إذ هو يشبه كل الحمامات المفتوحة للعامة في القاهرة وسائر المدن المصرية الأخرى ، وقد نيط بآخرين غيرى أن يضيفوا رسوماً إلى التفاصيل الوصفية ليقدموها في وصف مصر .

۲۹ – أما المجرى الهندسي للمياه والذي تحمل قناطره العالية المياه من المدينة العربية إلى البرج الضخم عند البوابة الشرقية والذي يطل على ساحة الميناء الجديد، فإما أنه بناء حديث وإما أنه يعود إلى القرون الوسطى ، وقد هدم هذا المجرى بسبب أعمال التحصينات الجديدة التي قام بها الفرنسيون .

• ٣٠ أما المبانى التى أفلتت \_ جزئياً على الأقل \_ من تخريب الزمن فهى خزانات المياه المخصصة للتموين السنوى للمدينة . وهذه المنشئات تحت الأرضية والتى بنيت فوقها المدينة تشكل قباباً تدعمها عواميد على شكل قناطر مقوسة من طابقين أو ثلاثة طوابق ، جدرانها الداخلية مطلية بطبقة سميكة من الأسمنت الأحمر المسمط ، الذى لاتنفذ من مسامه المياه ، وقد أنشئت هذه الخزانات على قيعان متفاوته الارتفاع ، ولكنها على الدوام أدنى من سطح البحر بحوالى ٥ \_ ٦ أمتار ، وهى واسعة وعميقة ومتعددة الفتحات ، وتمثل الزوايا آباراً شبه دائرية على الحواجز الرأسية ، التى نفذت فيها حفرات يستخدمها العمال سلالم يضعون عليها أقدامهم عند الهبوط أو عند الصعود ، عندما يقومون بأعمال الإصلاحات التى يستدعى الأمر تنفيذها ، لتطهير الآبار من الطمى الذي يرسبه فيها مياه النيل كل عام .

إن خريطة للمنشئات تحت الأرضية لمدينة الاسكندرية ستكون مثيرة للفضول بقدر ماتكون هي مثيرة للاهتام حين نربطها بخريطة الاسكندرية وموقعها (١) ، ذلك أن هذه الجريطة سوف تسهل لنا مهمة دراسة أحوال المناطق

<sup>(</sup>١) عهد بتصميم الخريطة تحت الأرضية للاسكندرية إلى المسيو فاى Faye مهندس الطرق والكبارى ، والذى كان مكلفاً بالأعمال الهيدروليكية للميناء ، وإننى أقدم هنا هذه التفاصيل تبعاً للمقاييس والمعلومات التى توصل إليها هذا المهندس .

والأماكن القديمة حين توضح لنا اتساع وكثرة مصادر المياه التي أنشاها لنفسه شعب كبير العدد ، لإشباع واحدة من أهم الاحتياجات الأولى لحياته .

كان عدد الخزانات لايزال حتى بضع سنوات يصل لحوالى ٣٨٠ ـ ٠٠٠ خزان ، لكنه الآن يبلغ بالكاد ثلاثمائة وثمانية خزانات ، ومن المحتم أن يتناقص هذا العدد بسبب الإهمال في صيانة الآبار والعناية بها ، حتى تكفى على الأقل احتياجات الشعب الحالى للاسكندرية ، ولتفى كذلك باحتياجات البحرية لعامين متتاليين . إن المرء ليستطيع أن يجزم بأن عددا هائلا من الخزانات تحت الأرضية القديمة مطمورة الآن تحت أنقاض المدينة .

ولقد تناقص عدد الخزانات الصالحة للاستعمال إلى ٢٠٧ ، تبلغ طاقتها بعد طرحه من سعتها ، وهو تقديرنا لحجم أعمدة ودعائم القباب والقناطر المقوسة ، طرحه من سعتها ، وهو تقديرنا لحجم أعمدة ودعائم القباب والقناطر المقوسة ، فإذا كان المتر المكعب من المياه الحلوة يزن ٢٠٤٢ لبرة و ٢٧٣ من العدد الدائرى مثل الطن أى مايساوى ٩٧٩ ك . ج وديكا جرام واحد (١٠٠ج) من العدد الدائرى مثل الطن البحرى ، وحيث أن ٧٠ رطلا تساوى ٣٤ ك ج و ٢٧ ديكا جرام هى زنة القدم المكعب من المياه الحلوة ، فإننا نحصل على كمية تبلغ ٢٠٠٠, ٢٦٦, ٨٧٦ رطل ، تعطى عندما نقسمها على ٦ أرطال هى وزن ثلاث بنتات (٩) من المياه بنصيب الرجل ، الواحد في اليوم بر ١٠٠٠, ١٤٦, ١١ نصيباً أى مايكفى لاستهلاك ٢٠ ألفاً من الرجال ، يدخل فيهم نصف حامية الاسكندرية ، في حالة الحصار لمدة تبلغ ٢٥٥ يوماً ، أى الميقرب من عام ونصف العام ، ولايضع هذا الإحصاء في اعتباره الخسارة التي تنتج بفعل البخر ونقل المياه ، ذلك أن هذه الخسارة التي لايمكن تفاديها ، تعوض بشكل بحز عن طريق مياه الأمطار ، وكذلك مياه الآبار التي تتفاوت درجة صلاحيتها لاستعمال ، والتي نجدها في كثير من البيوت في المدينة الحديثة ، كا قلنا من قبل ، كا تعوض هذه الخسارة كذلك عن طريق مصادر أخرى سنتناولها فيما بعد .

<sup>(</sup>ه) البنتة ، كيل للسوائل يسع ٥٦٨, من اللتر. المترجم)

۳۱ – وبخلاف هذا العدد من الخزانات فإننا نحصى هناك أيضاً ، داخل الحى العربى ، ۲۳ مجروراً يبلغ عمقها من ۱٥ إلى ۲۰ متراً ، تستقبل مياه النيل عن طريق جداول سفلية تتفرع من الخليج ، سنتحدث عنها فيما بعد . وهذه المجرورات الواسعة ، ذات الشكل الدائرى ، والتى يبلغ عمق قاعها ١٠ – ١٢ متراً تحت مستوى سطح البحر ، تستخدم في تغذية الخزانات أولا بأول للاستهلاك ، كا تساهم في رى الحدائق التى تزرع داخل المدينة . وتستخرج منها المياه بواسطة عجلات ذات قواديس ، على شكل سبحة (ساقية) . وتدور هذه الماكينات ذات التصميم الريفى بواسطة ثيران تلتزم ولاية البحيرة بمد الإسكندرية بها كل عام .

٣٢ – ويعهد بصيانة الخزانات والعناية بها إلى خدمات ورقابة الشوربجى تحت إشراف الكاشف أو حاكم المدينة (١). ويرصد للتطهير السنوى لهذه الخزانات مبلغ لابأس به وهذه الأعمال — كا لابد أن نتصور — بالغة الأهمية ، حيث تتوقف على القيام بها حياة أهل الإسكندرية . لكن هذه الصيانة ، وكذا تطهير هذه الخزانات ، وبالمثل تطهير كل ترع مصر ، كان وسيظل لوقت طويل لسوء الحظ ، يتم بشكل ردىء ، بل ويهمل كلية ، مادام يتم تحت رحمة هذا الجشع الإجرامي للجنود الذين يفتشون عليه .

<sup>(</sup>١) تتراوح المبالغ المخصصة سنوباً لمصاريف إصلاح الحزابات بالمدينة ، مثلها فى ذلك مثل مصاريف ترعة الاسكندرية بين ٢٠ إلى ٢٥ ألف قرش ( يساوى القرش ٤٠ مدينى ) أى مايبلغ من ٢٨,٥٧١ جنهاً و ١٠ سو إلى ٣٥,٧١٤ بنها التورية ( نقد فرنسى قديم مسكوك فى مدينة تور على الطراز الملكى ) . وبواسطة هذه المبالغ يأخذ الحاكم على عاتقه مهمة التموين السنوى لحزانات المدينة ، وتحرر حجة أصلية بهذه العملية ، وترسل حسب الأصول ، إلى باشا القاهرة . وتحتوى هذه الحجة على محضر يثبت أن كل الحزانات قد امتلأت بالمياه اللازمة لاستهلاك المدينة أثناء السنة .

وعلاف هذه المبالغ ، يحصل الشوريجي على أتعاب تبلغ ٣٥,٨٠٠ مديني أو ١٢٧٨ جنبها و ١١ سو : ٨٥٠ منها عن طريق الكاشف و ٢٨٤ عن طريق الجمرك . وقد تحدث المسيو أوليفييه Olivier عن هذا الموضوع بالتفصيل في تقريره عن رحلته إلى داخل الأمبراطورية العثمانية ، مصر واليونان ، جـ ٣ ، ص ص ١ ، ٧٨ ؟ كا يمكن أن نعود حول هذا الموضوع إلى الدراسة عن الترعة التي تربط بين البحرين ، الجزء ٣ ، الفصل ٣ ، ص ١٢٩ ، فيما يتصل بترعة الاسكندرية ؟ وكذلك إلى دراسة المسيو إستيف Estève عن مائية مصر ، ص ٣٧٣ ، الدولة الحديثة ،

٣٣ - وكا رأينا فى الفقرة الخاصة بترعة هذه المدينة ، فى الدراسة عن القناة التى تربط بين البحرين ، فإن المدينة لاتحصل على مياهها الحلوة إلا عن طريق الترعة التى تأخذ مياهها من النيل ، عند الرحمانية ، وتعبر من الشرق إلى الغرب . إقليم البحيرة بطول يبلغ ٩٣,٥٣ متراً . ويعبر هذه الترعة شديدة التعرج ، أربعة قناطر عند ضواحى الإسكندرية ، وهى القناطر الوحيدة التى نجدها فوق مجراها (١).

وهذه القناطر ، وهي عبارة عن أقواس معلاة ، ومبنية على الطراز القوطى ، هي من إنشاء العرب ، وهي كذلك في حالة سيئة بعض الشيء . ولم تعد هذه الترعة التي أفاض المؤرخون العرب في وصفها وامتداحها ، سوى امتداد لحفرة ، لم تزل على الرغم من أنها توشك أن تكون شبه مردومة ، تتجه إلى المدينة ، حيث توزع مياه النهر على كل المجرورات ، عن طريق أربعة جداول سفلية . وأقصى هذه الجداول من جهة الغرب هو نفس امتداد الترعة ،التي تذهب لتصب في الميناء القديم على شكل مورد للسفن ( المكان الذي تتزود فيه السفن بالمياه العذبة). وإلى هذا المورد ، الضروري للغاية لمنشأة بحرية ، والذي يشبه بالنسبة لهذا الميناء حزان مياه حقيقي ، تذهب السفن للتزود بالمياه ، أوقات فيضان النيل (٢) .

<sup>(</sup>۱) يمكن أن نعود إلى خريطة القناطر والخلجان فى الاسكندرية لنرى بداية هذه الترعة التى تجمع عندها الانجليز والأتراك وقاموا بقطعها ؛ وبسبب ذلك فقد حدث ، فى شهرى أبريل ومايو من سنة ١٨٠١ ، أن صب البحر ماءه فى حوض ماريوتيس (مريوط) عن طريق بحيرة المعدية ، فأغرقت مايقرب من ثلاثين قرية فى منطقة لاينبغى أن ترويها سوى مياه النيل وحدها ، كما كان يحدث وقت وجود هذا الاقليم القديم .

<sup>(</sup>٢) حددنا مربعات مرسومة بخطوط منقطة فوق جداول ترعة الاسكندرية ، فتحات هذه المجارى الهندسية ، وكانت هذه فتحات لادخال الضوء والهواء إلى هذه المجارى تحت الأرضية ، ولتسهيل عمليات التطهير والصيانة السنوية اللازمة .

ويتحدث المسيو دى ماييه ، الذى سبقت الإشارة إليه ، عن قنوات أخرى تحت أرضية كانت فى عصره ( ١٦٩٢ ك انقل مياه النيل ، عاذية الساحل كله من الاسكندرية حتى ألى قير إلى الشرق ، أى بطول يزيد على ٢٠٠٠ متر ، وأيقرب من ٢٠٠٠ و إلى ١٠٠٠ متر بحلاء المقابر إلى الجنوب الغربي ، ويقول هذا القنصل الفرنسي الذى أقام أربعين عاماً وإن الترعة تحت الأرضية ، التي كانت تمتد إلى الشرق ، كانت واسعة حتى ليستطيع رجل أن يعبرها واقفاً بكامل راحته » . وهذا مايلاحظه المرء ، في الواقع ، في الجداول الأربعة المتجهة إلى الجنوب ، ويحكن الظن بأن الترعة التي يحتمل أن تكون قد ويمكن الظن بأن الترعة التي يحتمل أن تكون قد غطيت بمرور الزمن ؛ وكانت هذه تتجه من الاسكندرية إلى كانوب وهيراكلي ، أى أبي قير حالياً .

٣٤ - ووسط الخرائب التي انتهينا من عبورها ، لا يجد المرء ما يمكن أن يجذب ناظره أو يوقف خطو المسافر المحزون سوى خضرة بعض شتلات النخيل في الحدائق القائمة حول المساكن المنعزلة والتي تحيط بها . وبخلاف أشجار النخيل يجد المرء في هذه الحدائق أشجار التين ، والتوت ، والرمان ، والمشمش ، والبرتقال ، والعناب ، والحنة ، وشجيرات أخرى . ومن بين الخضروات يزرع هناك الباذنجان والكرنب ، والحس ، والهندباء ، والقنبيط . . إلخ ؛ وفضلا عن ذلك ، فإن النسيم الذي يستمتع به المرء في هذه الحدائق سيئة التنظيم ، يجعل الطقس مناسباً لدرجة كبيرة حتى ليغامر المرء بأن يصل إليها ، من خلال أتربة بيضاء مالحة في أرض ملتهبة . ٣٥ – وعندما نخرج من هذا السور لنجتازه إلى خارجه ، فإننا لا نقابل سوى مبنى واحد تستطيع بسبب ارتفاعه ، وإذا ما اعتليناه ، أن نبصر ما يدور في أعالى البحار . وأود أن أتحدث هنا عن هذا العامود الضخم الجدير بلفت أنظار المسافر الذي يتجه إلى مصر عن طريق الإسكندرية . يقوم هذا العامود ، الذي نلمحه إلى جنوب سور المدينة العربية ، فوق ارتفاع يبلغ ١٢ ـــ ١٥ متراً ، نلاحظ فيه كتلا هائلة من مبان قديمة . فوق هذا المرتفع أقيم هذا العمود الأثرى من الجرانيت الشرقي ، ل ب ق ب ب ف ويبلغ ارتفاع جذعه ١ ٣٠ أو ٢٠,٥٠ متراً على محيط أوسط يبلغ ٢,٥٦ م

ويزن ٧٣,٧٣ وطلا من زنة مارك أي ١٢٨, ١٢٨ ك م و ٧٠ ديكا جرام ( ٧٠٠ ج)،

ل ب ق کیر شامل قاعدته وأساسه وقمته التي يبلغ ارتفاعها ٩ ٤ ٢٥ أي ٨,٥٢ م ،

ں ق وهو ما يجعل الطول الإجمالي للأثر : ٦ ٨٨ أي ٢٨,٧٥ م . ويبدو أن هذا العامود ، الذي كان يسمى حتى هذه اللحظة على نحو غير دقيق عامود بومبي ، قد أقم على شرف الامبراطور سبتيموس - سيفيروس (١) . ويمكن القول بأنه يشبه برجا ، كان

<sup>(</sup>١) جاء أبو الفداء ، أميرسوريا ، والمؤرخ الجغراف العربي إلى المدينة عام ١٣٨٣ . ويقول هذا المؤلف إن العامود في زمنه كان يحمل اسم ( سبتيم - سيفير - Septime Sèvère ) كما أنه قد أقم على يد أهل الإسكندرية اعترافاً منهم بالمكاسب التي حصلوا عليها من هذا الامبراطور الذي زار مصر سنة ٢٠٠ ميلادية ، ومما لاجدال فيه أن الكتابات اليونانية التي كان يصعب قراءتها في زمن أبي الفداء ، والتي لم يعد من الممكن قراءتها الآن ، كانت في =

الهدف من إقامته أن يستعمل دليلا للسفن التي يمكنها أن تلمحه على بعد يزيد على فرسخين في الماء ، في الوقت الذي تختفي فيه عن الأنظار الأبراج المقامة في الحي العربي في أرض سواحل مصر المنخفضة والمتعرجة . ونرى أن جذع هذا العامود يزيد في وزنه عن وزن المسلة المقلوبة بحوالي الربع ، وهي المسلة التي تحدثنا عنها من قبل ، والتي كان يلزم لنقلها سفينة تبلغ حمولتها ٢٠٠ طن . ولن أواصل الحديث عن هذا الأثر ، الذي يمكن أن نشاهد قامته وتفاصيله في ٨ من المجلد الحامس ، اللوحة ٣٤ .

٣٦ - ولكى نتابع بانتظام ، الأبحاث الأخيرة التي كان علينا القيام بها ، شأننا في ذلك شأن المسافر الذي يعد خطواته حتى لايعود أدراجه من جديد ، فإن علينا أن نعود إلى الميناء الجديد ، وأن نعبر ، من الشرق إلى الغرب ، الخرائب الأخرى التي توجد خارج هذه المدينة .

عندما نخرج من السور العربى ، عن طريق برج الرومان المؤدى إلى الميناء الجديد ، نجد فى كل خطوة \_ إذا ماسرنا بحذاء الشاطىء \_ بقايا وآثاراً من مبان قديمة ، مثل الحمامات ، والبواكى التى نتعرف على كتل بنائها من الطوب الأحمر والأسمنت وكتل من الأحجار الضخمة ،وأجزاء من أرصفة كانت جزءاً من ميناء ، وخرائب أخرى ، ويمكن القول بأن هذا الجزء الشرقي للميناء الجديد ، هو الآن مهجور

<sup>=</sup> ذلك الوقت لاتزال تشهد على هذا الحدث التاريخي ، وبدعي عالم المجليزي ، أمكنه فيما يقال أن يفك رموز هذه الكتابات بعد رحيلنا ،أنها تحمل في الواقع على الاعتقاد بأن هذا العامود قد أقيم على شرف سبتيموس سيفيروس ، ويقدم المسيودي شاتوبهان Chateaubriand الذي زار المدينة في أكتوبر وديسمبر ١٨٦١ هذا النص اليوناني الذي نترجمه كما يلى : إلى امبراطور الاسكندرية البالغ الحكمة ، دقلديانوس أوضعطوس ، حامم مصر ، لكن اليوناني النهادات التي تنسب إقامته إلى سبتيموس ... سيفيروس . أنظر : Jerinéraire de هذا النص لايهدم في رأبي الشهادات التي تنسب إقامته إلى سبتيموس ... سيفيروس . أنظر : Jerusalem à Paris, Par M. de Chatcaubriand t. III Pag 100 etc

ويمكن أن نرى الوصف الخاص الذى قدمه عن هذا العامود المسيو نورى Norry المهندس الم ساوى ، وعضو مجمع العلوم والفنون في مصر ، في مجلدات العصور القديمة ، وصف مصر ، فصل ٢٦ .

ويقول المستر ولسون ، فى الجزء الثانى من مؤلفه ، ص ١٤٩ و من بين الآثار القديمة التي عفر عليها الانجليز ، يلفت الأنظار حجر على شكل مائدة كبيرة عليها نقوش هذه ترجمتها : إلى كل من يهمه الأمر ، أقيم هذا العامود على شرف سبتيموس سيفيروس على يد جنود الفيلق الحادى عشر . وهذه المائدة طرف الجنرال كوت Coat ، .

تماماً ، بدءاً من برج الرومان حتى رأس المنارة Pharillon ، وملىء بأنقاض المبانى القديمة ، التي قلبتها يد البشر رأساً على عقب ، أكثر مما فعلت أمواج البحر التي كانت تضرب سفحها بلا انقطاع .

۳۷ – والـ Pharillon (المنارة) هو هذا الحصن الصغير الذي سبق أن تحدثنا عنه ، والذي يتخذ اسمه من موقعه تجاه حصن الفنار ، وهو مقام على حافة شريط من الشعب الصخرية التي تقفل مدخل الميناء الجديد الذي يقوم الفنار بالدفاع عنه . أما الجسر الذي يؤدي إلى هذا الحصن الصغير ، فهو بنفس مستوى مياه البحر التي تغطيه في أيام الطقس المعتم (الشتوى) . وهذا الحصن الصغير ، ليس اليوم سوى برج مربع الشكل تحول إلى خراب . وقد شاهدت هناك بعض قطع ضخمة من موقع حديدي ، حولته الأكسدة التي تسببها الرطوبة المالحة ، الناتجة من مياه البحر ، إلى مثل هذه الحالة من التفتت ، حتى أن الحديد يتساقط إذا لامسته النصال أو أية قطع معدنية .

۳۸ – ووسط الخرائب الموجودة على الشاطىء إلى الشرق ، لانجد سوى خرائب فناء واسع تغلقه جدران يبلغ ارتفاعها ۷ – ۸ أمتار ، وواجهات هذا السور ذى الجوانب الأربع ، والمفتوحة من بعض الجهات والتى تعلوها بعض الأبراج الصغيرة ، يمكن أن يبلغ طولها من ۱۲۰ إلى ۱٤٠ متر ؛ وجدران هذه الخرائب الضخمة التى تسمى بلغة البلاد : قصر القياصرة ، ذات سمك كبير ، ويشكل بناؤها ، وهو من الحجارة التى تميل إلى اللون الأبيض ، ومن النوع الجيرى ، وكذلك من الطوب الأحمر ذى الأحجام الكبيرة ، الطبقة المميزة من الطيقات الأفقية والمنفصلة لارتفاعات مختلفة ، على طريقة المصانع والمحلات الرومانية . وفوق المرتفعات التى تحيط بخرائب هذا القصر ، الذى يبعد بمسافة ، ٣٥٤ متراً إلى الشمال الشرق من بوابة رشيد ، دارت معركة ٣٠ فنتوز من العام التاسع (٢١ مارس ١٨٠١) بين الجيش الفرنسي من جهة ، والجيش الإنجليزى – التركى من جهة أخرى .

٣٩ - ولايعود الإنسان يقابل على شبه الجزيرة الطويلة والضيقة والتي تمتد إلى

الشمال الشرق حتى أبى قير ، إلا بعض الخزانات والبيوت المتفرقة وسط أشجار مزروعة أو غابات أشجار النخيل ، تحيط بها رمال الصحراء ومياه البحر إلى الشمال ومياه بحيرة المعدية إلى الجنوب من كل اتجاه .

• ٤ - أما أبو قير ، الذى يعيد إلى الأذهان على الدوام أعظم ذكرياتنا من انتكاسات وانتصارات الجيش الفرنسي في مصر ، فهو رأس متقدم في البحر ، يشغل قمته أحد الحصون ، وتبلغ المسافة بينه وبين حصن الفنار في خط مستقيم ، ٢٢, ٢١٠ متراً كما تبلغ ٢٠, ٧٠٠ م إلى الشمال الشرقي من ميناء رشيد . وقد دمرت القرية التي كانت تقوم تحت جدران هذا الحصن عن آخرها أثناء معركة أبى قير وحصار هذا الحصن نفسه ، من ٧ إلى ١٥ ترميدور من العام السابع ( ٢٥ يولية إلى ٢ أغسطس المعام ) (١) .

13 — وقبل الوصول إلى أبى قبر ، نجد على الشاطىء وعلى مسافة حوالى ٢٥٠٠ م إلى الجنوب الغربى لهذا الحصن ، مرتفعات تكونت من الأنقاض التى تعود إلى كانوب القديمة ( أبى قبر حالياً ) ، ومن بين قطع الجرانيت والرخام المبعثرة على الشواطىء ، نميز جدع الأعمدة ورؤوس بعض الأعمدة ، وكرياتيد (\*) ، وأبا هول ، وتماثيل أخرى مشوهة أو محطمة ؛ وعند هبوطنا إلى الساحل ، نجتاز بعض منشئات تحت أرضية يرتفع مستوى أرضها بـ ٥ إلى ٦ أمتار فوق مستوى سطح الأرض ؛ ونرى هناك بقايا حمام محفور في الحجر الجيرى الذي يقفل ويحد ساحل الاسكندرية حتى أبى قبر ، حيث يتوقف فجأة كى لايظهر بعد ذلك إلا على شاطىء سوريا في الشرق . وينتهى هذا الحمام الذي يضم حجرات متنوعة موزعة بشكل منتظم ، وإلى الشمال ، بردهة نصف دائرية ، تصل منها مياه البحر عن طريق أربع فتحات تتصل بدهليز يدور بشكل مركزى على هيئة نصف دائرة ، وتخترق بواكى هذا الدهليز نفسه ، إلى

<sup>(</sup>١) انظر شكل هذا الحمن ، الدولة الحديثة ، مجلد ١ ، اللوحة ٨٣

<sup>(</sup>ه) تمثال لامرألا يُقرح طفام الأطبطة (المترجم)

الخارج ، أربع فتحات أخرى تصب في البحر ، متخذة اتجاها معاكساً للاتجاه الذي تتخذه الفتحات الأربع الداخلية ، وكل حجرات هذا الحمام ، وكذلك هذه الدهاليز الدائرية منحوتة في الصخور ، والفكرة من وراء هذا التصميم ، وهي واضحة تماماً ، تهدف كما يمكن لنا أن نستنتج إلى تكسير وإضعاف ضربات أمواج البحر حتى لاتدخل إلى الحمام إلا مياه هادئة وشفافة ؛ وقد تحممت عدة مرات في هذه الحمامات ، أما حجراته التي يبلغ عددها سبع حجرات أو ثمانية ، فهي تغص بالرمال عن آخرها ، فيما عدا أكبر هذه الحجرات التي لاتزال تحتفظ بـ ٣ إلى ٤ أقدام من المياه ، عند مصبات الفتحات الداخلية الأربع للدهليز الدائري ، ونصل إلى هذا الحمام عن طريق طرقات وحجرات سفلية ، وقد استوجب الأمر أن يكون حماما مغطى ، ولابد أنه كان تابعاً لأحد القصور أو لمنشأة عامة على درجة كبيرة من الأهمية ، ونجد آثاراً مشابهة على كل ساحل المقابر في جنوب غرب الاسكندرية ، وقم كانت الحمامات بلا جدال ذات نفع عظيم كا كانت تشكل متعة كبيرة في هذ المناطق الساحلية ، ويمكن لنا أن نعتقد أنها كانت تساهم في مباهج تلك الأعياد الخليعة التي كان يتوجه إليها شباب الاسكندرية في شكل جماهير ، والتي كانت تقو في مدينتي كانوب وتابوزيريس ، ولكن ، فلنعدالآن إلى قصر القياصرة ، الذي لم نبتع عنه إلا لالقاء الضوء في كلمات سريعة على الأرض التي تحد من جهة الشرق مدين الاسكندرية.

2 ٢ – إذا ماتوجه المرء من قصر القياصرة نحو الجنوب وخارج سور المدينة فإنه سيقابل سهلا منخفضا ومالحاً ، حيث يغوص سطحه الرطيب تحدثاً شيئاً من الطقطقة تحت أقدام المسافر ، كا لوكان يطأ ثلجاً متجمداً ؛ ثم وبعد أن يترك عن يمينه المرتفعات التي ليست \_ كا سبق أن قلنا \_ سوى أكوام من الأنقاض ، فإنه يصل إلى القنطرة القصوى من جهة الشرق ، المقامة فوق الخليج أو ترعة الاسكندرية ، التي نجد على شواطئها عدداً هائلا من الآبار وخزانات المياه . ولكي نتعرف جيداً على شكل هذه القنطرة ، وهي شبيهة بشكل القناطر الثلاث الأخرى التي لاتزال باقية

حتى اليوم داخل سور المدينة باتجاه الغرب ، فإن علينا أن نعود إلى الرسوم التى قدمها لنا المسيو بلزاك (١) ، ووجود هذه القناطر الأربع ، وهى الوحيدة التى بنيت فى ضواحى الاسكندرية ، على كل مجرى الترعة التى يبلغ طولها حتى الرحمانية ٣٣,٥٣ متراً ، يبرهن إلى أى حد كانت هذه المنطقة ولابد مزروعة وآهلة فى عهد الرومان ، وخلفائهم العرب ، وكان بمقدور المرء حتى بضع سنوات خلت ، أن يرى بعض غابات النخيل على شواطىء هذه الترعة ، وكذلك فى شبه الجزيرة التى تمتد حتى أبى قير ، لكن هذه الأشجار ، التى يجد الناس فى السعى إلى ظلالها الضئيلة ، والتى تعد ثمارها واحدة من أكبر مصادر الدخل فى مصر ، قد اختفت مع مجىء الجيوش المتعادية التى دمرت ، الجيش تلو الجيش ، ضواحى هذه المدينة فيما بين عامى ١٧٩٨ و ١٠٠١ .

۳۶ – بالقرب ، وإلى الجنوب من عامود سبتيموس سيفيروس ، وهي تسميته ، أصبح من المناسب منذ الآن أن نطلقها على هذا المبنى ، يوجد مكان فسيح ، لايسمح شكله المستطيل الذى ظل يحتفظ به ، وكذلك نتوء شوكته المقتطعة والمنحوتة في صخرة صلبة ، بأن يتسرب أى شك بأن هذا ليس سوى بقايا مضمار لسباق الخيل ) قديم يبلغ طوله ١٧ ,٥٥٥ م وعرضه ٢١ ,٥١ م ، أما طوله من الخارج من فوق المحور الكبير ، فيبلغ ٦١٤,٦٠ م ، وهو مايدل على أن عرض المدرج المخصص للمتفرجين على الألعاب يبلغ ٣٠ متراً .

وتبعاً لهذه المقاييس ، فإننا نستنتج أن العربات التي كان يراهن عليها في ألعاب السيرك كان عليها أن تعبر ٦,٥٠ غلوة يونانية أو أولمبية (٢) وعند الطرف الغربي من الشوكة ، نرى ثقبا عميقا ، حيث كانت تنتهى \_ على الأرجح \_ ترعة تتصل ببحيرة مربوط ، كانت تستخدم ، إذا صح هذا الاحتمال ، في إدخال المياه إلى حلبة السيرك .

٤٤ - وبعد أن تعبر الترعة عند مرفقها الموجود في أقصى الغرب، فإنك تقابل

<sup>(</sup>١) انظر الأطلس ،الدولة الحديثة ، المجلد الثانى ، اللوحة ٩٩

 <sup>(</sup>٢) انظر رسم السيرك للمسيو بلزاك ف A من المجلد الخامس ، اللوحة ٣٩

مرتفعاً مكوناً من صخرة حجرية صلبة ، تجد فيها مغارات مقتطعة على شكل دهاليز أو كهوف تحت أرضية ، وتعرف هذه الكهوف المخصصة للدفن باسم : المقابر .

ويلاحظ عند الحواجز الرأسية لهذه الدهاليز وحجراتها ثلاثة أو أربعة صفوف من المقابر المحفورة في الصخور فوق بعضها البعض ، والتي لايظهر منها بسبب هذه الطريقة في الحفر إلا الجزء الذي تنتهي إليه أقدام الجثث التي تدفن فيها ، ويختلف هذا الوضع ب البالغ الفائدة من كافة النواحي ب عن الوضع الذي نلاحظه في مقابر مالطة وروما ، التي زرتها ، الأولى في يونية ١٧٩٨ والأخيرة في مارس ١٨١٠ ، والتي تحفر كلها على شكل اخصاص أو حجرات رمسية ( مقابر ) بالاتجاه الطولى للدهاليز ، ويشعر المرء على الفور أن مثل هذا الوضع الذي يتطلب فراغا كبيراً لابد وأن يضم عدداً أقل من الأجساد عما لو كان قد حفر على غرار مقابر الاسكندرية ، ومن جهة أخرى فإن التشابه القائم بين مقابر الاسكندرية هذه وبين مقابر روما ومالطة ينبغي أن يدفعنا للاعتقاد بأن مقابر الاسكندرية كانت تستخدم مقابر للمسيحيين الأوائل ، يدفعنا للاعتقاد بأن مقابر الاسكندرية كانت تستخدم مقابر للمسيحيين الأوائل ،

ويتردد أهالى الإسكندرية والعرب البدو على المسجد الذى يقع إلى الغرب قريبا من هذه المقابر ، وهم يذهبون إلى هناك لأداء الصلوات وتقديم الصدقات في فترات معينة من السنة .

القديم، صخرة جيرية تلطمها المياه وتفت فيها منذ قرون، ويتراوح ارتفاعها من ه إلى الحديم، صخرة جيرية تلطمها المياه وتفت فيها منذ قرون، ويتراوح ارتفاعها من ه إلى اقدام فوق مستوى سطح البحر، وقد اكتشفنا على هذا الشاطىء أعداداً لاحصر لها من الكهوف تحت الأرضية، كانت ملحقة دون شك بمدينة المقابر للإسكندرية القديمة، وجزء من هذه الكهوف مكشوف، وبعض منها تسده الرمال، ونتيجة لذلك فقد أعطيت لكل هذا الجزء من الساحل اسم شاطىء المقابر.

وكل هذه المقابر تؤدى إلى البحر ، ولها حمامات يتفاوت حجم اتساعها ، أما أكثرها لفتاً للأنظار ، فهي تلك المقبرة التي تقع على بعد ٣٥١٠ مترا إلى الجنوب

الغربى من عامود سبتيموس سيفيروس ، وكان العامة يطلقون عليها – وقد جانبهم الصواب فى ذلك ــ اسم حمامات كليوباترة ؛ وقد أشرنا إليه على خريطتنا تحت اسم : معبد تحت أرضى ، ولايمكن للمرء إلا بمشقة بالغة ، وبالاستعانة بمشاعل ، أن يدخل هذا المعبد نصف المطموس بفعل رمال الصحراء وأنقاض المبانى التي تحيط به ، وهو فسيح ، ومنتظم ، وعمارته بسيطة ، تتناسب مع الغرض من إقامته (١) .

وتدل أكوام العظام ، وهى التى لايمكن أن تكون إلا عظام خراف وجمال وخيل وماشية أخرى ، على أن مساكن الموت هذه كانت تستخدم كمأوى لحيوانات متوحشة أو لكواسر جارحة كانت تجر إلى هذه الكهوف جثث فرائسها ، وينبغى على المرء أن يدلف إلى هذه المساكن السفلية بحذر شديد ، مخافة أن تفاجئه بعض هذه الحيوانات المتوحشة التى لاتخرج منها الا للبحث في عتمة الليالي عن غذائها والذي تجده في معظم الأحيان في مقابر المدينة .

وكثيراً مايقابل المرء في هذه المنطقة وفي ضواحيها ، كمية كبيرة من فتات وقطع الرخام من كل صنف ، مما يشهد بأن هذه الأماكن كانت تضم مبان جنائزية على درجة من الأهمية ، ولا ينبغى أن نولى بالا لما يحكيه العربان ، الذين يدعون بأن هذه المقابر تمر من تحت حوض مربوط وأن دهاليزها السفلية تمتد حتى دهاليز الأهرام ، فهذه حرافة بينة ، ومع ذلك فهذه الدهاليز تمتد بالفعل لمسافة كبيرة ، ولابد أنها تشكل مايشبه اللابرنت (التيه).

27 - وعندما يواصل المرء مسيرته نحو الجنوب الغربى ، فإنه يجد فيما وراء هذه المقبرة الأخيرة بقايا قناة لابد أنها كانت تربط الترعة ببحيرة مارپوتيس ، وتقع هذه القناة على بعد ٥٨٥٠ متراً ، من عامود سبتيموس سيفيروس ،ويبلغ طول شواطئها من البحر حتى البحيرة ١٤١٦ قدما ، وهذه القناة مطموسة ، ولايزيد ارتفاعها الآن فوق

<sup>(</sup>١) انظر تصميم هذا المعبد تحت الأرضى الذى رسمه بعناية السيدان فاى Faye ومارتان Martin ، مهندسا الطرق والكبارى A ، المجلد الخامس ، اللوحة ٤٢ .

مستوى سطح البحر بأكثر من متر ، ويكفى لإعادتها إلى العمل ، القيام ببعض الأعمال البسيطة والميسورة للغاية ؛ وسوف يعود ذلك بأجل الفوائد الى تجارة الاسكندرية وملاحتها .

حمراء ، ثم تبدأ السلسلة الصخرية ، التي تحيط به الى وراء آثار القناة التي تحدثنا عنها للتو ، تسمح لنا بأن نلقى نظرة غير متمكنة على المحاجر العديدة التي استغلت في الماضي ، والتي استخدمت حجارتها دون شك في بناء مدينة الاسكندرية .

ويزرع حول لسان المياه المالحة الذي نجده قبل أن نصل الى الشيخ (العجمى) البطيخ والشمام من نوع رائع، وتدعم هذه الزراعة الرأى القائل بأن مياه هذا اللسان تأتى في جزء كبير منها عن طريق المطر، وتستخدم هذه المياه في رى هذه الحقول ذات الطبيعة الرملية.

9 9 - أما الشيخ أو الضريح (العجمى) فهو حصن صغير أقيم على قمة السلاسل الصخرية التى هى فى مستوى سطح مياه لسان إلى الجنوب الغربى من خليج الاسكندرية ، ولا يحمى هذا الحصن ، الذى تبلغ المسافة بينه وبين حصن الفنار حوالى ١٢٨, ١١ متراً ، إلا على نحو ضعيف منفذ مضيق الخليج ؛ وبالقرب من هذا اللسان قام الجيش الفرنسي بعملية انزال جنوده فى ١٣ ميسيدور من العام السادس (أول يولية ١٧٩٨).

• ٥ - ويجد القارىء فى دراستى عن الجزء الغربى من ولاية البحيرة وعن بحيرة مربوط (°) ، وصف الجزء الباق من الساحل والذى يمتد حتى برج العرب إلى الجنوب الغربي وتنتهى معه أرض الاسكندرية ، ويبقى على الآن أن أتكلم عن الطبيعة الجدباء لهذه المدينة .

٥١ - لاتتكون أرض الاسكندرية ، وكذا كل أرض شبه جزيرة رأس أبي قير في

 <sup>(</sup>a) أنظر الدراسة الثانية من المجلد الثانى من الترجمة العربية لوصف مصر .

الشرق ، وحتى برج العرب في الجنوب الغربي بطول يبلغ ٦ – ٧ ميهامتر ، إلا من صخرة جيهة ضاربة إلى البياض ؛ وتغطيها في جزء منها كثبان رملية متحركة .

وعلى الرغم من أن هذه الأرض ذات طبيعة رملية ، قاحلة وملحية ، فإننا نجد فيها في نفس الوقت بعض المياه المالحة والتي تتفاوت درجة صلاحيتها للشرب ؛ ويتحقق ذلك بالنسبة لشاطىء شبه الجزيرة إلى الشمال الشرق وإلى الجنوب الغربي ، بمجرد أن نحفر عدة أقدام في رمال هذه الصحراوات ، وقد اضطر الجيش الإنجليزي – التركى لاستخدام هذه المياه أثناء الشهور الستة التي حاصر خلالها الإسكندرية .

ومن بين النباتات البرية التي تتكاثر بشكل طبيعي على أرض الصحراء المجاروة عجد الـ nitraire والـ ficoides وأنواعا مختلفة أحرى من الصودا ( الاثنان ) التي يجمع رمادها القلوى لينقل تجارياً إلى أوربا ، حيث يستخدم في صناعة الصابون (١).

۲٥ - قبل أن تغرق مياه البحر بحيرة مربوط ، كنا نرى على شواطىء هذه البحيرة التى يمتلىء حوضها بمياه المطر ، وبالمياه التى يصبها النهر أثناء فيضانه فى الترع التى تتفرع عنه ، كنا نرى كا نرى الآن على شواطىء بحيرات أخرى فى مصر السفلى أعداداً هائلة من الطيور من كل صنف مثل أبى قردان الأبيض ، وطائر أبى منجل ، والنحام (طائر طويل الساق والعنق ) والبط البرى ، والبط المائى ، وزمج الماء (طائر بحرى طؤيل الريش ) ، والبجع ، وأنواع أخرى ؛ وفى تلك الأيام كان العربان يجلبون إلى الإسكندرية البط ، والبط المائى ، الذى يصيدونه بواسطة الشباك ، وهناك نوع آخر من الطيور التى تستهلك منها كمية كبيرة فى هذه المدينة ، والتى لا يتطلب ضيدها أدنى مشقة ، تلك هى طيور السمان ، وعصفور التين ، والقبرة ، وطيور أخرى

<sup>(</sup>۱) نجد في روايات سونيني Sonnini وأوليفييه Olivier اللذين سبقت رحلتهما إلى مصر الحملة الفرنسية بعدة سنوات ، تفاصيل هامة فيما يختص بتاريخ الإسكندرية ، وتجارتها ، وطبيعة الصحراوات التي تحيط بها . انظر : Le Voyage en Egypte dans l'année 1778 par Sonnini, tome ler, Chap VII, VIII, IX et X, pag 100 à 106 ; Le Voyage dans l'Empire Ottoman, l'Egypte et la Perse .en 1792, par Olivier, tom III, pag 1 à 78 .

مهاجرة ، تسقط بفعل الإعياء ، بعد الرحلة الطويلة التي قطعتها فوق البحار والتي تقوم بها كل عام في شهر أكتوبر ، تسقط منهكة على أول شريط من أرض مصر ، لتقع فريسة في يد الإنسان . وقد حدث أثناء عودتنا إلى فرنسا ، في ٢٧ إلى ٢٩ سبتمبر ١٨٠١ وفي أثناء توجهنا من سواحل مصر أن كان بإمكاننا إن نلاحظ الهجرات الموسمية للطيور المسافرة ، وكانت هذه تسقط جماعات مصطدمة بصواري وأحبال سفينتنا ، في حين لم تكن هذه الطيور قد عبرت بعد نصف المتوسط ، وكان بعضها يستر يح للحظات على سطح الماء ، عاذراً ألا يدع نفسه يغوص بجناحيه أكثر مما ينبغي ، وقد شاهدنا بعضاً منها لا تستطيع النهوض برغم المجهود الكبير الذي تبذله لتعاود تحليقها في الأجواء ، ذلك أنها كانت قد بللت أجنحتها أكثر مما يلزم .

والحيراً ؛ فمن بين الحيوانات ذوات الأربع ، التي تقترب من ضواحي الإسكندرية ، والتي تجتاز أسوارها في غالب الأحيان ، نذكر ابن آوى ، والضبع ، وتتخذ هذه الحيوانات الضارية عادة مآويها في قاع الكهوف والمغارات تحت الأرضية ، ولا تخرج منها إلا ليلا ، كي تذهب لتبحث عن فرائسها في المقابر وأماكن رمي القاذورات ، وتجرها من مسافات كبيرة حتى مخابئها . ويمكننا أن نعد أيضاً من بين هذه الحيوانات النهمة ، الكلب المصرى ، على الرغم من أنه يقطن نهاراً في سلام في القرى ، وضواحي المدن الآهلة بالسكان ، فإنه يحيا طليقاً لا صاحب له ، في قطعان أو عائلات متفرقة (١) تنتشر في الليل وسط المساكن ، كي تبحث عن غذائها .

<sup>(</sup>١) ليست الكلاب في مصر ، على نفس حال مثيلاتها في البلاد الأخرى ، أي أنها ليست حيوانات مستأنسة ؛ ويلاحظ أنها تعيش هناك وسط المدن والقرى ، حرة طليقة بلا صاحب ، ولكن في شكل أسر متميزة في غالب الأحيان في هذا الحي أو ذاك حسب اختيارها ، تطارد وتسيء معاملة الكلاب الأخرى التي تريد اقتحام حيها ، ومن المعروف أنه توجد في مصر منشئات خيرة لتأمين غذاء الكلاب والعليور . وهذه الأخيرة من النوع آكل الحبوب ، وكانت تجد الحب يومياً في أصص على شكل مناضيد صغيرة ، كانت توضع في قمة أسهم مآذن المساجد . وتعود هذه العادة إلى بقية من الاحترام المقدس الذي كان قدماء المصريين يحملونه للحيوانات . وأذكر هنا ، أننا في الأيام الأولى من إقامتنا في مصر ، كنا مضطرين أن نرسل ليلا ، إلى الإسكندرية ، والقاهرة ، ورشيد ، ودمياط ، وكذلك إلى مدن أخرى ، سرايا عديدة — كنا نفعل ذلك كما لو كان إجراءاً حربيا وقائياً — لمفاجأة وقتل هذه العصابات من الكلاب الجائمة والمتشردة ، والتي كان نباحها الحزين والمرعب حقاً يبدو كما لو كان يستثير الناس —

وكان كل الجزء الأول من الخليج ، فيما بين القناطر الأربعة ، بطول ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ م ، يزرع على يد العربان ، بواسطة المياه التي يحصلون عليها من الآبار وخزانات المياه العديدة التي تحيط بجسور هذه الترعة . وهكذا كنا نرى هناك بعض حقول البرسيم ، والحلبة ، والشعير ، والقمح ، كما كانوا يزرعون أيضاً بعض الخضروات ، مثل البقول التي نجدها أكثر كثافة في بساتين المدينة العربية ، وعلى سبيل المثال :

الغوم ، والغول والباذنجان ، والحس ، والبصل ، وغيرها

٥٤ – تلك كانت لوحة للحالة التي بدت عليها الإسكندرية للجيش الفرنسي ، قرب نهاية نهاية القرن الثامن عشر ، وبعد ما يزيد على ألفى عام من تأسيسها .

وهنا ، أصل إلى ختام وصفى للحالة الحديثة لهذه المدينة ، ثم أمضى بعد ذلك إلى القسم الثانى من هذه الدراسة ؛ تلك التي تهدف إلى معرفة حالتها القديمة ، أيام محدها وازدهارها تحت حكم الإغريق والرومان .

\* \* \*

<sup>=</sup> ويحفزهم ليلا للقتال ، ولم يكن يخطر على بالنا فى الواقع أن السكان كانوا سيسمحون مطلقاً ، قبل مجيئنا ، بُترك هذوء هذا النوع من الحيوانات غير المرغوب فيها ليتضاعف عددها ، لو أن هذه الحيوانات كانت معتادة على تعكير هذوء الليالي هكذا بنباحها ، الذي لا يمكن - في رأينا - أن يسببه إلا فرع ، كان مجهولا قبل مجيئنا .

## القسم الثاني

## الحالة القديمة لمدينة الاسكندرية في عهد امبراطورية الإغريق والرومان ، مع مقارنة هذه الحالة بحالتها الراهنة

٥٥ - بنيت المدينة التي أسسها في مصر ، فاتح آسيا وأسماها باسمه ، مكان قرية كانت موجودة قبل ذلك بوقت طويل ، وكانت تقع على شواطيء البحر المتوسط تجاه وبالقرب من جزيرة فاروس ، وكان بهذه القرية التي تسمى راكوتيس (١) معبد صغير لعبادة إيزيس وسيرابيس Serapis ، وكان يقطنها الصيادون والرعاة الذين كانوا يشغلون هذه النقطة من لسان ضيق ، تحيط به مياه المتوسط أو بحر الإغريق من الشمال ، ومياه بحيرة ماريا Maréa من الجنوب ، وقد قام القرس ، ومن قبلهم فراعنة مصر ، بتحصين هذه القرية ، وكذلك جزيرة فاروس ، حتى يكونوا في مأمن من إغارات الإغريق ، وهكذا كان سكان هذه الضاحية والذين يطلق عليهم اسم أبناء راكوتيس ، في حالة تمكنهم من صد اعتداءات هؤلاء القراصنة ، الذين كانوا يروعون سواحلهم . يقول سترابون في هذا الخصوص : « وحيث كان ملوك مصر الأوائل يشعرون بالكفاية بما لديهم ، فإنهم لم يستشعروا كبير حاجة إلى استيراد أشياء من الخارج ؛ ومن جهة أخرى فقد أقام هؤلاء الملوك ، حتى يرصدوا حركات البحارة ( المغيرين) وبخاصة الإغريق منهم ، أولفك الذين تدفعهم قحولة أراضيهم إلى الذهاب إلى مكان آخر للحصول على ، أو لسلب مالا يجدونه عندهم ، حامية مهمتها الدفاع عن سواحل هذه المدينة ضد الأجانب، ومع ذلك فلم تكن راكوتيس بالضرورة كبيرة في الوقت الذي ظهر فيه الإسكندر ، إذ أن هيرودت ، الذي زار مصر عام ٢٠٠ ق م قبل ذلك بقرن لم يشر إلى هذه القرية في كتابه ، في الوقت الذي يذكر فيه مدن كانوب إلى الشمال الشرق ، وماريا وأبيس إلى الجنوب باعتبارها مدناً كبيرة .

<sup>(</sup>١) راكوتيس حسبها يذكر سترابون ، الكتاب السابع عشر ، وراخوتى حسب الكتابة القبطية .

ويرجع المؤلفون العرب تأسيس هذه القرية إلى عصر مصرايم ابن حفيد نوح، ويرجعه آخرون إلى أمير اسمه شداد Chedad ، وهو سابق على مجيء الفاتح المقدوني بزمن طويل ؛ وحيث كانت هذه المدينة مزودة بثلاثة أسوار حصينة ، فلابد أنها قد دمرت ، وأعيد بناؤها في فترات مختلفة ، على يد الآرامييين ، وأن شداد هذا لم يفعل سوى أن رممها ، ثم على يد الفرس بقيادة بختنصر ، وهو نفسه ملك الآشوريين الذي خرب ممفيس ، والذي يسميه سفر الكتابة نابوخوذنصر ؛ ويقول المقريزي (١) ؛ إنه في عام ٢٣٥٦ بعد الطوفان ، العام ١٦٨٤ قبل تحطيم معبد أورشليم ، في السنة ١١ شمسية بعد هذا الحادث ، أنشأ الإسكندر بن فيليب ، وهو نفسه الذي هزم دارپوس وسيطر على فارس ، هذه المدينة ( الإسكندرية ) ومنحها اسمه ، ونقل إليها مقر امبراطوريته الذي كان قبل ذلك في ممفيس ، ويتفق كل المؤرخين لحد كبير على هذا الحادث ؛ فمن المعروف أن مصر كانت تفن منذ مائتي عام ، تحت سيطرة الفرس ، عندما تقدم الإسكندر ، بعد أن دمر صوره الرائعة ، نحو مصر التي استقبلته كمنقذ محرر ، وفتحت بيلوز ( تل الفرما كما يسميها العرب ، وبالوظة الآن ) مفتاح مصر ، وممفيس التي كانت عاصمة لها ، أبوابهما للفاتح ، وبعد أن قدم القرابين إلى العجل أبيس في مدينة ممفيس ، ركب الإسكندر النهر حتى كانوب ( أبي قير ) ، والتف حول ماريوتيس (مريوط) إلى الشمال، وتوقف عند راكوتيس التي أعجبه موقفها، لكي يفيد من المميزات الطبيعة التي يقدمها هذا الموقع ، فقد قرر أن يؤسس هنا مدينة ، وعهد بتنفيذ هذا المشروع إلى دينوكراتوس Dinocrate ، المعماري المقدوني الشهير ، في نفس عام انتصاره دون شك ، أى في السنة ٤٢٢ من تأسيس روما ، السنة ٣٢٢ ق .م ، وقد حدث بعد هذه الإجراءات ، حسبا يذكر أريان Arrien (٢) أن

<sup>(</sup>۱) يذكر المستشرق لانجليه Langlès ، الذى ترجم المقريزى ، ذلك المؤلف العربى الشهير بجغرافيته التاريخية عن مصر ، فى طبعة باريس ۱۸۰۱ عن رحلات نوردان Norden ، المجلد الثالث ، ص ۱۵۷ ، تفاصيل هامة ، رجعنا إليها ، وستقابلنا مقتطفات منها فى هذه الدراسة .

 <sup>(</sup>۲) أريان ، الكتاب الثالث ، الفصل الثانى . انظر بخصوص أريان ، الترجمة الجديدة لمؤرخ الاسكندر
 هذا ، والتي قام بها شوسار Chaussard ، المجلد الأول ، ص ۲۳۷

رحل الإسكندر ، وهو الذي كان يرغب في إعلان نفسه ابنا لجوبيتر ، إلى معبد آمون ليستشير وحيه .

وتبعاً لهذه الشهادات ، فإنه لا ينبغى أن ينظر لفاتح آسيا باعتباره مؤسس الإسكندرية ، وإنما باعتباره فقط قد قام بتوسيعها وتحصينها وتجميلها ليتخذ منها مقراً لامبراطوريته الجديدة ، وحسبا يذكر ديودور وكينت كورس (۱) Quinte Curce فإن السور الذي خطط لها ، والذي رسم في جزء منه بالجير وفي جزء آخر بالدقيق ، كان يضم كل المساحة الواقعة بين البحر ويحيرة ماريوتيس ، وكان طول الجهتين اللتين تمتدان بطول البحر والبحيرة يبلغ ، ۳ غلوة ، أما الجهتان الصغيرتان الأخريان اللتان تعبران اللسان بعرضه فكان طولهما يبلغ من ٧ إلى ٨ غلوات حسبا يذكر سترابون و ١٠ حسبا يذكر آخرون ، أما السور الذي يشبه سترابون شكله بشكل معطف مقدوني (٢) فقد كان طول محيطه يبلغ ، ٠٠,٥٠ خطوة ، أي مايساوي حسبا يذكر دانفل ١٢٠ غلوة ، وإن كان كينت كورس لا يقدره بأكثر من ٨ غلوة دانفل المؤرخ يوسفوس Josephe ( فلافيوس جوزيفوس ) يقدر طول المدينة وفي النهاية فإن المؤرخ يوسفوس Josephe ( فلافيوس جوزيفوس ) يقدر طول المدينة بد ٣٠ غلوة وعرضها بـ ١٠ غلوات (٣) ونحن في هذا كله نميل إلى ترجيح معلومات سترابون ، حيث أن هذا المؤلف ، فضلا عما يشتهر به من صدق ، قد خصص دارسة سترابون ، حيث أن هذا المؤلف ، فضلا عما يشتهر به من صدق ، قد خصص دارسة

<sup>(</sup>۱) ديودور ، الكتاب ۱۷ ، ص ٥٩ ، و كينت كورس ، الكتاب الرابع ، الفصل السابع ، ولا تزال هذه العادة متبعة حتى اليوم في مصر ؛ فلرمي أساسات بيت أو منشأة ، يقوم المعلم ، أي البناء ، حيث لا يعرف هناك لا مهندس معماري و لا حتى مهندس عام كما هو الحال في أوربا ، بتخطيط التصميم على الأرض بواسطة الجحس أو بودرة الجير ، وعندما تحدد الأسوار بهذه الطريقة ، وبدون تصميمات وبدون رسوم أو مقايسات تقديرية ، تقام الجدران الرئيسية ، وبعد ذلك يطلب المالك في معظم الأحيان من المعلم هذا المكان أو ذاك ، وهذه الحجرة أو تلك حسبها يتراءى له ، وعلى الطبيعة ، وينبغي أن ننسب إلى هذه العادة السيئة عدم التناسق في المبانى ، وكذلك الأخطاء التي نلاحظها في مساكن العامة وكذلك قصور الكبار . وفي الواقع فكل المبانى مقسمة إلى حجرتين أو حجرات ثلاث كبيرة ، تحيط بها على الدوام حجرات صغيرة أرضيتها ليست على مستوى واحد ،أما السلالم التي يبلغ ارتفاع درجاتها من ٢٠ إلى ٢٥ سم ، فهي على الدوام ضيقة ومعتمة وغير مريحة .

Pline, Hist, nat. liv V, chap X, et Plutarque, vie d'Alexandre (Y)

Josephe ,Do bello Jud .liv, II ch XVI

مفصلة لوصف مدينة الإسكندرية في كتابه الجغرافي الذي تناول فيه مصر (١).

70 - يقول سترابون إن الإسكندرية كانت تغرقها من الشمال مياه البحر ، ومياه البحيرة من الجنوب ، ولم يكن من المستطاع الوصول إليها براً إلا عن طريق لسانين ضيقين يسهل الدفاع عنهما ؛ وكانت تغطيها جزيرة فاروس التي كانت تشكل بالنسبة لها ميناءا طبيعياً في مناًى عن رياح الشمال والشمال الغربي ، وحتى تتم الإفادة من هذه الميزة الكبيرة فقد تم توصيل القارة بالجزيرة عن طريق جسر ضيق يبلغ طوله ٧ غلوات ، يسمى كما يذكر هذا الجغرافي هبتاستاديوم Heptastadium ، ويقدر هيرتيوس Hirtius طوله به ، و خطوة (٢) وكان هذا الجسر يتكىء من جهة المدينة على ميدان كبير ، يقع عند سفح جدران ينفصل عنها بواسطة قنطرة ، يحميها من الأمام أحد الحصون ، وعند طرفها الشمالي يغطى حصن ثان قنطرة ثانية تتصل بجزيرة فاروس . وتتكون هاتان القنطرتان من أعمدة عالية ، مثبتة بالبحر ، وترتفع إلى حد ما فوق سطح المياه ، لتشكل ممراً حراً إلى السفن . ويقسم هذا الجسر الذي يتجه من القارة إلى الجزء الغربي من الجزيرة ، الميناء الطبيعي إلى قسمين ، يحمل القسم الغربي منها في عهد الرومان اسم Magnus Portus ، بينا كان يحمل القسم الآخر ، الواقع إلى الشرق اسم Magnus Portus ، بينا كان يحمل القسم الآخر ، الواقع إلى الشرق اسم Magnus Portus ، بينا كان يحمل القسم الآخر ، الواقع إلى الشرق اسم Magnus Portus ، بينا كان يحمل القسم الآخر ، الواقع إلى الشرق اسم Magnus Portus .

٥٧ - وعند الدخول إلى الميناء الكبير ، يجد المرء على يمينه برج الفنار ، وقد أنشأه Sostrate de Cnide في عهد بطليموس فيليب في عام ٢٨٢ ق م . وكان هذا

Hirtius De bello Civili Chap CII

<sup>(</sup>۱) سنكف منذ الآن عن الإشارة إلى الكتاب السابع لسترابون الذى صحب اليوس جالوس جالوس العاصة على مصر ، والذى نقل إلينا في هذا الكتاب ، الذى خصصه لتاريخ هذه المنطقة ، تفاصيل خاصة عن مدينة الاسكندرية ، ونحن في الواقع ، مدينون لهذا العالم الجغرافي ، بالمعلومات التي لدينا عن تاريخ هذه المدينة في الأزمنة القديمة .

 <sup>(</sup>۲) يقدر هيرتيوس طول هذا الطريق ٠٠٠ خطوة أي ٩٠٠ من الميل الروماني، أي ما يبلغ ٢٨١ قامة حيث يقدر الميل بـ ٢٥٦ قامة . ومن جهة أخرى فإن الهبتاستاد تساوى حسب الغلوة اليونانية ٦٦٥ خطوة وهو ما يبلغ حوالى نصف غلوة ( ستاد ) بالاشارة إلى الطول الذي يعنيه سترابون . انظر

البرج ، الذى شيد على صخرة تلاطمها من كل مكان مياه البحر ، يرتفع لعدة طوابق ، يحيط بكل طابق منها دهليز يدعمه صف من الأعمدة ، ويحمل البرج هذا النقش « من سوستراتوس من اكنيدوس ابن ديكسيفان إلى الآلهة الراعية للملاحة » وفي أثناء الليل يضيء هذا البرج ، الذى يبلغ ارتفاعه ، ، ٤ قدم ، شعلتين يراهما المسافر على بعد ، ٣٠ غلوة من عرض البحر ، ذلك أنه يصبح من الضرورى ، حيث أن الساحل منخفض وخطر بسبب كتله الرملية وشعابه الصخرية ، وجود إشارة عالية ترى من أعالى البحار لترشد السفن بأمان إلى الميناء (١) .

وهناك أثناء النهار ، مرآه معدنية تلتقط صور السفن قبل أن تظهر في الأفق وكانت هذه السفن تضطر لكى تدخل الميناء أن تقترب بشدة من الفنار ، حيث لم تكن الصخور ولا الشعاب الصخرية الواقعة إلى اليسار لتسمح لها بالاقتراب من هذه الناحية ، وهو نفس ما يحدث اليوم . وكان هذا البرج يستخدم كذلك بمثابة حصن .

۰۸ – وكان الدفاع عن شمال مدخل الميناء ، يتم عن طريق قصر حصين ، بنى فوق شناخ ( أنف الجبل الخارج منه والداخل فى البحر ) يتوغل كثيراً داخل المياه ، وكان هذا القصر يحمل اسم لوخياس Lochias ، ولكى يضيق المدخل أكثر من ذلك كثيراً فقد أقيم أمام هذا الحصن رصيف حاجز ، ينهض فوق صخور فى مستوى سطح الماء يطلق عليه اسم arcolôchias أى رأس لوخياس (٥) وقد أشار إليها يوسيفوس باسم الساق التى صنعتها يد الإنسان (٢). ويرى المسافر عندما يواصل

<sup>(</sup>۱) يلمح المرء على هذه المسافة ، التي تبلغ ، ٣٠ غلوة يونانية تساوى ، ٢٨,٥٠٠ قامة أو ، ١ فراسخ بحرية ، أنوار الفنار ، ولم تعد هذه المسافة بذات بال بعد إقامة هذا البرج ، ذلك أننا نستطيع بسهولة ونحن فى كاليه على شواطىء فرنسا أن نلمح أثناء الليل أنوار فنارى ميناء دوفر Douvres على السواحل الانجليزية ، وتبلغ المسافة التي تفصل هذين المينائين ٢١,٣٦٩ قامة تساوى سبعة فراسخ بحرية ونصف الفرسخ ، تبعاً لحسابات السيدين بيكار Picard ولاهير le Hire ، ويذكر أبو الفداء وبعض المؤرخين العرب ، إن المرآة كانت لا تزال موجودة فى برج الفنار فى العام ٩٢ من الهجرة ( ٧١٧ م ) ، وهى الفترة التي انتزعت منه .

Josephe, De bello Judaico lib V (Y)

<sup>(</sup>٥) السلسلة حاليا .

طريقة على اليسار ، حى القصور الذى يحيط به البحر . وعند بداية حاجز لوحياس ، كان ثمة ميناء صغير مغلق خصص لسفن الملوك أى للبحرية الملكية ؛ ويحدد لها سترابون مكاناً آخر يقع تجاه جزيرة صغيرة تسمى Antirrbodos ، وكان لها هى الأخرى ميناء صغير به قصر ؛ وبمواصلة الطريق ، يقابل المرء المسرح الذى كان يتصل بالقصر عن طريق ممر يطلق عليه بوليب (١) Polybe اسم Syrinx ، ويفصل هذا الممر ميدان الألعاب الرياضية عن المضمار (سباق الخيل) ؛ وبعد ذلك يرى البوزيديوم ميدان الألعاب الرياضية عن المضمار (سباق الخيل) ؛ وبعد ذلك يرى البوزيديوم الأرض يتجه إلى داخل الميناء ، وقد أمر مارك أنطونيو بأن ينشأ فيه حاجز آخر أكثر توغلا في البحر ، ينتهى القصر الذى أسماه تيمونيوم monium ؛ وبعد ذلك يأتى الكوزاريوم أو القيصرون Coesarium (معبد قيصر ، وهى الرمل حاليا) والسيباستيوم الكوزاريوم أو القيصرون Coesarium (معبد قيصر ، وهى الرمل حاليا) والسيباستيوم وكذاريوم أو القيصرون اللوك وقد أقيمت من قبله مسلتان وأخيراً يأتى الأمبوريوم والأبوستاذ Les Apostases ثم قصر الملوك وقد أقيمت من قبله مسلتان وأخيراً يأتى الأمبوريوم تشغله المنشئات التابعة لترسانات البحرية ، فكانت تمتد حتى الهبتاستاديوم .

90 - وفيما وراء الهبتاستاديوم يجد المرء الميناء الثانى الذى كان يحمل اسم أونوستوس Eunostus الذى كان الإقبال عليه أقل بكثير من الإقبال على الميناء الأول على الرغم من أنه أوسع منه لغير ما حد ؛ وكان يضم ميناء آخر يسمى كيبتوس على الرغم من أنه أوسع منه لغير ما حد ؛ وكان يضم ميناء آخر يسمى كيبتوس ألقوس وكان مزوداً بكل مايتناسب مع الحدمة البحرية ، كما كان يستقبل مياه الترعة التي كانت تعبر المدينة لتتصل ببحيرة مارپوتيس ؛ وفيما بعد هذه الترعة بقليل كانت تنتهى المدينة لتنهض تحت أسوارها مباشرة قرية نكروبوليس Necroblis مدينة الموتى أو الجبانة .

Polybe, Excerpt. lib.V.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>a) [la البحا

ويتمتع ميناء اونوستوس (١) من الداخل بهدوء تام ، كما يسمح عمقه لأضخم السفن بالاقتراب من الرصيف ، أما الشعاب الصخرية التي تتكسر عليها الأمواج فتمنع الدخول إليه من جهة العرض .

وجمفيس وطيبة ، كا زينت بأعمدة هذه المدن ومسلاتها التي نقلت اليها بتكاليف وجمفيس وطيبة ، كا زينت بأعمدة هذه المدن ومسلاتها التي نقلت اليها بتكاليف باهظة ، ويخترق الإسكندرية من الداخل شوارع مخططة بطريقة تسمح باستقبال نسيم رياح الصيف القوية ، أي أن الشوارع تتجه من الشمال إلى الجنوب ، ومن شمال الشمال الغربي إلى جنوب الجنوب الشرق ، وتستطيع العربات أن تمر فيها بحرية ، كا يعبر المدينة بطولها وعرضها شارعان كبيران ، يبلغ عرض الواحد منهما ما يقرب من مائة قدم ، يتقاطعان بزوايا مستقيمة عند منتصفها ، ويبلغ طول أكبرهما حسما يذكر سترابون ، ٣ غلوة ابتداء من منشئه عند بداية كانوب ، حتى نهايته من جهة الغرب عند بوابة نيكروبوليس ( وهو شارع طريق الحرية حاليا ) . ويقدم يوسيفوس نفس المقاييس وإن كان ديودور يقدره بـ ، ٤ غلوة ، ولكنه يضيف إليه دون شك امتداده إلى الضاحية الشرقية . أما الشارع الكبير الآخر ، الذي يعبر المدينة بعرضها ، فقد كان يبلغ امتداده ٧ – ٨ غلوات ، بادئاً من موانيء النهر في ماريوتيس ، لينتهي عند مباني الترسانة البحرية في الميناء الكبير ( شارع النبي دانيال حاليا ) .

وعند نقطة تقاطع الشارعين الكبيين ، أى حوالى وسط المدينة ، نلاحظ ميداناً فسيحاً يقسمها إلى أربعة أقسام أو أحياء ؛ لكن فيلون Philon ، معاصر سترابون ، يذكر أن الإسكندرية كانت منذ عهده تنقسم إلى خمسة أقسام تحمل الحروف الحمسة الأولى من الحروف الهجائية الإغريقية . وقد أطلق اليهود اسمهم على اثنين من هذه الأحياء ، حيث كانت توجد مساكنهم الخاصة بهم (٢)ويقول

<sup>(</sup>١) تتناسب تسمية Eunastos Portus ، أى و ميناء العود الحميد ، على الدوام مع ميناء الإسكندرية القديم ( الميناء الغربي ) ، الذى كان الدخول إليه بالغ اليسر ، بسبب رياح الشمال ، والغرب ، والشمال الغربي ، التي تسود في غالب الأحيان ، والذى يكون الخروج منه ، لنفس السبب ، بالغ المشقة لحد كبير ، حيث تكون هذه الرياح عكسية بشكل مباشر .

De pells Alex in فيلون ، كان يميش في الاسكندرية من عام -70-20 م انظر (70-20 ) Flaccum, p. 753

يوسيفوس (١) إن اليهود كانوا يسكنون جزءا من حى القصور على شواطىء البحر ؟ وقد أطلقت أسماء أخرى على هذه الأحياء ، التى كان أقدمها ، وأكثرها أهمية ، هو حى القصور أو حى بروخيون Bruchion وحى راكوتيس Rachotis أو سيرابيوم . Serapeum .

71 - وكان حى بروكيون يشمل كل الخلاء الواقع بين الميناء والساحل إلى الشرق ،ابتداء من لوخياس Lochias ( السلسلة ) حتى بوابة كانوب ؟ وكان يضم القصور والمينائين : الميناء الملكية ، وميناء الجزيرة الصغيرة انترودس Antirrhodos ، والتيمونيوم التنصرول المسلاح والمسرح والدهليز الخاص به ، والبوزيديوم Posidium ، والتيمونيوم التنصرون المسارعة والمضمار والكيزاريوم أو القيصرون Coesarium ، وميدان الألعاب الرياضية والمصارعة والمضمار ( مكان ترويض وسباق الخيل ) أو ميناندروز Menandros والمتحف والجمناز ، وهو عصص عبارة عن مبنى واسع تزينه الأروقة والأعمدة لمساحة يزيد طولها على غلوة وهو مخصص لدراسة العلوم . وترتبط هذه المنشأة بقصر الملوك ، وتمتد حتى بوابة كانوب ، وكانت ترى به المكتبة الشهيرة ، التي كان مؤسسها إما بطليموس سوتر ( الأول ) Ptolemè وإما بطليموس فيلادلفوس فيلادلفوس فيلادلفوس فيلادلفوس عناك كذلك معابد أخرى وغابات مقدسة . هنا صد يوليوس قيصر قوات البطالمة وأهل الإسكندرية ، ومنذ ذلك الوقت حصن هذا الحي بسور خاص عزله عن بقية المدينة ، وجعل منه شكلا من أشكال القلاع ، وقد صمد لهجوم آخر في عهد الأمبراطور كلوديوس الثاني Claude II في عام ۲۷۰ م ، ثم تحطم الحي تماماً على وجه التقريب ، مذ بضع سنوات في عهد أورليان في عام ۲۷۰ م ، ويذكر سان جيروم S.Jerôme منذ بضع سنوات في عهد أورليان في عام ۲۷۰ م ، ويذكر سان جيروم S.Jerôme منذ بضع سنوات في عهد أورليان في عام ۲۷۰ م ، ويذكر سان جيروم S.Jerôme ويضور كالمين كيروم ويفتر كيرون كي

<sup>(</sup>١) يوسيفوس ، كاتب يهودى ،كان يعيش في الإسكندرية من عام ٦٠ – ٧٥ م .

<sup>(</sup>۲) تكونت المكتبة على يد بطليموس فيلادلفيوس ، وتوسعت على يد خلفائه وكانت تضم ٠٠٠ ألف بجلد ، وقد أحرقت جزئياً أثناء حصار الاسكندرية ، على يد يوليوس قيصر فى العام ٢٠٦ من تأسيس روما ، العام ٣٧ ق . م ، فقد وصلت نيران السفن الراسية فى الميناء إلى حيى الملوك ، وأحرقت جزءاً كبيراً منه ، وكذلك من المكتبة .

ولا نفضل هنا المتحف عن الجمناز الذي لم ينشأ منه إلا مبنى واحد ، على الرغم من أن سترابون ، فيما يبدو ، يفصله عنه ليجعل منه مبنى قائماً بذاته .

الحى كان فى عصره ، أى حوالى ٢٠ ٤ م منعزلا عن المدينة وأنه كان يستخدم كمأوى لبعض الزاهدين المنعزلين ؛ وبعد ذلك بقرن واحد ، فى عصر سانت إبيفان S.Epiphane ، أصبح الحى خراباً تماماً .

7٢ – وكان حى راكوتيس يشتمل على معبد سيرابيس Sérapis ، الذى أعيد بناؤه على يد بطليموس ابن لاجوس Lagus ، مكان معبد صغير كان مخصصاً لسيرابيس وإيزيس ISis معاً ؛ ويقول سوزومين Sozomène إن هذا المعبد كان يقع على ربوة صغيرة إلى الشرق من الترعة ؛ ويقول روفان (١) Rufin الذى زاره قبل بضع سنوات من قيام تيوفيل Thèophile بطريرك الاسكندرية بتدميره نهائياً فى عام ١٣٩٠ م ، إن هذا المعبد قد بنى فوق مرتفع ليس من فعل الطبيعة وإنما من صنع الإنسان ، وهذا المبنى الواسع ، كا يضيف روفان ، كانت تدعمه شرفات مقدسة يصعد إليها عن طريق سلم تبلغ درجاته مايزيد على المائة ، وكان داخله ، الذى تزينه الأعمدة والأورقة ، يضم حجرات مختلفة ، مخصصة للأسرار المقدسة وكذلك لمساكن الكهنة الموكلين بهذه الأسرار . وكان يوجد بهذا المعبد مقياس للنيل مخصص لسيرابيس الكهنة الموكلين بهذه الأسرار . وكان يوجد بهذا المعبد مقياس للنيل مخصص لسيرابيس وكان يحمل اسمه ، وقد أمر قسطنطين باقامته فى عام ٣٢٨ م ، لكى ينقل بعد ذلك إلى كنيسة الإسكندرية ، ولا تزال توجد بها حتى اليوم المكتبة الثانية التى أثرت بما تبقى

<sup>(</sup>۱) يقول روفان ، إن تيوفيل ، وهو في سبيله للقضاء على الوثنية نهائياً في كل مصر ، قد حصل في عام ٢٩٠ من الامبراطور تيودوسيوس Thèo-dose على مرسوم يسمح له بأن يدمر كل المعابد المصرية ، وتبعاً لأمر من الامبراطور قسطنطين Constantin ، قام بطريرك الاسكندرية بانتزاع تمثال سيباريس عام ٣٩٨ لأمر من الامبراطور قسطنطين Eepari ، قام الحيل ، وقد أحرق الوثن ، أما المقياس أو الد Separi فقد نقل إلى كنيسة مسيحية ، في ذلك الوقت ، من كنائس المدينة هي كنيسة سانت أثناز التي بناها جريجوار الأربوسي المي كنيسة مسيحية ، في ذلك الوقت ، من كنائس المدينة هي كنيسة سانت أثناز التي بناها جريجوار الأربوسي السيرابيوم ، المقياس الذي كانت بواسطته تحدد درجات فيضان النيل ، وقد بقي المقياس هناك حتى سنة السيرابيوم ، المقياس الذي كانت بواسطته تحدد درجات فيضان النيل ، وقد بقي المقياس هناك حتى سنة ويطلق المصريون اسم سيرابيس الملاحظة المسنوية لفيضانات النيل ، صانعة الحصوبة والوفرة اللتين كان المه رز يفدسونهما تحت اسم أبيس . ويقول جابلونسكي Japlonski ،إن اسم سيرابيس هذا يتكون من كلمتين مصريتين ، احتفظت بهما للملاحظة الشبطية هما : سير Ser ، أو شير Cher ، أو سار Sar ومعناها كلها عامود ؛ وأبيس Apis ومعناها مقياس . وهكذا ، فقبل إنشاء الاسكندرية ، كانت لمفيس سيرابيوم أي معبد مخصص لأبيس ، وكان ينهض فوق ومخبوة تسمى سينوبي (Synopi (أي المكان الذي يتم فيه القياس ) ، وكان المعبد مخصصاً لدفن العجل أبيس = ومخبوة تسمى سينوبي Synopi (أي المكان الذي يتم فيه القياس ) ، وكان المعبد مخصصاً لدفن العجل أبيس =

من مكتبة المعبد (١) ، التي أحرقها من قبل يولوس قيصر Jules Cèsar . (٢)

( مأخوذ من مذكرات المسيو لانجليه . Langlès

(Voyage de Norden; Tome III p. 236 et 241)

(١) أقيمت المكتبة الثانية بعد وقت قصير من حريق مكتبة المتحف في عهد يوليوس قيصر ، وكانت تضم . . . . . ٥ مجلد ، عندما تحولت إلى رماد ، تنفيذاً لأوامر عمرو ( بن العاص ) في العام ٢٢ من الهجرة ( ٦٤٢ م ) ، فقد كتب الخليفة عمر إلى قائده الذي استولى لتوه على الاسكندرية ( ما معناه ) ﴿ إِذَا كَانِت هِدِهِ الكتب لا تضم إلا ما جاء به القرآن فاحرقها إذ لا حاجة لنا بها ، وإذا كانت تضم شيئاً مخالفاً فاحرقها لخطورة ما تحتويه ، . ويقول التاريخ (\*)، إنه تبعاً لهذا الأمر الذي لا يتصور صدوره عن رجل متحضر ، فقد بعثرت كل كتب هذه المكتبة ، ووزعت على حمامات المدينة لاستخدامها في التدفئة ، وظلت تشتعل لمدة ستة شهور ، وكان قد بني منذ وقت طويل، في مكان المعبد، كنيسة تحمل اسم الامبراطور أركاديوس Arcadius والتي يظن بعض المؤرخين دون سند، أنها اليوم هي الجامع المسمى جامع الألف عمود الذي يقول موروث البلاد إنه ترجمة لكلمة السبعين.

ووجود هذه المكتبة أمر يجادل فيه ، عن سوء نية ، بعض المؤرخين المحدثين ، فهذه قد تكونت من بقايا مكتبة المتحف ، وهي الأقدم ، وقد بينا أن حي بروخيون الذي كانت تقع فيه المكتبة ( الأقدم ) كان قد تهدم تماماً منذ بداية القرن الخامس ، وقبل نهاية القرن الرابع بقليل .

وقد قدم المسيو لانجليه Langlès في النبذ التي ساقها ، والتي استخلصها من المؤرخين ، المعلومات التي من شأنها أن تثبت الوقائع ( التي انتهينا إليها ) . .

Voyaye de Norden

 (٥) يحق لنا أن نستشهد هنا بما يسوقه حول هذا الموضوع مؤرخ فرنسي معاصر هو جاستون فييت في كتابه:

Précis de l'Hsiotoire d'Egypte par divers historiens et archèo-logues tome II, par Gaston Wiet, l'Egypte musulmane, de la Conquête arabe a la Conquête ottomane-le Caire, 1932 p. 111 - 112,

حيث يستبعد هذا المؤرخ تماماً ، تلك الرواية التي يوردها عبد اللطيف البغدادي عن أمر الخليفة عمر بحرق مكتبة الاسكندرية ، وهي الرواية التي بني عليها كل المؤلفين في الغرب موقفهم في هذا الخصوص .

ويرى جاستون فييت أنه على الرغم من أن هذا الحادث ممكن الوقوع أثناء الحروب القديمة ، ويستشهد على ذلك بحرق المغول لمكتبة بغداد ، وحرق الفرنجة لمكتبة تونس ، فإن الرواية في حد ذاتها غير صحيحة ،ويرى أن بالإمكان إهمالها كلية ، ويستند في ذلك على مايل :

- ١ أن هذه الرواية لم ترد إلا عند عبد اللطيف البغدادي ، وبعد مرور ٢٠٠ ( مائتي ) سنة على الحادث المزعوم .
- ٢ أنها لم رّد عند مؤرخين عرب ثقاة مثل الكندى وابن عبد الحكم والبلاذري والطبري والمسعودي . وقد يكون هذا كافياً لدحض ذلك الاتهام الذي يحاول المؤلف أن يلصقه بالعرب والمسلمين ( المترجم ) (٢) بني فوق معبد سيرابيس ، كنسية كانت تحمل اسم أركاديوس ، بتضر ع من يوحنا المعمدان ، وقلب افتتحت في احتفال مهيب .

(Histoire du Bas - Empire, tome per .liv XXIV)

77 – أما السوما Sôma (°) التى كانت تتبع حى القصور حسبا يذكر سترابون ، والتى كانت تضم قبر الإسكندر ، فكانت تقع حسبا يقول تاتيوس Tatius عند نحو مركز المدينة ، حيث كانت تعد جزءاً من حى يحمل اسمها . عامة عند نحو مركز المدينة ، كان المرء يجد مبان عامة مختلفة لم تتحدد مواقعها بدقة ، مثال ذلك مبنى الستاديوم Stadium والفوروم Forum حيث كان يتم التقاضى . أما البانيون Panium (°°) الذي يقع على مرتفع ينتهى بقمة مدببة ، فيبدو أنه صخرة طبيعية على الرغم من أنه من صنع الإنسان ، ويتم الصعود إليه من الداخل بواسطة سلم دائرى لولبى ، ومن قمة هذا المرتفع يشرف المرء على كل المدينة ؛ وأخيرا نرى المدرج أو السيرك ، وكذلك بعض معابد تهدمت كانت مبنية عند نيكوبوليس Nicopolis .

وروب المناة التي تربط بحيرة ماريا بميناء أونوستوس Eunoste عن طريق الكيبوتوس Kibôtos ( الميناء الصغير الداخلي ) ، فتعبر الطرف الغربي من المدينة ، وكانت القناة تسمى ترعة ماريا ، وفيما بعد ترعة شديا Schedia ، وكانت هذه الترعة المتفرعة من الفرع الكانوبي عند قرية شديا ( كوم الجيزة حاليا ) ، تبعد عن الإسكندرية من جهة الشرق ، بـ ٤ شونات ( ١٢، ٩٦، ١٢ قامة أي ٤٠٠٠ م ) وكانت تنقل كما هو شأنها اليوم ، المياه العذبة إلى المدينة . يقول استرابون « عندم يغادر المرء الإسكندرية عن طريق بوابة كانوب ، يجد عن يمينه ترعة تصل إلى البحيرة وتؤدى إلى مدينة كانوب ، ويستطيع المرء أن يبحر عن طريق البحيرة نحو النهر ثم يتوجه إلى كانوب وإلى شديا ، وقبل أن يمضى إلى إيليوزين Eleusine ( ١٠٠٠ ) يجد على يمينه ترعة تؤدى إلى شديا ، تبعد عن الإسكندرية بـ ٤ شونات (١٠) » .

(ه) السوما أو السيما ومعناها الجبانة الملكية وتقع كما يذكر محمود الفلكي في كتابه عن الإسكندرية القديمة عند تقاطع طريق الحرية مع شارع النبي دانيال . ( المترجم )

<sup>(</sup>هه) البانيون ، تل صناعى أقيم تعظيما للاله بان بحيث تشرف قمته على المدينة كلها ، وتحيط به حديقة جميلة . ويظن بأن بقايا هذا التل هي مانعرفه اليوم باسم كوم الدكة .

<sup>(\*\*\*)</sup> النزهة حالياً .

<sup>(</sup>١) انظر دراسة عن القناة التي تربط بين البحرين ، القسم الثانى ، الفصل الأول ، الدولة الحديثة ، المجلد الأول ، من ص ١٢٤ ـــ ١٢٢

وكانت مياه النهر توزع ، بواسطة مشاريع هندسية تحت أرضية ، على الآبار والخزانات المحفورة تحت المدينة ؛ ويقول هيرتيوس Hirtius اللدى أشرنا إليه من قبل ، وهو يتحدث عن هذه الخزانات والآبار « يكاد يكون محفورا تحت الإسكندرية بأكملها خزانات سفلية ، تتلقى مياه النهر ، وتأتى لها هذه المياه عن طريق مسارب توزعها على خزانات بيوت الخاصة حيث تركد وتنقى شيئاً فشيئاً ؛ ولا تشرب المدينة مياها أخرى ، إذ لا توجد بها مطلقاً أية عيون طبيعية . ويضطر العامة لاستخدام المياه التى ينزحونها من مجرى النهر أو الترعة ، ولكن فحيث أن هذه المياه عكرة للغاية ، فإنها تسبب أمراضاً مختلفة » ويطلق أوزون Ausone على الإسكندرية ، وهو يتحدث عن العدد الهائل بها من الخزانات أو الصهاريج المخصصة لحفظ المياه اللازمة لاستهلاك سكان هذه المدينة ، « بيت النهر » .

77 - ويقول ديودور (١) إن عدد سكان هذه المدينة يتناسب مع اتساعها إذ كان قد بلغ في عهد أغسطس ما يزيد على ٢٠٠, ٢٠٠ مواطن حر ، الأمر الذي يفترض وجود شعب يبلغ تعداده حوالي ضعف هذا العدد ، إذا ما أضفنا إلى هؤلاء عدد العبيد ، لكن هذا الرقم يبدو لنا مبالغا فيه ، ومع ذلك فإن كليتوفون Clitophone يقول أثناء حديثه عن شعب الإسكندرية ، إنه « عندما يتأمل هذه الألوف من سكانها ، فإنه لا يستطيع أن يتصور أن من الممكن أن توجد مدينة كبيرة لحد تستطيع معه أن تضم هذا العدد الهائل ، كما أنه - من جهة أخرى - لا يستطيع أن يتصور وجود عدد ضخم من الناس لحد يستطيعون معه أن يشغلوا امتداد هذه المدينة الواسعة » .

77 - كانت الاسكندرية هي وطن كل من أوريجين Origène ، إقليدس Hérodien ، إلخ و إلى مدارسها Euclde ، إبيان Appien ، هيروديان Hérodien ، فيلون Philon . إلخ و إلى مدارسها الأكاديمية الضليعة جاء مانيتون Manèthon و إيراتوستين Eratesthène الذي كان أول أمين لمكتبة المتحف التي أنشأها بطليموس إيفرجيتوس ، وكذلك جاء العالم الجغراف بطليموس ، بالإضافة إلى آخرين جاء هؤلاء جميعاً لينهلوا من المعارف التي نقلوها إلينا في بطليموس ، بالإضافة إلى آخرين جاء هؤلاء جميعاً لينهلوا من المعارف التي نقلوها إلينا في

<sup>(</sup>١) ديودور الصقلي ، الكتاب السابع عشر .

كتاباتهم ، ومن ناحية أخرى ، فقد وضع أتباع كل من كليمان Clément ، وجيروم Jérôme ، وجيروم ، وأغسطس ، مؤلفاتهم بالإسكندرية .

7۸ - كانت جزيرة فاروس ، كما سبق القول مأهولة قبل مجىء الاسكندر بوقت طويل ، وقد حصنها البطالمة قبل يوليوس قيصر كما نعرف ذلك من تاريخ حربه في الإسكندرية حيث لقى الكثير من المصاعب لكى يستولى عليها ، وقد كان لقرية فاروس ، شأنها في ذلك شأن المدينة ، أبراج عالية تربط مابينها أسوار تقفل القرية بسور منبع بعض الشيء ، وكان يقطن هذه القرية بحارة يمارسون القرصنة ، وكانت مياه النيل تأتى إلى كل مكان من هذه المدينة عن طريق مشروع هندسي مبنى بطول الهبتاستاد ، تأتى إلى كل مكان من هذه المدينة عن طريق مشروع هندسي مبنى بطول الهبتاستاد ، وقد تحطم هذا المجرى ، وكذلك قناطر الهبتاستاد ، بالإضافة إلى هذه القرية الرائعة ، أثناء حصار الإسكندرية على يد يوليوس قيصر .

79 – وعند الخروج من الإسكندرية ،عن طريق بوابة كانوب ، يجد المرء على يساره ضاحية اليوزين Eleusine ( النزهة ) والتي يشطرها من طولها شارع كانوب الكبير والتي تحاذى البحيرة والبحر ، والتي خططت شوارعها على غرار شوارع الإسكندرية ، ويقابل المرء بعد هذه الضاحية مجرى هندسيا يسير بطول الساحل ويتجه إلى كانوب ، وفيما بعد إليوزين ، كان ثمة سيرك أو هيبو دروم Hippodrome ينتهي عند نيكوبوليس .

٧٠ - وتقع مدينة نيكوبوليس (ومعناها النصر) على شاطىء البحر، وتبعد عن الإسكندرية بـ ٣٠ غلوة حسبا يذكر سترابون، وبـ ٢٠ غلوة حسبا يذكر يوسيفوس، وقد سميت كذلك نسبة إلى الانتصار الذى أحرزه أوكتافيوس أغسطس على مارك أنطونيو، وكانت تقام هناك احتفالات بهذه المناسبة، مرة كل خمس سنوات.

اما كانوب (أبو قير) ، تلك المدينة التي اشتهرت بمعبد سيرابيس المقام فيها ، وبورعها وفجورها ، فكانت تقع على بعد ١٢٠ غلوة من الإسكندرية ،
 وكانت تقوم على ضفاف الترعة التي تؤدى إلى فنادق صغيرة ، كان يطرقها على الدوام

ألوف الرجال والنساء ، الذين كانوا يتوجهون كل عام إلى هذه المدينة ، للاحتفال بالأعياد التي يسودها المجون الجامح الذي يسود الأعياد الباخوسية عادة .

۷۲ - وإلى ما وراء كانوب ، كانت تقوم هيراكليوم Heracleum التي تقع عند رأس خليج أبى قير ، والتي أطلق عليها هذا الاسم مرة أخرى على اسم معبد قديم كان مخصصاً لهيرقل .

٧٣ - أما فتحة كانوب التي كانت تلى مباشرة هذا الموقع الأخير ، مشكلة بذلك النقطة الشمالية للقاعدة الغربية للدلتا ، فكانت تقع حسبا يذكر بلين Pline على بعد يساوى ٩٠٧٢ قامة أى ٢٦ ١٧٦٨١ إلى الشرق من الإسكندرية .

٧٤ – أما قرية نكروبوليس ، أى مدينة الموتى ، حيث كان هذا المكان مخصصاً كلية لدفن موتى الإسكندرية ، فكانت تبدأ من نفس جدران السور ، وتمتد إلى الجنوب الغربى من البحر والبحيرة (\*) .. ولقد كانت قرية بمعنى الكلمة ، تحتوى على كثير من البيوت المزدانة بالحدائق ، توجد تحتها أماكن سفلية نسميها مقابر .

۱۵ – وأخيراً ، فقد كان يوجد بعد هذه « القرية » قصر الشرسونيز La المبنى على قمة رأس يقع على بعد ٧٠ غلوة من الإسكندرية ، وقد حصن هذا القصر ، وكانت له حامية ، وهو نفس المكان الذى نطلق عليه اليوم اسم الشيخ ( العجمى ) ، وهو الذى يقفل خليج الإسكندرية من جهة الجنوب الغربى .

والآن ، بعد أن قدمنا كل هذه المعلومات التي حصلنا عليها عن الإسكندرية القديمة ، والتي كانت ضواحيها تغص بمساكن جديدة وفخمة ، والتي تغطيها اليوم الرمال وكل قحولة الصحراوات الليبية ، فإننا نمضي إلى الجزء الأحير من الدراسة والذي يقدم مقارنة مدعومة – حيث هو يتفرع عن القسمين السابقين – عن حالتي هذه المدينة العريقة .

<sup>(</sup>ه) كانت هذه الجبانة الغربية للاسكندرية تشغل المناطق التي تسمى حاليا ، الانفوشي كوم الشقافة ، الورديان ( المترجم ) .

## القسم الثالث فحص موثق عن حالة مدينة الأسكندرية بشكلها القديم مع مقارنتها بحالتها في شكلها الراهن

٧٦ – بعد أن قدمنا في القسمين السابقين حالة مدينة الإسكندرية في عصور حياتها المختلفة ، سوف نشير حسب المعلومات التي حصلنا عليها أثناء إنشاء الخريطة الطبوغرافية بهذه الدراسة – إلى وضع أكثر الأماكن والمبانى في هذه المدينة شهرة ، وسوف يقودنا ذلك إلى فحص موثق ، تدعمه بعض الأسئلة التاريخية والجغرافية ، التي من شأنها أن توضح مدى صحة الرأى حول الانتقادات الموجهة حول قيمة المقاييس الطولية التي قدمها المؤرخون القدماء ، والتي تدور حول إتساع هذه المدينة .

ودانفيل Bonamy حانت تنقُص الأبحاث العلمية ، لكل من بونامي Bonamy ودانفيل الكذان قد عالجا ، كلاهما هذه المسألة ، وقد فحصنا أبحاثهما (١) وهما اللذان قد عالجا

<sup>(</sup>١) قدم المسيو بونامي Bonamy عضو أكاديمية النقوش والفنون الجميلة ثلاث دراسات عن مدينة الإسكندرية ، نشرت في عام ١٧٣١ في مجلد دراسات هذه الأكاديمية المجلد التاسع ، ص ٤١٦ . وقد رجعنا إلى النبذ الدقيقة لهذا الأكاديمي ، والتي ذكرنا بعضها في هوامش هذه الدراسة .

وفى حوزتنا بالإضافة إلى ذلك ، دراسات عن مصر ، ألفها دانفيل ، وقد ذكرنا مؤلفه هذا – الذى استخدم كدليل للجيش الفرنسى – كمصدر له احترامه فى هذه الدراسة ، وإن كنت أعتقد أن بالإمكان على الأقل ، استبعاد بعض آرائه . ويمتدح دانفيل أبحاث بونامى ، لكنه يضيف بأن ذلك لا يعنى أنه يستطيع أن يمتدح بالمثل خريطة الإسكندرية التى ألحقها هذا الأكاديمى – بونامى ب لدراساته ، ويقول بونامى إنه قد حصل على هذه الخريطة من مكاتب البحارة ؛ ولذلك فلابد أن تكون هذه الخريطة غير كاملة ، ولا يمكن القياس عليها بالمقارنة بتلك الخريطة التى قدمها دانفيل على اعتبار أنها الأفضل ، والتى ضمنها هذا الجغراف فى دراساته المطبوعة فى عام ١٧٦٦

وقد قدم نوردان Norden ، الذى سافر إلى مصر فى عام ١٧٣٩ ، خريطة أقل خطأ . ويقول هذا الرحالة : إن هذه الخريطة قد تم إنجازها على يد فرنسي يأسف لعدم معرفته باسمه .

وفى الواقع ، فقد كان إنجازاً كبيراً فى ذلك الوقت ، أن يستطيع رحالة بوسائله البسيطة أن يقدم تخطيطاً متصوراً لمدينة مصرية ، بل ومدينة شرقية على الاطلاق .

وفى عام ١٨٠٢ ، أورد المسيو شوسار Chaussard فى كتابه تاريخ الجملات على مدينة الإسكندرية الذي ترجمه عن آربان المؤرخ الإغريقي في القرن الثاني – أورد وصفاً =

عند وضع تصميم دقيق لخريطة الإسكندرية ، ووجدنا أنه كانت تنقصهم على وجه الحصوص معرفة الأماكن ، وهي المعرفة التي توفرت لنا ، حتى يستطيعا أن يحددا بدقة الحالة القديمة للمدينة ؛ وقد بين دانفيل ، وهو المشهود بالنظر الثاقب في بحوثه الجغرافية ، أن الإسكندرية كانت ، بما لا يدع مجالا للشك ، تشغل مساحة أكبر بكثير من تلك المساحة التي يحددها السور الحالى ، الذي يقول عنه إنه لابد أن يكون بكثير من تلك المساحة التي يحددها الطن من جانبه – ونحن نشاطره الرأى فيه – المزيد من الدرس والمناقشة .

٧٨ – أما الاختلاف الذي يوجد ، نسبياً ، في أطوال هذه المدينة في تقارير المؤلفين القدماء : ديودور ، سترابون ، بلين ، كينت كورس ، يوسيفوس ، وكذلك هذا التفاوت الهائل في المقاييس التي لم توضح بدقة في كتاباتهم ، فإنه يلقى بالشك حول تحديدهم للأماكن نفسها .

<sup>=</sup> موجزاً لحالات ثلاث متتابعة لمدينة الإسكندرية ، ويتطابق ما يقوله هذا المؤلف عن المدينة تماماً مع الرأى الذي قدمه دانفيل في دراساته عن مصر صفحات ٥٠ إلى ٣٦ ، وقد رسمت الحريطة التي ألحقها المسيو شوسار بكفاءة ، وهي الحريطة التي أنشأها السادة المهندسون المحتاجة ، وهي الحريطة التي أنشأها السادة المهندسون العسكريون والمدنيون التابعون لجيش الشرق ، والتي كان مقياسها ، وهي ملحقة بهذه الدراسة ، ٤ ، ، ، م لكل ١٠٠ متر .

٣٤٣ وقد شاهدنا في القسم السابق أن معطيات هذه المقاييس تتنوع كما يلي :

|          | یس                   | المقا                                 | , and the second se | البيانات التي يقدمها المؤرخون القدامي |
|----------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| المحيط   | الواجهة              | العرض                                 | الطول                                                                                                          |                                       |
| Yo A. 7. | 2<br>770<br>770<br>7 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | £.<br>                                                                                                         | ديودور مقدراً بالغلوة                 |

ويظل الأمر على نفس الدرجة من الصعوبة ، عندما نحاول أن نكتشف في هذه البيانات المختلفة طول المقياس المتخد كوحدة ، حيث لم يحدد هؤلاء المؤلفون طول الغلوة ، فنحن مثلا نعرف في دراسة سترابون عدداً كبيراً من الغلوات المختلفة ، وبمعنى آخر فإن كل المؤلفين القدامي الذين كتبوا عن الإسكندرية كانوا إما إغريقاً أو رومانيين ، فهل كانوا على الدوام يستخدمون مقاييس بلادهم ؟ هذا ما قد نجازف بالأخذ به ، ومع ذلك فلم يكن هذا — فيما يبدو — هو ما يحدث على الدوام ، إذ كانوا في غالب الأحيان ، وببساطة يكن هذا في مصر ، أو أولئك الذين سبقوهم في رحلاتهم .

وإذا ما قبلنا ، مع المسيو لارشيه ، مترجم هيرودت الحاذق ، أن سترابون لم يتحدث إلا عن الغلوة الأولمبية ، فسوف نتبين كيف ستكون المسافات التي يقدمها عن مدينة الإسكندرية ، وعن الأماكن المحيطة بها ، بالغة الضخامة لحد مبالغ

فيه (1). أما الثلاثون غلوة التي يعطيها ذلك الجغرافي للشارع الكبير الذي يبدأ من بوابة نكروبوليس لينتهي عند البوابة الكانوبية فإنها تساوى ٢٨٥٠ قامة  $(=\frac{0.000}{0.000})$  هذه لكن الخريطة الكبيرة التي رسمت بمقياس ٢٥٠٠, م لكل مائة متر لا تبين هذه المسافة ، ابتداء من البوابة الكبيرة على الميناء القديم وحتى بوابة رشيد إلا ٣٢٢٥ متراً أي ١٦٥٤ قامة وأربعة أقدام . وفي هذه الحالة يظل هناك فرق يبلغ ١١٩٦ قامة أي ١٢٥ غلوة في أقل طول من أطوال المدينة .

ويقدر يوسيفوس هذه المسافة نفسها بـ ٢٠ غلوة من نفس النوع أى ١٢٥ خطوة لكل غلوة أى ما يبلغ لل الميل الرومانى . وبذلك لا يبلغ طول هذا الشارع حسب تقدير هذا المؤرخ إلا ١٩٠٠ قامة أو ٢٠٠٠ ٣٧٠٣ متراً أى ما يزيد على طول المدينة الحديثة بـ ٢,٥٠٠ غلوة اغريقية .

٧٩ - ومن هنا نرى أن هذه البيانات لا تتفق كذلك مع بقية المسافات ، وقد حاول دانفيل ، وهو يسعى إلى تدعيم الرأى الذى رجحه ، وهو أن السور الحالى لمدينة الإسكندرية أصغر لحد كبير من سورها القديم ، وذلك حين لم يجد في الخريطة التي كانت معه لهذه المدينة ، المقاييس اللازمة لكى يؤسس عليها ، حاول أن يعطى للغلوة الواحدة طولا لا يمكن بمقتضاه توسيع حدودها . وفي هذا الصدد فإنه يحدد موقع الهبتاستاد ، الذى كان لا يزال غير محدد ، في المسافة التي توضحها خريطته بين البرج الشمالي فوق الميناء القديم والبرج الواقع إلى الشرق من شبه جزيرة فاروس على الميناء الجديد . ويحدد هذا الجغرافي هذه المسافة بـ ٥٣٥ قامة ، وبقسمة هذا الرقم على لمناء الجديد . ويحدد هذا الجغرافي هذه المسافة بـ ٥٣٥ قامة ، وبقسمة هذا الرقم على ستاد أي سبع غلوات ) فإنه يقدر بذلك قيمة الغلوة التي ينبغي اتخاذها أساساً

<sup>(</sup>۱) يبين سترابون فى كتابه الثانى طول الغلوة الواردة بجغرافيته على نحو نستنتج منه أن طول الغلوة عنده يبلغ لم الميل الرومانى يحتوى على ثمانية غلوات إغريقية ؛ ومن المعروف أن الميل الرومانى يساوى عادة ٥٥٥ ياردة و ٤ أقدام وثمانى درجات ، ويقربها دانفيل إلى ٧٥٦ ياردة أى أن الثمن يساوى ٣ قدم و ٩٤ ياردة ( الترجمة هنا بتصرف وباختصار ) .

لتحديد الأطوال الدقيقة لهذه المدينة القديمة بـ ٧٦ قامة .

وينبغى الاعتراف بأنه ، إذا كان طول هذه الغلوة الجديدة ، لا يرتكز إلا على هذا المعطى لكانت النتيجة خاطئة بقدر ما قد يعترى القاعدة التى تكون قد استخدمت فى تحديدها ، حيث أن الخريطة التى تحدد هذا الطول على أساسها غير دقيقة ، ذلك أن جسر الهبتاستاد ، الذى يربط بين المدينة وجزيرة فاروس ، يظل مفقوداً بشكل تام ، وسط كتلة الرمال التى ترتكز عليها المدينة الحديثة .

كيف يمكننا إذن أن نتعرف في واقع الأمر على طرفي هذا الطريق الذي يبلغ طوله كما يذكر هيرتيوس ، ٩٠ خطوة أي أمن الميل الروماني أو ٢٨١ قامة ، والذي تفضى نهايتاه كلاهما إلى ميدان يحميه حصن وتقع أمامه قنطرة ؟ وقد يكون بمقدوري أن أعتقد أن أسوار الرصيف القديمة ، التي تحيط بمنشئات البحرية في الميناء القديم هي بقايا وأنقاض الهبتاستاد ، لكن هل كان هذا الجسر الذي يتجه إلى الجزء الغربي من جزيرة فاروس يتبع خطأ مستقيما ؟ أم تراه أنه كان مقطوعاً مثل ذلك الجسر الذي يتصل اليوم بحصن الفنار ؟ هذا ما نجهله ، وفضلا عن ذلك فمن أية نقطة ينبغي أن نبدأ في تعداد الغلوات السبع ؟ هذا أيضاً مالم نتمكن من معرفته طوال السنوات نبدأ في تعداد الغلوات السبع ؟ هذا أيضاً مالم نتمكن من معرفته طوال السنوات الثلاث التي احتل الفرنسيون خلالها مصر ؛ لكننا نستطيع هنا على الأقل أن نلاحظ المسافة التي تقدمها الخريطة الكبرى للإسكندرية ، والتي رسمت بمقياس ٢٥٠ , م المسافة التي تقدمها الخريطة الكبرى للإسكندرية ، والتي رسمت بمقياس ٢٥٠ , م تبين نفس النقطتين اللتين حددهما دانفيل ، واللتين أشر نا إليها من قبل ، تبلغ ٢٠٥ قامة (أي بين نفس النقطتين اللتين حددهما دانفيل ، واللتين أشر نا إليها من قبل ، تبلغ ٢٠٥ قامة (أي بين نفس النقطة من أي ٧ غلوات اغريقية ، طول الغلوة ٩٥ قامة أو بين منه مين منه منه النقطة منه منه المنه وقول الغلوة ٩٥ قامة أو بين منه المنه المنه القريقية ، طول الغلوة ٩٥ قامة أو بين منه المنه القريقية ، طول الغلوة ٩٥ قامة أو بين المنه الم

٨٠ – أما إذا أقمنا أبحاثنا على أنواع أخرى من الغلوات لوجدناها تنطبق على الغلوة المصرية التي يقدرها دانفيل بـ ٥١ قامة أي بيم ١٩٩ مترا .

هذه هى النتائج التى يعطيها تطبيق هذه الغلوة الصغيرة على الامتداد الحالى للإسكندرية ، وقد شاهدنا من قبل أن طول الشارع الكبير ، بدءا من بوابة الميناء القديم وحتى بوابة رشيد ، كان يبلغ ٣٢٢٥ مترا ؛ أما بخصوص متوسط عرض السور

ابتداء من باب البحر المطل على ساحة الميناء الجديد إلى باب العمود فى الجنوب فيبلغ المداء من باب العمود فى الجنوب فيبلغ المداء ١٠ مترا . وهذه المقاييس تعطى طولا قدره ٣٢ غلوة وعرضاً قدره ١٠ غلوات ، طول كل غلوة ٥١ قامة .

وأكثر من ذلك ، فإننا إذا أخذنا محيط السور الحديث بالتتابع ، وبأكبر قدر من التحديد ، بفتحات ثلاث مختلفة لبرجل ، أطوالها على التوالى ١٠، ٢٠، ، ٥ قامة ، كما فعلنا نحن على «كروكى» الجزيطة الكبيرة لهذه المدينة ، لوجدنا امتداداً قدره ٤٢٥٠ قامة أى ٨٣ غلوة ، طول الغلوة ٥١ قامة .

١٨٠ - هذا الانضباط في تطابق العلاقة بين هذه المقاييس الأخيرة الموجودة على خريطة مضبوطة ، رسمت بمقياس رسم كبير هو ٢٠٠ م م لكل ١٠٠ م ، مع المقاييس التي طبقها سترابون على سور ندعي مع دانفيل أنه هو السور الحديث ، يبدو أنه ينهي المشكلة وأنه يحسم أن الغلوة التي حددها هذا الجغرافي اليوناني فيما يمس اتساع الإسكندرية هي الغلوة المصرية الصغيرة ذات الـ ٥١ قامة وليست الغلوة الأولمبية ذات الـ ٥١ ، وأخيرا ، فإن السور الحالي لهذه المدينة التي ننسبها للعرب سيكون هو سورها في عهد الإغريق والرومان . ومن الواضح أنه إذا كان هذا الاحساس ، وهو منتشر إلى حد ما (١) لا يجد الأساس اللازم لتأكيده ، لأول وهلة ،

<sup>(</sup>۱) استولى عمرو بن العاص ، قائد الخليفة عمر ، على مدينة الاسكندرية ، بعد أربعة عشر شهراً من الحصار ، فقد أثناءها ٢٣ ألف رجل ، ولم يكن لدى هيرقل امبراطور القسطنطينية ، الذى جمع قوات هائلة لنجدة هذه المدينة ، وكذلك لنجدة أورشليم ( بيت المقدس ) ، التي كانت في نفس الوقت محاصرة بواسطة عمر ( كذا! ) ، لم يكن لديه إلا الوقت الذى يكفى لكى يعطى حبر ( مقوقس ) الاسكندرية سلطات مطلقة للتفاوض ، وبعد أن أنصت عمرو في برود – وكان معسكراً في ضواحي المدينة – إلى مقترحات المقوقس ، أجابه وهو يشيز إلى عمود كبير كان أمامهما : و أترى هذا العمود ؟ لن نفرج من مصر إلا بعد أن تكون التهمته » . وقد كتب ، وهو الذى كان قد وقع في قبضة أهالي الإسكندرية قبل ذلك ببضعة أيام في إحدى جولاته الاستطلاعية وأفلت بسن حظه بفضل مهارة الجندى الذى كان يرافقه ، كتب بعد أن استولى في النهاية على الإسكندرية إلى الخليفة عمر أنه وجد في هذه المدينة ، ٠٠٠ قصر ، وعدداً مماثلا من الحمامات العامة ، و ٠٠٠ سيرك أو ساحة للألعاب ، و ١٠٠٠ مراحراق مكتبة سيرابيوم ( راجع ماسبق أن أوردناه نقلا عن جاستون فييت – المترجم ) ودك الأسوار ونقل مقر الأمراطورية الجديدة ( ا ) إلى الفسطاط التي تسمى حالياً مصر العتيقة .

وذلك فيما يتصل بالعلاقة الدقيقة للمقاييس التى للسور الحالى مع المقاييس التى قدمها بعض المؤلفين القدامى فإن المرء مع ذلك لا يستطيع كلية ألا يستفيد مما يذكره المؤرخون العرب ، الذين يشهدون بأن عمرو بن العاص قد قلب هذا السور رأساً على عقب ، فى حوالى السنة ٢٢ من الهجرة الـ ٢٣٢ من الميلاد ، وبأن ابن طولون حاكم مصر ، قد أمر بتشييد أسوار جديدة لهذه المدينة بعد ذلك بـ ٢٣٣ سنة ، وأن هذا السور الجديد قد قلص من اتساعها المبدئى إلى النصف (١) ، ونسعى الآن لكى نقيم الدليل على هذه الشهادات الأخيرة .

۸۲ – وهكذا ، فإذا تبنينا نحن الغلوة المصرية ذات الـ ٥١ قامة ، فإننا لن نجد ، هذا الاتساع الذى ينسبه إلى المدينة ، كل المؤلفين القدامى الذى انتهينا من ذكرهم فى أبحاثنا السابقة .

يقدر سترابون المسافة الواقعة بين الباب الغربي للإسكندرية وبين مدينة نيكوبوليس الصغيرة (٢) ( بولكلي ) ، والتي حددنا موقعها في مكان قصر القياصرة ، ب ٢٠ غلوة ؛ ويعطينا هذا الرقم ٣٠٦٠ قامة أو ٩٦٤٥ مترا إذا كانت الغلوة تبلغ

Histoire du Bas - Empire, Tome XII Liv LVIII et LIX.

وثمة كثير من المبالغات بالتأكيد في هذا النص ، وعموماً في كل تاريخ الشرقيين فكيف يمكن أن نصدق على سبيل المثال وجود ٤٠٠ سيرك أو ميادين ألعاب ، و ٤٠٠٠ حمام ومثلها من القصور ؟

<sup>=</sup> من كتاب:

<sup>(</sup>۱) فى العام ٢٦٠ من الهجرة ( ٨٧٥ من العصر الحديث) أمر ابن طولون كما يقول المكين ببناء أبراج وأسوار للإسكندرية بالشكل الذى توجد عليه اليوم . وهذا الحاكم هو الذى أمر بتشييد الجامع الكبير والرائع الذى يحمل اسمه ، والذى يقع إلى الجنوب من القاهرة داخل سور قصر قديم كان يقيم فيه ، والذى لا يزال يحمل اسم قلعة الكبش ، وكان هذا القصر يحمى مدينة الفسطاط إلى الشمال ، وينبغى الظن بأنه فى العام ٢٠٠ من المجرة ( ١٦٤١ من العصر الحديث ) ، أمر السلطان صلاح الدين ، وهو الذى شيد قلعة القاهرة ببناء أسوار ضخمة لمدينة الإسكندرية .

<sup>(</sup>٢) يحدد سترابون المسافة من نيكوبوليس إلى الاسكندرية بـ ٣٠ غلوة ، وعلى هذا، فحيث أنه كان لهذه المدينة الأخيرة نفس الطول من البوابة الكانوبية إلى بوابة نكروبوليس ، فإننا نضيف هنا هاتين المسافتين ، بقصد البدء من نقطة محددة ومعروفة ، وهي النقطة من الباب الغربي للاسكندرية، في حين يظل موقع البوابة الكانوبية المقابلة ، عند الطرف الشرقى غير محدد .

١٥ قامة ، و ٥٧٠٠ قامة أو به ١١١٠ مترا اذا كانت تبلغ ٩٥ قامة ؛ على أن المسافة الفعلية التي تعطيها الخريطة الملحقة بهذه الدارسة هي ٤٠٠٠ قامة أو ٧٧٩٦ مترا و ١٥ سم (١).

ويلاحظ المرء أنه يوجد هنا وهناك فى هذا التقسيم اختلاف يجعل الغلوة المصرية أصغر بمقدار يتجاوز الربع ، بينها تظل الغلوة الأولمبية أكبر بنفس النسبة على وجه التقريب ، حيث سنحصل على أرقام ٧٨ غلوة مصرية ، و ٤٢ غلوة إغريقية .

۸۳ – وإذا قمنا بنفس الحساب لمسافة الـ ۱۲۰ غلوة التي يذكرها نفس هذا الجغرافي ابتداء من البوابة الكانوبية في مدينة الإسكندرية حتى مدينة كانوب ، فسنجد أن هذه الـ ۱۲۰ غلوة تعطى ۲۱۰ قامة بحساب الغلوة الصغيرة ذات الـ اد قامة ، بينا يرتفع الرقم إلى ۲۰، ۲۱ قامة بحساب الغلوة الإغريقية ذات الـ ۹۰ قامة للغلوة الواحدة ؛ أو مع ذلك فقد سبق أن قلنا في الفقرة ٤١ إن خرائب كانوب تقع على بعد ۲۰، ۲۰ متر أو ۲۲۸ قامة ، على الساحل ، إلى الجنوب الغربي من خليج أبي قير ، وإذا بدأنا القياس من بوابة رشيد ، وجدناها تبعد بـ ۲۰، ۲۰ م أو ۲۲، ۲۰ قامة تعطى حين أو ۲۲، ۲۰ قامة وثلاثة أقدام ؛ وعلى هذا فإن الـ ۲۰، ۲۰ قامة تعطى حين تنقص منها ۱۲۸۲ قامة من سواحل مصر .

ونرى هنا أيضاً أن هذين النوعين من الغلوات ليسا قابلين للتطبيق على المسافة التى يشير إليها الجغراف الإغريقى ، لأننا إذا ما قسنا المسافة الفعلية والتى تبلغ ١٨٣٨ قامة من الإسكندرية حتى خرائب كانوب بـ ٥١ قامة للغلوة فسنحصل على ١٨٣ غلوة مصرية وهو رقم كبير لحد مبالغ فيه ، أما إذا قسمناها بحساب الغلوة ٩٥ قامة ، فسنحصل على ٩٨ غلوة ، وهو رقم صغير لحد مبالغ فيه كذلك .

<sup>(</sup>١) هذه الخريطة للسواحل المتاخمة إلى الشرق وإلى الجنوب الغربي ، قد رسمت بمقياس ٠٠٠ / م لكل ١٠٠ م ، ويعود الفضل فيها إلى المسيو تاسكان Tasquin ، الضابط ذى العبقرية الحربية في جيش مصر . -

وإذا ما تابعنا نفس الحسبة لمسافة الـ ٧٠ غلوة والتي أشار إليها بالمثل سترابون ، من باب نكربوليس إلى شيرسونيسوس برومونتوريوم Chersonesus وهو خليج على الساحل ، إلى الجنوب الغربي من الإسكندرية ، الذي يشغل مكانه حالياً الحصن الصغير التابع للشيخ (العجمي) ، فإننا سنجد أن هذه المسافة تبلغ ، ٣٥٧ قامة تساوى به ١٩٥٨ متراً ، بحساب الغلوة المصرية ذات الـ ١٥ قامة ، و ، ٢٥٥ قامة تساوى به ١٢٩١ متراً ، بحساب الغلوة الإغريقية ذات الـ ٥٥ قامة ، ولكن المسافة التي تعطيها نفس الخريطة تبيين أن تلك المسافة التي بينت قبل ذلك تبلغ ، ٢٠٥٠ قامة تساوى به ١١٨٤ متراً بمحاذاة شاطيء الخليج . قبل ذلك تبلغ ، ٢٠٧٥ قامة تساوى به ١١٨٤ متراً بمحاذاة شاطيء الخليج .

وأخيراً ، فإننا نرى أن الغلوة المصرية ستكون أكثر صغراً من ذلك ، مادامت المسافة التى تعطيها ليست إلا حوالى النصف من المسافة الفعلية مع تقريب يبلغ للهم ويمكن أن يكون هذا الاختلاف ناتجاً عن بعض الانحناءات والتعرجات التى كانت تزيد عن طول الطريق القديم بهذه النسبة .

٨٤ – بينت للتو في هذا الفحص، أن الغلوة المصرية كانت بالغة الصغر وأن الغلوة الإغريقية كانت في المقابل بالغة الطول ، لحد لا نستطيع معه أن نجد في استخدامهما الامتداد الحقيقي للإسكندرية القديمة وللمدن المحيطة بها ؛ كما سبق أن قلت إن دانفيل ، الذي يشاطرنا هذا الإحساس ، كان قد انطلق من قاعدة غير مؤكدة في أبحاثه حول متوسط طول الغلوة التي وجدها في نسبة ٣ : ٤ على الأكثر أو على الأقل مع هذين المقياسين القديمين . وسأقدم في الجدول الآتي بيانات عن المسافات المقارنة في استخدام هذه الغلوات المختلفة :

|                   | شير سونيسوس <sub>.</sub><br>(حصن العجمي ) | · .                   | ۲,0٧٠                         |              | 119 13,860- 7.40- 7,700           | 1  \ \                       | -<br>م<br>ه | ÷                                   | , .<br>, .        |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| من الاسكندرية إلى | ر يولكلى )<br>كانوب ( أبي قير )           | 17.                   | 7,17.                         | 11,8         | 1AT 1A, T                         | ۱۸,۲۰۰_                      | 124         | •                                   | \$                |
|                   | نيكوبوليس                                 |                       | 1,04.                         | ۲,۸۰.        | γλ γ,γ91_ έ,···- γ,λο·            | ٧,٧٩٦_                       | ≾           | 94                                  | 7                 |
| <b>~</b>          | الحديثة                                   | 7.                    | 1,04.                         | ۲,۸۰۰        | TT T, TTO_ 1, TOE £ T, Ao. 1, OT. | r, 270_                      | 77          | 14 4 41                             | 14                |
| الاسكندرية        | القديمة                                   | <b>∹</b> ŧ            | ۲,۸۰۰ ۱,۰۲۰                   | ۲,۸۰۰        | 1                                 |                              | ٠           | TT 2. 1                             | 77                |
|                   |                                           |                       | اه قامة ٩٥ قامة               |              | بالقامة                           | بالمتر                       | ٥١ قامة     | بالمتر ٥١ قامة ٧٦ قامة ٥٥ قامة      | ە ۋاس             |
| بيانات عن المساف  | بيانات عن المسافة الطولية للأماكن         | عدد الغلوات<br>المينة | العدد بالقامات<br>للغلوات ذات | نامات<br>ذات | المسافات                          | المسافات المختلفة<br>للأماكن | *           | عدد الغلوات باعتبار<br>الغلوة تساوى | ، باعتبار<br>باوی |

وإذا ما قارنا هذه المعطيات فيما بينها ، ومع دلالات المسافات كما أمدنا بها المؤلفون القدامى ، فلن نجد سوى علاقات غير متوافقة ، وسوف نقتنع ، كما بين ذلك المسيو جوسلان Gosselin ، في أبحاثه عن الجغرافية اليونانية ، أن سترابون لم يقدم عن الإسكندرية إلا مقاييس خاطئة ، لأنه هو نفسه لم يكن يعرف قيمة الغلوات المختلفة التي قدمها في جغرافيته لمصر .

وقد أكون أكثر ميلا لتبنى ، كمقياس ، قيمة الغلوة كا يقدرها دانفيل أى به ٢٦ قامة ، تساوى ١٤٨ متراً ، إذ يبدو لى هذا الطول وسطاً نسبياً بحيث أنه يقرب أطوال المسافات عن تلك التى أعطيت – على وجه التقريب – بشكل تخمينى ، للإسكندرية القديمة ؛ ولكننى سأقف بأبحائى عند هذا الحد ، إذ سيكون من التجاوز أن أسعى لكى أضع الأسس لغلوة جديدة ، فى الوقت الذى يتبنى فيه العلماء هذا العدد الكبير من الغلوات المختلفة ، وفى الوقت نفسه الذى ينقسدون فيه ، إلى هذا الحد ، حول النظام المترى للقدماء ؛ لكننى سأكتفى بملاحظة حول فيه ، إلى هذا الحد ، حول النظام المترى للقدماء ؛ لكننى سأكتفى بملاحظة حول هذا الموضوع ، هى أن النص الذى انتقل إلينا من المؤلفين القدامى ، لابد أن يكون قد أصابه بعض التحوير على يد المترجمين أو الشارحين ، بقدر ما ينبغى أن نقتنع بذلك عن طريق القيام بفحص مدروس لجغرافية إيراتوستينوس Eratostpène ، ومؤلفين آخرين أقل قدما .

مه - يبقى على أن أبرهن على أن السور الحالى الذى ينسب إلى العرب ليس هو نفس السور في عهد الإغريق ، وهذا ما ذهب إليه - على عكس رأى المسبو دى توت M.de Tott (١) - كل من دانفل وبوكوك Pococke ونيبور Nicbuhr ، ومؤلفين آخرين محدثين أشاطرهم نفس رأيهم .

٨٦ - أما الخرائب الهائلة التي نجدها في ضواحي الإسكندرية ، وبشكل

<sup>(</sup> Memories sur les Turcs Tome II, p. 180 ) يظن المسيو دى توت (١)

أن السور الحالى المنسوب للعرب هو نفس سور الإغريق ؛ لكن دانفيل Memorie ، و بوكوك Voyage ( Voyage ، و بوكوك Voyage ) ، و بوكوك المحرب هو نفس سور الإغريق ؛ أنه في العام ، ١٠ من الهجرة ( ٢١٢١ م ) أمر خلفاء على العكس من ذلك ، أنه في العام ، ١٠ من الهجرة ( ٢١٢١ م ) أمر خلفاء على الدين بإعادة إنشاء أسوار الاسكندرية ، و يقول نيبور (Voyage en Arabie ) إن النقوش الكوفية ، sur ملاح الدين بإعادة إلى الحكام العرب . L'Egypte

أساسى على طول الساحل الشرق للميناء الكبير ، وكذلك فى الشمال الشرق وإلى الجنوب ، وفيما بين السور وشواطىء مارپوتيس ، فهى قرائن تشهد بأن المدينة كانت تحتل فى الماضى مساحة من الأرض أكبر اتساعاً بكثير . وفى الواقع فثمة نقطة يتفق عليها كل المؤرخين ، هى تلك التى تحدد العرض الذى كانت تشغله المدينة ، أى فيما بين البحر والبحيرة ، إلى الجنوب . يقول كينت كورس «كانت الإسكندرية تشمل فى الواقع ، كل الفراغ الواقع بين البحيرة والبحر » وعلى هذا ، فإذا كنا فى وضع يسمح لنا بملاحظة امتداد مياه الاغراق الحديثة والقريبة من هذه البحيرة والتى تأتى عن طريق البحر ، وأن نلاحظ كذلك خرائب المبانى الموجودة على شواطئها ، على الرغم من أننا لم نستطع معرفة أين كانت توجد حدودها الأخيرة ، وما إذا كان النهر ، كا حدث قديماً ، يصب فيها المياه التى تزيد من اتساعها ، فإننا على الأقل ، نستطيع كن خدها بربطها بخرائب الأرصفة وأنقاض الحواجز والخزانات أو الصهاريج ، التى نجدها على حواف الشواطىء الجنوبية للخليج أو ترعة الإسكندرية .

وقد سبق أن قال سترابون ، قبل كينت كورس « إن المرء لم يكن يصل إلى الإسكندرية إلا عن طريق برزخين ضيقين ، بينها لا يمكن الوصول إليها من جهة البحيرة إلا عن طريق موانى النهر » ويضيف هذا الجغراف « أن النيل الذى يزيد فيضانه عن حجم بحيرة مريوتيس لا يترك للإسكندرية ، عند إنحساره ، أى جزء من مستنقعات يمكن أن ترتفع منها روائح كريهة وضارة » إذن ، فلقد كانت البحيرة ، ف حالة المياة المنخفضة ، تغرق الأسوار وأرصفة موانى النهر ، وكذلك السور الجنوبي لهذه المدينة .

مركب السيرك السيرك المينودروم Hippodrome ، وكذلك المرتفع الذي ينهض عليه اليوم عمود سبتيموس الهيبودروم عمود السوارى ) ، كانت كلهاتقع داخل المدينة ، اللهم إلا إذا كنا نفترض أن كل هذه المواقع والخرائب العديدة التي نقابلها ، كانت تشكل جزيرات متباعدة داخل مياه ماريوتيس .

۸۸ – وثمة دراسة أخرى ، يتفق عليها بشكل عام ، وهي أن كل الجزء الواقع إلى الشمال الشرقي ، خارج السور الحالى ، والمطل على الميناء الجديد ، والذي كان

يسمى فيما مضى portus magnus أى الميناء الأعظم (وهى حاليا الميناء الشرقية) كان يشكل جزءاً من هذه المدينة القديمة ، ولا يدع وصف سترابون ، الذى يضع هناك حى بروخيون أو حى القصور ، وميناء الملوك ، وكذلك وصف هيرتيوس هناك الذى يعطيه له فى كتابه عن الحرب الأهلية فى الإسكندرية ، لا يدع كلا هذين الوصفين أى شك حول هذا الموضوع .

إن الخرائب الهائلة التي يعثر عليها ، والتي تذكر بقاياها بكل المباني التي تتطابق مع هذه الشهادات بنفس النظام والترتيب اللذين ينسبهما إليها جغرافيونا . يقول يوسيفوس ، الذي كتب تاريخ اليهود في هذه المدينة ، في حوالي السنة ، ٧ من الميلاد ، إن اليهود كانوا يسكنون في زمنه جزءاً من حي القصور ؛ ويقول سان جيروم ، الذي كتب عن نفس المدينة في حوالي عام ، ٢ ٤ ، إن هذا الحي نفسه ، والذي كان منفصلا في ذلك الوقت عن المدينة ، قد أصبح ملجاً لبعض النساك المنعزلين ، كان مهجوراً تماماً في عصر سانت إبيفان ، الذي كان يعيش في نحو نهاية هذا القرن .

وينتج عن هذه الشهادات التي لا يمكن الطعن في صحتها ، أن السور الحالى للمدينة سور حديث ، حيث أن كل الجزء الذي كان مأهولا للغاية في عهد البطالمة وحتى نهاية القرن الرابع ، والذي يستخدم اليوم كمدفن خاص بالطائفة اليهودية ، يظل مهجوراً كلية ، وخارج هذا السور نفسه الذي ننسب بناءه إلى الحكام العرب .

۸۹ – قلنا فى القسم الأول من هذه الدراسة ، الفقرة رقم ۲۰ إن المرء يلاحظ بدهشة ، ذلك الاستخدام غير المألوف فى أى مكان آخر ، لعدد كبير من الأعمدة التى أدمجت فى بناء جسم أبراج وجدران هذا السور . وأن هذه الأعمدة الموضوعة بشكل أفقى ، بين مسافة وأخرى ، تسمح برؤية أطرافها على واجهات هذه الجدران ، وإليكم الملاحظات التى يمكن استنتاجها من ذلك والتى تأتى لتدعم تحليلنا .

لا يتخيلن المرء إلا أن بناة الإسكندرية قد استطاعوا أن يجلبوا بنفقات باهظة ، من الصعيد ، ومن ممفيس ، وهليوبوليس ، بل ومن اليونان نفسها ، وإيطاليا ، هذه الكمية الهائلة من الأعمدة من الحجر الرملي ، وكذا الأعمدة الجرانيتية والرخامية ،

والتي تنتمي إلى أنواع أخرى (١) لكي يستخدموها في بناء الأسوار الحصينة ، التي التحمت بجسمها هذه الأعمدة ، على هذا النحو الغامض ، ذلك أنهم بالتأكيد لم يكونوا ليكلفوا خاطرهم كل هذه المشقة ولا أن يتكبدوا كل هذه النفقات في قطعها وصقلها - الأمر الذي لا يزال واضحاً حتى اليوم ، أو الذي كان واضحاً فيما مضى ، حيث يتحدث كل المؤرخين القدامي عن هذه القصور ، وهذه المعابد ، وهذه الأروقة وهذه الشوارع المزدانة بالأعمدة ، والتي كانت مثار إعجاب كل من زار هذه المدينة ؛ كما لا ينبغي الاعتقاد بالمثل ، بأن ألوف الأعمدة التي تراها مكدسة ، لتشكل أرصفة وحواجز بحرية في مينائي المدينة الحديثة ، قد قطعت مبدئياً لهذا الغرض . أليس من الطبيعي للغاية أن نظن أن هذه المدينة الراثعة - التي أحنى عليها الزمن والتي دمرتها الحروب السياسية والدينية أثناء قرون المسيحية الأولى ، والتي انتهى عمرو البغيض (كذا!) بأن قلبها رأساً على عقب ، وحيث لم تعد تشكل إلا مدينة الأنقاض والخرائب عند خلفاء هذا الغازى - قد أعيد بناؤها من نفس مواد أنقاضها ؟ وأن ثمة ألوفاً من الأعمدة المحطمة والمقلوبة ، والتي لم يعد لها نفع في تجميل معابد مخصصة لعبادة اندثرت أو لقصور أخرى ومبانى عامة ، سوف تستخدم منذ الآن في دعم وتقوية جدران هذا السور (٢) ، ونضيف إلى ذلك أن الطابع الذي تحمله عمارة الجدران والأبراج الجميلة في الإسكندرية هو - وبشكل مطلق - نفس الطابع الذي تحمله الأجزاء التي ماتزال ظاهرة من السور ، وبخاصة قلعة القاهرة ، ونتيجة لذلك فإننا نقرر بشكل موضوعي أن سور عاصمة مصر الحديثة وقلعة هذه المدينة ، يعود إلى حكام مسكلمين ، وبصفة خاصة إلى السلطان صلاح الدين الذي أمر ببنائه في الجزء الأكبر، في السنوات الأولى من القرن الثالث عشر.

<sup>(</sup>١) يقال إن من الضروى أن كثيراً من هذه الأعمدة المصنوعة من الرخام الأبيض قد جلبت من اليونان أو من إيطاليا ،حيث أنه من المعروف أن كل المبانى القديمة فى مصر العليا ، لاتشتمل إلا على أعمدة حجمهة أو جرانيتية ، وفضلا عن ذلك ، فإننا لا نعرف محاجر للرخام الأبيض فى مصر .

<sup>(</sup>٢) لابد لنا أن نظن أن استخدام هذه الأعمدة التي وضعت على هذا النحو في جسم الجدران كانت له غاية مفيدة ، هي منع أو إيقاف سقوط الأجزاء العليا من هذه الجدران في الحالة التي تكون فيه الأجزاء السفل قد تكسرت أو تقوضت بفعل المنجنيق أو أية آلات حربية أخرى ، كانت تستخدم في ذلك الوقت ، أوقات الحصار .

• ٩ - وهناك ملحوظة أخيرة تأتى لتدعم افتراضنا ، تقوم على الشكل الدفاعي الذي للسور ابتداء من البرج المسمى بالبرج الروماني على الميناء الجديد

وحتى باب رشيد ، والذى يبلغ امتداده ، ٥٩ ، امتراً ٨ ٤ ٥٨٠ ؛ ويلاحظ المرء في الواقع أن نظام كل هذا الجزء هو أن يدافع عن نفسه دفاعا ذاتياً ضد المناطق الخارجية التي تحتلها اليوم مقابر اليهود ، والتي تقع كا سبق أن بينا في نفس حتى بروحيون القديم أو حي قصر الملوك ، ومن جهة أخرى فنحن نعرف أن يوليوس قيصر كان قد قام بتحصين هذا الحي من بقية المدينة ، على نفس نظام قلاعنا ، أثناء الحصار الذي تحتم عليه القيام به ضد قوات البطالمة وأهل الإسكندرية ؛ لذلك لا يمكن للمرء على الإطلاق أن يستخلص في هذه الحالة ، أن السور الحالي لهذا الجزء من المدينة ، كان جزءا من مدينة الإغريق على أي وجه من الوجوه ، حيث أنه قد بني بنظام الدفاع المضاد أي أنه يصارع ويحارب – على العكس – حي الملوك القديم (١) .

91 - ويمكن الاعتقاد ، تبعا لما يقوله أحد المؤرخين العرب ، وهو ابن عبد الحكم والذى يورده الفرجان فى صفحة ١٥٩ ، أن هذه المدينة كانت مزودة بثلاثة أسوار بالشكل الذى كانت عليه كل المدينة القديمة على وجه التقريب ، ومن المحتمل عندئذ أن السور العربى الذى نحن بصدده هو السور الداخلى للحصن القديم الذى على أنقاضه ، قام الحكام المسلمون بإعادة بنائه ؛ لكن صمت المؤلفين القدامى عن موضوع هذه الأسوار الثلاثة لا يسمح بالتوقف كثيراً عند هذا الاحتمال ، الذى لا يمكن أن يعد سوى دعم ضعيف لما نحن بصدده .

<sup>(</sup>۱) لابد أن نكون على يقين من أن هذه المدينة قد قلبت رأساً على عقب ، وأن سورها الحالى الذي يعلوه ماثة برج ، ليس في جزئه الأكبر ، إلا عملا بالغ الحداثة ، حتى أنني تعرفت عند باب رشيد ، في الحفريات التي قام بها المهندسون العسكريون لتغطية هذا الباب ، أثناء حصار هذه المدينة في يولية ١٨٠١ ، على حصن نصف دائرى تذود عنه من الأمام حفرة ، كما أنني تعرفت على طريق مرصوف بالبازلت الأسود على طريقة الشوارع الرومانية . وقد شق هذا الطريق على عمق خمسة أقدام تحت نفس هذا الباب الحديث ، وعلى هذا النحو كانت تزدحم شوارع روما كما نتعرف على ذلك اليوم في عمود تراجان ، وفي قوس سبتيموس سفيروس وفي أماكن أخرى من عاصمة العالم القديمة هذه .

97 - وأنهى هنا هذه المناقشة التى تؤكد بشكل لا نزاع فيه ماقلته من أن السور الحالى ، الذى قلص إلى حوالى نصف الاتساع الذى كان عليه فى زمن الإغريق ، لا يمكن أن يكون فى الواقع إلا من عمل الحكام العرب أو ربما أباطرة المشرق ، ذلك أنه يمكننا أن نستنتج من النص التاريخي الذى أوردناه من حصار الإسكندرية على يد عمرو ، أن هذا السور قد تقلص ، ولابد ، فى جزء منه عند نحو منتصف القرن السابع إلى الإتساع الذى له اليوم من ناحية الجنوب ، لأن هذا الغازى كان ولا شك معسكراً إلى فوق مرتفع سبتيموس سيفيروس عندما أعطى هذه الإجابة البالغة الحدة لمقوقس الإسكندرية ؛ هل ترى هذا العمود ؟ لن نخرج من مصر إلا إذا أكلته (١) . ومع ذلك فلابد أن هذه المدينة كانت قوية للغاية في هذه الفترة ، حيث أكلته (١) . ومع ذلك فلابد أن هذه المدينة كانت قوية للغاية في هذه الفترة ، حيث فقد على أسوراها هذا القائد ٢٣ ألف رجل بعد حصار دام ١٤ شهراً ، وإنى لأميل إلى الإعتقاد بأن أول إعادة لبناء سور الإسكندرية ، قد تمت قبل وقت قليل من انتهابات هذه المدينة تحت حكم الامبراطورين كلوديوس الثاني وأورليان في عامى ٢٦٩ و ٢٧٥ من العصر الحديث .

97 - وبعد أن أوضحنا أن المرء لا يمكنه أن يؤسس على معطيات المؤرخين القدماء ، فيما يخص الامتداد المبدئي ( للإسكندرية ) في عصر امبراطوريتي الإغريق والرومان ، حين حلت الصحراء محل الجزء الأكبر من أرض هذه العاصمة القديمة لمصر ، فلا يبقى على سوى أن أبرز المواقع التي حددتها لبعض هذه المبانى على الخريطة المرفقة .

ولن أضع في اعتبارى هنا أن أقيم مناقشة جديدة سعيا للعثور على الشكل الذي كان عليه سور هذه المدينة ، والذي يقارنه بلين Pline بمعطف مقدوني إذ ليس لذلك كبير أهمية ، وفضلا عن ذلك فلابد أن نفترض أن نقاشا كهذا سيكون فيه من الخلف أكثر مما فيه من الدقة والتحديد ؛ لابد إذن أن أنبه مسبقا أن الخط الذي بينته على الخريطة قد تأسس على تصور الأماكن في حالة دمارها الحالي أكثر مما هو مؤسس على أبعادها التي قدمها عنها المؤرخون القدماء الذين يصعب أن نوفق بين مقاييسهم على أبعادها التي قدمها عنها المؤرخون القدماء الذين يصعب أن نوفق بين مقاييسهم

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق وروده مع الفقرة ٨١ من هذه الدراسة .

المختلفة ، ولابد أن القارىء سيقتنع بذلك حين يطلع على الأطوال المتنوعة للمقاييس القديمة والحديثة التي بينتها في هذا الخصوص ، على هذه الخريطة .

9 ٤ - قلت من قبل إننى أعتقد ان حصن الفنار ، كان يمثل موقع هذا المبنى القديم ، أحد أعاجيب الدنيا السبع ، وقد تأسس هذا الرأى على شواهد تاريخية ، وعلى المبراهين الآتية :

ينسب المؤرخون العرب إنشاء الفنار (١) إلى الفرعون العاشر مصرايم بن بوصير ، وهو نفس الفرعون الذي أسس راكويتس ؛ كما ينسبونه كذلك إلى الملكة دوليكا Douleka وإلى دارا ( داريوس ) الفاتح وإلى بطليموس فيلادلفوس ؛ وإلى كليوباترة ، وما يقوله هؤلاء المؤلفون عن هذه المقاييس هو بلا شك أمر مبالغ فيه . ومع ذلك ، فينبغي القول على الدوام بأن هذا المبنى جدير بأن يعد من عجائب الدنيا السبع ؛ وقد تحطم الفنار جزئياً عند حوالي نهاية القرن الهجري الأول في عهد الخليفة وليد بن عبد الملك ، حوالي عام ٧٠٥ من الميلاد ، بفعل خدعة من أحد الأروام كما يذكر المقريزي ، وقد أدت هزة أرضية ، حدثت سنة ١٧٧ هجرية أو ٧٩٣ م إلى انهيار جزء من قمته ؛ وهكذا كان الفنار مبتوراً في السنة ٢٤٨ هـ ( ٨٦٢ م ) ، وفي حوالي ٢٦٠ هـ ( ٨٧٣ م ) أمر أحمد بن طولون بتتويج الفنار بقبة خشبية . ونجد على الواجهة الشمالية ، وهي تلك التي تطل على البحر ، نقشاً يبلغ طول حرف من حروفه ذراعا وبعرض يبلغ الشبر ، وهذه الحروف التي لم يقدم لها شرح ما ، كانت ولا شك هي حروف النقش الإغريقي الذي أمر بتنفيذه هناك سوستراتوس من إكنيدوس Sostrate de Cnide سنة ٢٨٣ق . م ؛ وقد أدى زلزال أرضي مرعب ، شعر به الناس في بلاد البرير ومصر وسوريا ، إلى تحطيم جزء آخر منه . وفي العام ٦٧٣ هـ: ( ١٢٧٤م ) تقوضت أعمدة وسقوف الفنار ؟ كما أنهار مسجد بني فيه في عام ٧٠٢ هـ ( ١٣٠٣م ) بفعل زلزال أرضي آخر ، أضر بالفنار وبعض أجزاء من جدران أبراج الإسكندرية ، حتى أنه لم يكد يبقى شيء من هذا المبنى ، وقد أمر الناصر محمد بن

Voyage d'Egypte et de Nubie, par Norden, t. III èdition de Langlès, p. 162 et . 169, (1) Paris, 1801.

قلاوون ؛ في السبّة التالية ، بإعادة بناء المسجد ، الذي ظل موجوداً حتى زمن المقريزي ، في حوالي نصف القرن الخامس عشر .

ومن جهة أخرى ، فإننا نقرأ عند عبد الرشيد أن سليم ( الأول ) ، في عام ١٥١٧ ، قد أمر ببناء مسجد وقصر في نفس مكان الفنار ، الذي كان في ذلك الوقت قد تخرب تماماً ، ولا يزال المسجد والقصر موجودين حتى اليوم ، ويحملان نفس الاسم (١).

90 - وسوف ندرك بالتأكيد ، تبعا لتفاصيل هذه الأحداث ، أن الفنار القديم لم يستطع البقاء فوق الصخرة المسماة الماسة Diamant ، التي تحدثت عنها في القسم الأول ، الفقرتين ٦ ، ٧ حيث أن أنقاض هذا المبنى الضخم ، الذي قوضته رأسا على عقب زلازل أرضية عديدة ، قد غصت البحر في المناطق المجاورة ؛ كا يلاحظ المرء في الواقع ضحالة المياه فيما حول حصن الفنار ، في الوقت الذي لا نجد فيه على العكس من ذلك ، إلا مياها شديدة العمق حول الماسة .

97 - ولا يفوتنى عند الحديث عن الفنار القديم أن أتناول الجزيرة التى منحته اسمه ، والتى كان موقعها موضعا لمناقشات طويلة بين المؤلفين والجغرافيين المحدثين ، ولن أتناولها هنا إلا لكى أحسم الأمر ، إن كان ذلك ممكنا ، تبعا لما ذهب إليه سترابون ، وبفعل المعرفة الكاملة التى حصلت عليها عن مواقع الأماكن .

يقول سترابون Strabon ، إن هوميروس الذي كان قد سافر إلى مصر ، كثيراً ما كان يخلط الأساطير بتاريخه الشعرى ، وفي الواقع ، فإنه يمكن الظن بأن هذا المؤلف قد استخدم الأساطير على هذا النحو ، في تلك الفقرة التي أدت إلى هذه المناقشات الطويلة ؛ يقول هوميروس ( إن جزيرة فاروس كانت تبعد عن الشاطيء المصرى بمسافة تساوى تلك التي تقطعها سفينة تدفعها ريح مواتية في يوم كامل (٢) »

Dècade Egyptienne, t, ler p. 237.

<sup>(1)</sup> 

Mèmoire sur l'Egypte, t.II p. 54, Paris, 1800

وكذلك:

<sup>(</sup>۲) هومیروس ، الأودیسا ،الکتاب الرابع ، الأبیات من ۳۵۶ إلى ۳۵۷ . وقد جاء هومیروس بعد حرب طروادة بـ ۳۷۷ سنة ، وهی الحرب التی قامت حسبها یذکر هیرودوت فی العام ۳٤٣٤ من العصر الجولیالی أو ۱۲۸۵ قبل المیلاد .

إن هذا النص الذى ارتكز عليه خطأ كثير من المؤلفين المحدثين كى يتلمسوا تقدم ترسيبات الدلتا ، هو أبعد عن أن يكون قد توضح بدرجة كافية ؛ وهذا هو الفحص الذى يدعم رأبى بهذا الخصوص .

إذا لم يشأ المرء أن يفهم من كلمة فاروس ، إلا أنها هي هذه الجزيرة الصغيرة التي كانت تقع بالقرب ، وإلى الشمال الغربي ، من راكوتيس ، تلك القرية البحرية التي بنيت عندها مدينة الإسكندرية ، فإنني في وضع يسمح لي بأن أوكد أن هذا النص عار من كل دقة جغرافية ، حيث لم تكن تبعد هذه الجزيرة الصغيرة عن مدينة الإسكندرية إلا بمسافة ٧ غلوات ، وهو مايساوي ٦٦٥ قامة أي ٢٦٠ ١٢٩٦ متراً ، وبمعنى آحر ، فإن هذه المدينة قد بنيت فوق شبه جزيرة طويلة ، تمتد ( أى شبه الجزيرة ) من المصب الكانوني عنذ الشرق إلى جنوب الجنوب الغربي ، لمسافة ١٠ ميهامتر أو ٢٠ فرسخا ، وترتبط ، حيث هي تتكون من سلسلة من الجبال تتصل بمرتفعات يبدو أنها كانت تنتهي إلى البحر الفارغ في الصحراوات الليبية ؟ لكن هذه السلسلة ، التي ليست سوى صخرة متصلة من طبيعة حجرية ترتفع عادة من ٥ إلى ١٠ إلى ٢٠ متراً فوق مستوى سطح الماء ؛ وكانت شبه الجزيرة هذه وكذلك جزيرة الفنار موجودتين في زمن هوميروس ، حيث قد جعل هذا الشاعر بطله مينيلاس ، الأمير الإغريقي ، يرسو في كانوب ، وهي المدينة التي كانت تقع نحو الطرف الشرق لشبه الجزيرة هذه بالقرب من رأس هيرقل ، المسمى حاليا خليج أبي قير ، حيث كان ينتهى الفرع الكانوبي ويصب مياهه في البحر ؟ وهكذا فإن جزيرة الفنار أقل ارتفاعا عن مستوى أرض. كل شبه جزيرة الإسكندرية ، أما المسافة التي تفصل بينهما ، والتي تبلغ ٢١,٧٢٠ متراً ( ١١,١٤٤ آ قامة ) محسوبة باستخدام حساب المثلثات ، وفي خط مستقم مع خليج هيرقل ، فهي أقل بكثير جداً من الإبحار ليوم ، وهو الذي يقدر بـ ٥٠٠ غلوة أو ٦٠ ميلا رومانيا (١) ، أي ما يبلغ ٤٥,٠٠٠ إلى ٤٧٠٠٠ قامة تساوى ستة عشر فرسخاً بحريا ونصف الفرسخ .

<sup>(</sup>١) يقدر الابحار ليوم كامل كما يذكر دولوميان Dolomien في ملخصه حول نفس الموضوع (١) يقدر الابحار ليوم كامل كما يذكر دولوميان (Journal de Physique de 1793,t XLII, P. 176) إلى ١٠٠ غلوة تساوى =



الاسكندرية في العهد الاغريقي والروماني



الاسكندرية عند الفتح العربي لمصر

إذن فعلينا أن نبحث في مكان آخر عن شبه الجزيرة هذه ، ومن الإسكندرية حتى كانوب ، بل وحتى المصب الكانوبي ، عن الساحل الذي أراد أن يشير إليه الشاعر الإغريقي في هذه الإشارة الجغرافية الصرف ، وإلى المسافة التي تفصل جزيرة فاروس عن الساحل المصرى ، ولذلك فإذا ما أريد أن يفهم – تبعاً للتفسير الذي نورده لبعض العلماء المدققين ؛ نذكر من بينهم المسيو جوسلان – أن مسافة ابتعاد جزيرة فاروس التي تحدث عنها هوميروس قد قدرت على أساس ابتعادها عن ايجبوس مطلقاً عن جزيرة فاروس التي تحدث عنها هوميروس قد قدرت على أساس ابتعادها عن ايجبوس مصر التي كانت شواطئها في ذلك الزقت ، وليس مطلقاً عن مصر التي كانت شواطئها في ذلك الوقت ليست سوى أرخبيل ، فإننا نرى أنه ينبغي مصر التي كانت شواطئها في ذلك الوقت ليست سوى أرخبيل ، فإننا نرى أنه ينبغي الكانوبي – كا كان يسمى زمن حصار طروادة ، في ميتيليس Metelis أو في هرموبوليس الشرق ، ومن العسير أن نفسر على خلاف ذلك ، نص الشاعر الإغريقي ، الذي كان ، حسبا يذكر سترابون على علم ببرزخ السويس الذي كان الإغريقي ، الذي كان ، حسبا يذكر سترابون على علم ببرزخ السويس الذي كان موجوداً في عصره .

ولكن ، هل كان لهوميروس أن ينسى عند حديثه عن جزيرة فاروس هذه أن يتكلم عن شبه الجزيرة هذه ، الطويلة والضيقة والتي تقع أمامه على بعد سبع غلوات فقط ، وتضم مدن كانوب ، راكوتيس ، نيسيى ، بلنتين ( رشيد ) ، ومدينتى تابوزيريس إلخ . إلخ ، اللهم إلا إذا لم يكن يعنى بهذا الاسم شبه الجزيرة هذه نفسها ؟ لكن هذا الصمت عن وجود شبه الجزيرة التي كان ينبغي أن يلحق بها كذلك بقية الجزر ، وكل الساحل الصحراوى المرتفع ، والذي ينتهى جنوبا ببحيرة ماريوتيس ، هذا الصمت لابد أن يحمل على الاعتقاد أن جزيرة فاروس التي تحدث عنها الشاعر

<sup>=</sup> ٢٠,٢٥٠ وتقدر الـ ٦٠ ميلا رومانياً بـ ٤٥,٣٦٠ وهو ما يبلغ ١٦,٥٠ فرسخاً بحرياً ، ويساوى الفرسخ المبحرى ٤٢,٢٥٠ قامة ، ويقدر الإبحار لنهار وليل بـ ١٠٠٠ غلوة أو ٢٥٥٠ قامة حسبا يقدر تيوفيل Navigation des aneiens, t, II. p. 38 . كا يذكر الأستاذ جوسلان Gosselin في كتابه . 38 .

الإغريقى ، والذى قال إنها كانت تقع فى أعلى البحار ، لابد أنها قد غرقت ، أو بمعنى أصح أنها لم تكن سوى أسطورة أو جموح شعرى ، إن لم نقل بأنها مبالغة ، حيث أننا لا نستطيع مطلقا أن نحملها ، كا رأينا ، على أنها الجزيرة الصغيرة التى أمر بطليموس ، بعد أكثر من ستائة عام بأن يشيد عليها هذا البناء ، أحد عجائب الدنيا السبع ، والذى عرف باسم فاروس ، وتوجد هذه الجزيرة الصغيرة اليوم ، وقد اتصلت بفعل عمليات ردم الرمال بشبه جزيرة الإسكندرية .

ويخيل إلى أن ماسقته الآن يحسم نهائياً هذه المسألة .

97 – أعود الآن إلى الميناء الجديد الذي يحمى مدخله عند الشرق حصن صغير ، والذي أدى موقعه أمام وفي مواجهة حصن الفنار لأن يشار إليه باسم المنارة أو الموقد Pharillon ، ولست أظن أن هذا الحصن الصغير يشغل مكان حاجز الموج القديم الذي كان يعرف باسم أكرولوخياس ( السلسلة حالياً ) لأن هذا الحاجز ولابد ، قد كان فيما مضى يتوغل كثيراً داخل البحر باتجاه الفنار ، إذا ما أعتمدنا في ذلك على نص من لو كان Lucain ؛ إذ يقول هذا الشاعر بأن كليوباترة عندما أرادت على نص من لو كان الذي فتح لها سلسلة فناره وتركها ترسو في ميناء حي الملوك أدركت حاكم الفنار ، الذي فتح لها سلسلة فناره وتركها ترسو في ميناء حي الملوك حيث كان يسكن قيصر ، ويبدو أن مدخل الميناء الكبير ، كانت تقفله سلسلة كانت لا تزال تستخدم حتى عام ، ٥٠ اكما يذكر ليون الأفريقي ، الذي كان يطلق على هذا الميناء السلسلة أي ميناء السلسلة ، وقد رأينا في القسم الأول ، الفقرة ٤ أن فتحة هذا الميناء الذي يقع بين الحصنين اللذين يذودان عن مدخله ،

ق قامة كانت تبلغ ١٧٨٩ متراً (= ٥ ٩١٧)، ولسنا نتصور - دون شك - أنه يمكن أن تمتد هذه السلسلة من حصن لآخر بعرض هذا الممر ، بل يمكننا أن نستخلص أن الأكرولوخياس كان متقدماً بكثير نحو الفنار مع خط السلسلة الصخرية وخط أعماق المياه الضحلة ، كما أوضحناه على خريطة الإسكندرية .

٩٨ - وقد رأينا في هذا القسم ، الفقرة ٧٩ ، أن المرء يظن أنه قد تعرف على



اتجاه الهبتاستاد في الخط الذي يمر بالبرج الشمالي لسور الميناء القديم ، والحصن الواقع في الميناء الجديد ، بالقرب وإلى الجنوب الشرق للطريق الذي يغطيه حصن الفنار ، وتماثل هذه المسافة التي تبلغ 0.7 قامة مع تلك التي تبلغ سبع غلوات أولمبية ، لكن اتجاهها لا يتماثل مع ذلك الذي يقدمه سترابون ، حين يقول إن الهبتاستاد كان يبتديء من القارة ويتجه نحو الطرف الغربي لجزيرة فاروس ، بحيث أنني أذهب لحد أن أعطيه نفس الاتجاه الذي للبرج الكبير المشرف على ساحة الميناء الجديد ، نحو الحصن الصغير الواقع في مركز الجوين الذي تكونه جزيرة فاروس إلى الشمال الشرق من الميناء القديم ؛ أما المجرى المأني الهندسي ، الذي تحطم اليوم ، والذي تحدثنا عنه في القسم الأول ، الفقرة ٢٩ ، والذي قد يكون هو أنقاض ذلك المجرى الذي كان ينقل المياه ، حسبا يذكر سترابون ، إلى جزيرة فاروس عن طريق الهبتاستاد ، فيقدم بعض الدعم لهذا الرأى ، ومع ذلك فكيف كانت مياه هذا المجرى تعبر المينائين اللذين كانا يسمحان بمرور السفن من خلال الهبتاستاد ؟ واضح أن هذا السؤال يقدم بعض الصعوبات التي سيكون علينا أن نخوض طويلا لنبحث في صميمها . السؤال يقدم بعض الصعوبات التي سيكون علينا أن نخوض طويلا لنبحث في صميمها .

99 - ووسط الخرائب التي تحيط بالشرق الشرق للميناء الجديد ، يتعرف الإنسان ، حين يترك جسر الأكرولوخياس المحطم ، والمسمى حالياً بالمنارة Pharillon ، على حاجز بحرى ، لابد أنه كان جزءا من مدخل ميناء الملوك المخلق .

۱۰۰ – لم نستطع العثور على آثار جزيرة أنترودس Antirrhodos التى كانت تحجب، كما يذكر سترابون، مدخل هذه الميناء، اللهم إلا إذا كانت هذه الجزيرة قد احتلت موقع هذه الشعاب الصخرية التى توجد بحذاء سطح المياه، والتى لا تزال توجد عند مركز الميناء الجديد، منعطفة نحو غرب الجنوب الغربي.

۱۰۱ - وبمحاذاة الساحل إلى الجنوب ، توجد بقايا حاجز بحرى آخر ، يلفت النظر ببنيانه الحجرى الذى يتكون من أحجار بالغة الضخامة ، وتعود هذه الخرائب بلا جدال إلى هذا المرفأ أو الممر الذى يسميه بوليب : سيرنكس Syrinx ؛ والذى كان يؤدى إلى البوزيديوم posidium ـــ ذلك الذى حددت مكانه بين تلك الخرائب الهائلة التى توجد فى هذه المنطقة تحت اسم قصر خرب palais ruinè ( فى الخريطة ) فى هذه المنطقة أيضاً كان يوجد معبد لنبتون ، الذى أقام تجاهه مارك أنطونيو

بعد أن هجرة حزبه ، وهرب مع كليوباترة من خصمه اللدود أغسطس ، قصراً أسماه تيمونوم Timon لكى يعيش فيه منسياً من العالم ، على غرار Timon تيمون الفظ ، كاره البشر (٠٠).

القيصرون كلمرء أن يخطىء موقع الكيزاريوم أو القيصرون كلمرء أن يخطىء موقع الكيزاريوم أو القيصرون كودة كلم كالمرء أن يخطىء موقع الكيزاريوم أو القسم كودة كلم كالموك ، بسبب وجود المسلتين اللتين تحدثنا عنهما في القسم الأول الفقرة ١٩ ، حسبها يذكر بلين Pline ، الذي يقول : « توجد مسلتان ومعبد لقيصر ، ويبلغ طول المسلة الواحدة أربعين ذراعا ، وقد أخذتا من آثار الملك مسفيس Mesphees rex .

١٠٣ – وقد سبق أن قلت إن الطول الإجمال لكل من هاتين المسلتين ،
 اللتين ذكر بلين أن ارتفاع كل منهما يبلغ أربعين ذراعا ، يصل من القاعدة وحتى قمتها

الهرمية آ ٣٠ قدما أو ٢٠٠٠ م ، وإذا كانت هذه الإشارة من بلين pline الهرمية آ ٣٠ م عدد المراع تصل في هذه دقيقة محددة ، وهذا مالا نستطيع أن نعول كثيراً عليه ، فإن قيمة الذراع تصل في هذه الحالة إلى ١٩ بوصة تساوى ٥١٦ , من المتر .

الذي يجد فيه المرء الاطلال الهائلة لذلك القصر الخرب المطل على الشارع الكبير ، الذي يجد فيه المرء الاطلال الهائلة لذلك القصر الخرب المطل على الشارع الكبير ، حيث أن الصفوف المتوازية من الأعمدة الضخمة ، التي لا تزال موجودة في تلك الجهة ، تذكر بالدهاليز المغطاة لهذه المباني ، والتي كان يبلغ طولها أكثر من غلوة .

O ۱۰۰ - يضع كل من بونامي Bonamy ودانفيل d'Anville السيرابيوم السيرابيوم حتى على من بونامي الشمال الغربي من سور الميناء القديم ، والذي كان لا يزال مقاما فوقه حتى عدة سنوات برج للمراقبة ، وأظن أن على أن أحدد مكأن هذا المبنى ، الذي ذكر سترابون بأنه كان يقع إلى الشرق من الترعة عند مرتفع صغير ، بالقرب وإلى الجنوب منه ، حيث يجد المرء هناك خرائب هائلة ، لمبنى فخم بنى بالطوب الأحمر ينشبه طوب القصر الجرب بالقرب وإلى الشرق من جامع سانت أثناز .

<sup>(\*)</sup> فيلسوف أغريقي من القرن الخامس قبل الميلاد .

panium - سيفيروس البانيوم البانيوم البانيوم البانيوم البانيوم الله الذي يضعه كل من بونامي ودانفيل تحت ربوة أو جبل سانت كاترين ، الواقع إلى الجنوب الشرق للسور الغربي ، حيث أن هذا المرتفع الذي نجد فوقه بقايا بناء ، يتفق لحد كبير مع الوصف الذي يعطيه سترابون للبانيوم ، الذي كان عبارة عن مكان مرتفع ولكن ارتفاعه هذا ليس من فعل الطبيعة وإنما هو من صنع الإنسان ؛ ومن قمة هذا المبنى يستوعب النظر كل المدينة والمواني القائمة على البحر والبحيرة في سهولة .

وأرانى الآن مدفوعا إلى الاعتقاد بأن العمود الضخم ، عمود سبتيموس — سيفيروس ( عمود السوارى ) ، إنما هو واحد من تلك الأعمدة التى كانت تشكل جسرى الهبتاستاد ، واللذين من تحتهما كانت ترى السفن القادمة من Mangnus وما يرجح هذه الفكرة وجود تلك الأعمدة ذات الأحجام المماثلة له أو المتقاربة معه على الأقل ، والتى قال المسيو دى ماييه Maillet إنه رآها في البحر عند مدخل الميناء الجديد ، لأنه إذا كانت هناك أعمدة كبيرة على هذا النحو ، قد أقيمت فوق قاع البحر وتشكل كا يقول سترابون جسرين تمر من تحتهما السفن عن طريق الهبتاستاد ، فلابد أن يكون حجمها هائلا لحد غير معتاد .

۱۰۷ — ويتحدث سترابون عن سيرك كان موجوداً عند مدينة نيكوبوليس الصغيرة ( بولكلى ) ، لكننى لم أتبين أثراً لذلك إلا بالقرب وإلى الجنوب من عمود سبتيموس ( عمود السوارى ) ، فهل كان ثمة خطأ فى النص من جانب النساخ الذين ربما كتبوا نيكوبوليس على أنها نيكروبوليس! ذلك أن السيرك يوجد فى الواقع عند بوابة هذه المدينة الأخيرة ، اللهم إلا إذا كان هذا السيرك قد بنى فى الأزمنة اللاحقة ، كعمل من أعمال أباطرة روما أو سلاطين القسطنطينية .

١٠٨ – إذا كنا قد استطعنا أن نطبق كما ذكرنا في هذا القسم ، الفقرة مراحداً من مقاييس الغلوات المصرية أو الألبية على مسافة الد ٤٠٠٠ قامة التي توجد بين الطرف الغربي لشارع الإسكندرية الكبير والموقع الحالي لقصر القياصرة حيث حددنا موقع نيكوبوليس القديمة ، فلن يخالجنا أدني شك حول قيمة الغلوة التي يشير إليها سترابون ، حين يقدر هذا الجغرافي نفس هذه المسافة بـ ٦٠ غلوة ، ومع ذلك ، فعلى الرغم من أننا قد رأينا أن طول كل من هذه الغلوة وتلك لا يتفق وهذا

البيان ، فإننا لن نتردد فى أن نحدد عند قصر القياصرة موقع هذه المدينة القديمة ، ويدعم رأينا هذا تلك الخرائب الهائلة التي نجدها في هذا المكان ، وكذلك بعض التماثيل من الرخام الأبيض التي اكتشفناها هناك ، والتي استخرجناها من وسط أنقاضها .

الثانى ، الفقرة ٢٤ ، والمسلم الثانى عدانا عنها فى القسم الأول ، الفقرة ٢٤ ، والقسم الثانى ، الفقرة ٢٤ ، فهى بلا جدال من انجاز شعب كبير العدد ينتمى لسلسلة طويلة من الأجيال ، ويقول المسيو أوليفييه Olivier بهذا الخصوص إن علينا ألا ننسب لا إلى الإغريق ، ولا إلى الرومان الذين جاءوا بعدهم ، الأعمال الضخمة لحذه الكهوف المقبرية حيث كان هؤلاء وأولئك يحرقون أجساد الموتى بدلا من تحنيطها على طريقة المصريين . ويستخلص هذا العالم من هذا الرأى أن مدينة الإسكندرية كانت ولابد هائلة لحد كبير قبل مجىء الفاتح الذى منحها اسمه ، مادام ينبغى ، تبعاً لرأيه ، أن نسب هذه المنشئات إلى الشعوب التي سكنتها قبل مجىء هذا الحاكم ( الإسكندر ) . وعلى الرغم من أننى قد قلت فيما سبق أن راكوتيس كانت بالضرورة قرية على درجة من الأهمية قبل فتح مصر على يد الاسكندر ، إلا أننى مع ذلك أذهب إلى عكس ما ذهب الأهمية قبل فتح مصر على يد الاسكندر ، إلا أننى مع ذلك أذهب إلى عكس ما ذهب المسيو أوليفييه ، فأرى أن هذه المقابر تنسب إلى سكان هذه المدينة في عصرها الإغريقي بل وكذلك في عهدها الرومانى ، حيث ترك هؤلاء وأولئك – الإغريق والمرومان – للشعوب التي أخضعوها عاداتهم ، وبخاصة احتفالاتهم الدينية والجنائرية .

ونحن نعرف ، فى الواقع ، أن الرومان لم يهتموا مطلقاً بنشر ديانتهم فى مصر ، بل إنهم على العكس من ذلك ، قد أقاموا فى روما معابد لإيزيس ولإلهات مصريات أخريات ، وفضلا عن ذلك فإن المعبد تحت الأراضى الذى يشار إليه على نحو غير دقيق باسم حمامات كليوباترة يرتبط بالنمط اليونانى وليس بالنمط المصرى فى فن العمارة ؛ بهذا التناسق والانتظام فى تصميمه ، وبحفره من الداخل حيث هو منحوت فى الصخور .

إلى الإسكندرية ، حين يذكر أن الترعة التي كانت تتجه من بحيرة مارپوتيس إلى الإسكندرية ، حين يذكر أن الترعة التي كانت تتجه من بحيرة مارپوتيس إلى الكيبوتوس Kipôtos عبر الـ Eunostus portus (١) ، وليسمح لى هذا العالم بأن الاحظ وجود صخرة قد اكتشفت على مسافة ، ١٠ إلى ١٢٠ متراً من مصب هذه ترعة القديمة في الخليج . . كانت تشكل نوعاً من ميناء كان يذود عنه حاجز بحرى ؛ رإذا كانت هذه الصخرة طبيعية . فإنها لا تكفى لدعم رأى سوف يعطى رإذا كانت هذه الواقع ، وبالشكل الذي يطلق عليه هذا الاسم ، مساحة كبيرة لحد الإسكندرية ، في الواقع ، وبالشكل الذي يطلق عليه هذا الاسم ، مساحة كبيرة لحد الساحل دون جدال في ذلك الجزء من المدينة القديمة ، المسماة نكروبوليس أو مدينة المساحل دون جدال في ذلك الجزء من المدينة القديمة ، المسماة نكروبوليس أو مدينة المقابر .

وهنا أجد من الضرورى أن أنهى الأبحاث التى قمت بها أو عرضتها فى هذا القسم ، لأنها تكفى بوضوح كى تبين صعوبة التوفيق بين تقارير القدماء عن الاتساع الحقيقى لسور هذه المدينة القديمة .

. \* \* \*

<sup>(</sup>١) نشر المسيو أوليفييه ، الطبيب ، وعضو المجمع العلمي الفرنسي في عام ١٧٩٤ رحلته في داخل الامبراطورية العثمانية ومصر وفارس - Voyage dans l'Empire ottoman ,L Egypte et la Perse في ثلاثة عجلدات ، وقد خصص في مجلده الثالث وصفا مفصلا لمدينة الإسكندرية في فصل عدنا إليه في كثير من الأحيان ، وكان على الدوام ذا نفع لنا .

#### ملخص

١١٢ - لقد أوضحت على التوالى في ثنايا هذه الدراسة :

(أ) أن مدينة الإسكندرية الحديثة ، والتي قدمنا وصفاً لها ، قد بنيت فوق كتلة من الرمال انتهى بها الأمر أن ربطت القارة القديمة بجزيرة فاروس ، وهي تدين بتكوينها إلى إنجازات مستمرة في عمليات الردم على سواحل مصر ، وبخاصة إلى هذا الطريق القديم الذي أنشيء بقصد وصل القارة بهذه الجزيرة والذي اتخذ اسمه ( الهبتاستاد ) من طوله الذي يبلغ ٧ غلوات ( ستاد تعنى غلوة ) .

(ب) أن أرض المدينة القديمة التي نقل إلينا سترابون وصفاً لها لم تعد تشكل اليوم سوى أكوام من الأنقاض ، وبعض بقايا شائهة للمنشئات التي صنعت ازدهار الإسكندرية وعظمتها في ظل امبراطورية البطالمة ثم امبراطورية الرومان .

(ج) أن السور الحالى المسمى سور العرب لا يشكل سوى جزء من السور الذي كان لهذه المدينة في عهد البطالمة والرومان ، ومع ذلك فلا يمكن أن نحدد نحن بدقة حدوده القديمة ، حيث لم يقدم لنا المؤلفون الذين نقلوا إلينا أوصافاً له ، سوى إشارات غامضة حول مختلف أنواع المقاييس التي تختلف أطوالها من إقليم لآخر ، على الرغم من أنها تحمل نفس التسمية ، على النحو الذي يتنوع به الميل والفرسخ عند مختلف شعوب أوربا .

الله المدينة الرائعة ، التى سوف تنمحى وتزول أطلالها عما قريب من فوق أرضها ، هذه المدينة الرائعة ، التى سوف تنمحى وتزول أطلالها عما قريب من فوق أرضها ، وهو نفس المصير الذى آلت إليه منذ قرون كثيرة عابرة خرائب طروادة الإغريق ، وأطلال بابل وطيبة وممفيس وتدمر وصور وقرطاجة وروما ، تلك الحاكمة القديمة للعالم وأطلال مدينة اليهود المقدسة ، وأطلال مدن أخرى اختفت من فوق الأرض ، فإننى أكرر مع هذا المؤلف المتميز الذى يبدو وكانما أراد أن يبعث الحياة فى رماد كثير من أو تأملات حول سقوط الأمبراطوريات : مدن خربت بشكل تام فى مؤلفه : الخرائب ، أو تأملات حول سقوط الأمبراطوريات : Ruines.Ou Mèditations Sur Les revolutions des Empires.

أكرر هذا النص الذى شكل تصديراً لدراستنا هذه : « لقد أصبحت قصور الملوك مأوى للحيوانات الضارية ؟ وأضحت مذابح الآلهة مرتعاً للزواحف الدنسة .

آه ! كم من مجد أفل نجمه

وكم اندثرت من روائع المنجزات ؛

هكذا تفني أعمال البشر ، وهكذا تزول الأمبراطوريات والدول! »

ومع ذلك ، فلو قدر للإسكندرية أن تئول إلى حكم أمبراطورية أو دولة قوية متنورة كما كان شأنها في عهد البطالمة ، فسوف يكون بمقدورها أن تجعل منها مركزاً لتجارة كل من أفريقيا والهند مع أوربا .

وإنى فى هذا الصدد ، أحيل القارىء إلى الآراء التى قدمها مؤلف دراسة : القناة التى تربط بين البحرين ، وهو المسيو لوبير ، أخى الأكبر ، والذى كنت أنا واحداً من معاونيه ، وهى الآراء التى عرضها فى دراسته حول مشروعات إعادة ترميم هذه المدينة ، ومع ذلك ، فهل يا ترى سيكون بمقدور هذه الآراء ، التى أحيل القارىء إليها ، أن تتحقق ذات يوم ، من أجل رفاهية سكان مصر ومن أجل ازدهار تجارة الأمم الأوربية .

ملحوظة: يحيل مؤلف هذه الدراسة عند حديثه عن الطقس ودرجة الحرارة في الإسكندرية ، الفقرة ١٦ وكذلك الفقرة ٥٠ ، إلى دراسته عن البحيرات البحرية في مصر ، ومع ذلك فلابد من ملاحظة أن هذا المؤلف لم يضمن دراسته هذه في كتاب وصف مصر ، إلا على شكل ملخص ( الدولة الحديثة ، المجلد الثاني ، ص ٤٦٩ إلى ٤٨٤ ) أما الدراسة بأكملها والتي تبلغ ٣٥ صفحة بحجم الفوليو ، والتي طبعت في شهر يونيه ١٨١٥ ، فقد نسخت منها ، ١٠ نسخة أو دعت المكتبة الملكية ومكتبة المجمع العلمي ومكتبات أخرى عامة ، أو وزعت على عديد من العلماء ، ويستطيع من يشاء الاطلاع عليها كاملة ، أن يجدها في الهيئات التي حددتها للتو .

( ۱۲ ) دی بوا ـــ ایمیه

# الفروع القديمة لنهر النيل

العنوان الأصلى للدراسة: « مذكرة حول فروع النيل القديمة ومصباتها في البحر ، تأليف دى بوا \_ ايميه . مراسل المعهد العلمي الفرنسي ، وعضو لجنة العلوم والفنون الخاصة بمصر ، وعضو أكاديمية العلوم في تورين . . الخ وضابط عظيم سابق \* »

<sup>(\*)</sup> نبيت هذه الدراسة باللجنة الخاصة بمصر في الحادي والثلاثين من اغسطس ١٨١٣ .



يتفق كل مؤلفى العصور القديمة فى تحديدهم لعدد مصبات النيل أو فتحاته ، فيحصون من بينها سبعا رئيسيات ، فى حين يطلقون اسم الفم الكاذب أو المصب الزائف على فتحات أخرى كانت تربط النيل بالبحر (المتوسط) ، وذلك إما لأن هذه المصبات الزائفة كانت فى واقع الأمر أدنى أهمية من الأوليات ، وإما بسبب أفكار دينية ، كان الأقدمون يولونها للرقم سبعة ، أو لأن الشعراء ، فى النهاية قد كرسوا وثبتوا ، بفعل أناشيدهم وأشعارهم هذه الفروع السبعة لنهر النيل :

. فرجيل ، الأينيدة ( أو الأنيادة ) ،

الكتاب الرابع ، البيت ٨٠٠

ولولا تلك العنايات المتضاعفة ، التي تنم عن إدراك حكيم ، والتي أولاها المصريون لرى أراضيهم ، وتسيير مياه النهر في الترع الكبرى لما استطاعت فروع النيل السبعة أن تبقى ، صالحة ، وسط أراضى مصر السفلى ؛ ولسوف يدرك المرء هذه الفكرة بسهولة ، إذا ماتفكر فيما يمكن أن يفعله نهر كهذا حين يجد نفسه وهو يضبغ في فترة بعينها من العام ، كميات ما للة من المياه ، بعد أن يكون قد انحصر في إسار واد طويل ، يجتاح سهلا منبسطا ، وواطفا ، لا تعوقه بعد صخور ولا تلال تستطيع ، حين تعترض طريقه ببعض العقبات ، ان تحدد له مساره ، والدليل على ذلك أن الأراضى المنزرعة في مصر ، في ظل كل حكومات الفوضى التي تعاقبت على حكم مصر ، منذ المنزرعة في مصر ، في ظل كل حكومات الفوضى التي تعاقبت على حكم مصر ، منذ حتى لا تكاد مساحة الدلتا الجديدة أن تبلغ نصف الدلتا القديمة ، فافتتاح لبعض حتى لا تكاد مساحة الدلتا الجديدة أن تبلغ نصف الدلتا القديمة ، فافتتاح لبعض الترع أسيء تقديره ، بالإضافة إلى إهمال ظل يحظى بالرعاية في عمليات تطهير الترع التي تغص بالطين ، سوف يكونان ، هذا وذاك ، أكثر من كافيين لحرمان ولايات التي تغص بالطين ، سوف يكونان ، هذا وذاك ، أكثر من كافيين لحرمان ولايات بأكملها من نوبات ري كانت تحتاجها ، وسيؤدى ذلك كله في النهاية لأن تقتحم مياه البحر لتجتاح فتحات العديد من الفروع القديمة (١) ، التي ستشاهد أسرتها ،

<sup>(</sup>١) يرى المرء حين يلقى نظرة عابرة على عربطة مصر السفل ، أن البحر قد كون بحيرات عند أفواه الفروع التي هجرتها مياه النيل . وتوجد هذه البحيرات جمياها في مناطق لم يكن بها قط ، في الماضي بحيرات مالحة ؛ أو أن مياه هذه البحيرات قد غدت مالحة ، بعد أن كانت – من قبل – عذبة .

مع مرور الزمان ، تعلو حتى تختفى معالمها ، فى بعض المناطق ، . بفعل الترسيبات والانهيارات ، والرمال التى تذروها الرياح ، إذ لم تعد هذه الفروع تستقبل بعد ، فياه النيل ، إلا اثناء الفيضانات العليا ، فى حين تحتفظ هذه الفروع بمياه الفيضانات تلك ، شبه راكدة ، فى الأوقات الأحرى .

ومن هنا تجابهنا بالضرورة ، صعوبات كبرى ، عندما نحاول أن نعثر على الفروع القديمة لنهر النيل (١) ، ولاينبغى لامرى أن يدهش إذا ما تباينت افتراضات وآراء العلماء بهذا الخصوص .

ومن بين هؤلاء جميعا يظل دانفيل صاحب الرأى الذي يقترب برأيه أكثر من غيره ، من رأيى ؛ ولقد كان ذلك في حد ذاته ، وبالفعل ، فألا حسنا بالنسبة لعملى ؛ ومع ذلك فيبدو لى أن هذا الجغرافي الشهير لم يكن قد حدد جيدا قمة الدلتا القديمة ، كا أنه قد أخطأ حول منبع الترعة الترموتية ذلك أنه لايوجد أى اثر لترعة قريبا من الموضع الذي يضعها فيه ، وبإلاضافة لذلك ، فإنه لم يعرف كيف يفسر التعارضات التي اكتشفها بين كتابات لكل من هيرودوت وسترابون خاصة بالفرع السبنيتى ؛ وأخيرا فإنه لم يجسر على تقديم أى افتراض حول الفرع البوقوليكى ؛ وأود أن أقول ، وأخيرا فإنه لم يجسر على تقديم أى افتراض حول الفرع البوقوليكى ؛ وأود أن أقول ، يدفعنى إلى ذلك دون جدال احترامي لذاتي ، إنه لو كان لدى دانفيل ، وتحت ناظره ، خريطة جغرافية ، تعادل في دقتها تلك التي أقمناها منذ زمن قريب لكان رأيه حول الفرع القديمة لنهر النيل ، هو نفسه الرأى الذي سأشرع في بسطه .

وسأبدأ بتحديد فتحات أو مصبات أو أفواه النهر القديمة ، متجها من الشرق إلى الغرب . وأما أسماء هذه الفتحات فهي :

<sup>(</sup>١) يأسف المرء كثيرا لأن الجنرال أندريوسي لم يتعهد هذا العمل ، فقد اقتصر في دراسته عن بحيرة المنزلة على تعريفنا بالفروع الثلاثة الشرقية للنيل ، ولهذا فقد مال إلى تحديد أفواهها في البحر دون أن يحدد كامل مجرى (الفرع) الخاص بها ، ولم يتصد قط بالمناقشة لما تقدمه الآراء المتباينة ( للمؤرخين الأقدمين ) من أمور تبدو متعارضة ( فيما بينها أو مع الرأى الذي ينتهي هو إليه ) .

```
ا - الفتحة البيلوزية la Pelusiaque - ١
```

la Saitique ou la tanitique حر السايتية ( أو السايسية ) أو التانيسية

la Menèsienne المنديسية – ٣

1a Bucolique ou phatmetique البوقوليكية أو الفاتيميتية - ٤

o - « السبنيتية Ia Sèbennytique

la Bolbitine البولبيتينية - ٦

la Canopique ou Hèraclèotique, الكانوبية أو الهيراقلية أو النقراطية » - ٧ ou Naucratique

ثم أقوم بالتدليل على أن الأسماء الحديثة الموافقة لَما هي :

١ – فم (أو فتحة) الطينة وتتصل بحيرة المنزلة عن طريق

٢ - ١ ، أم فارج هذه الفتحات الثلاث بالبحر

٣ - ( الديبة الأبيض المتوسط.

٤ - فم ( أو فتحة ) دمياط

o - « « بحيرة البرلس .

۳ – ۱ ( رشید .

٧ - ١ ( بحيرة المعدية أو أبي قير .

ويعرفنا بطليموس على اثنتين من بين الفتحات الزائفة أو الكاذبة هما بينبتيمى Pineptimi وديلكوس Dilcos ، ويضعهما بين الفتحتين الفاتيميتية والسبنيتية ، وإن كنا نعثر عليهما ، في الواقع ، فيما بين فتحتى دمياط والبرلس ؛ ويجد المرء ، بالمثل ، في كثير من الاتصالات الصغيرة ، التي تربط بحيرة المنزلة بالبحر ، بعضا من هذه الأفواه الكاذبة التي يتحدث عنها سترابون .

وكانت فروع النيل، في العصور القديمة ، تحمل الأسماء نفسها التي كانت

تحملها مصباتها ، وسأشير إليها في هذه المذكرة على هذا النحو ؛ ومع ذلك فإن من الضرورى ، كيما نفهم المؤرخين القدماء ، أن نعرف أن قد كانت لهذه ، كذلك أسماء أخرى ؛ فقد كان النهر الكبير ، في مؤلف بطليموس ، أو مجرى النيل حتى الفتحة الهيرقلية يسمى أجاتوس دايمون Nagatos Daemon ، كما كان يُطلق على الفرع البولبيتيني اسم نهر طالى Tali ، وكان يتسمى الفرع السبنيتي باسم الترموتى ؛ كذلك كان بطليموس يشير بأسماء الأتربي والبوصيرى ( البوزيريسي ) والبوباسطى كان بطليموس يشير بأسماء الأتربي والبوميرى ( البوزيريسي ) والبوباسطى (بنها) ، بوزيريس (أبو صير) وبوباسطة ( تل بسطة ) الخ (١).

ومع ذلك ، فإن أقصى ماسوف آخذه على عاتقى هنا ، هو أن أبحث فيما كانته الفروع السبعة لنهر النيل فى مصر فى عصر هيرودوت ؛ وسأحاول فى هذه المفكرة أن أوفق بين ماكتبه هيرودوت ومايذكره سترابون . ولقد شرعت فى هذا العمل آملا فى النجاح ، فلقد واتتنى الفرصة ، على الدوام ، للتعرف ، فى المواقع ذاتها ، على القدر من الدقة الذى وصفت به مصر عن طريق هذين الرجلين ذائعى الصيت ؛ وان كنت لا أقول الشيء ذاته بخصوص بطليموس . إذ ينبغى ، عند تحويل مقاييس خطوط السير إلى أقواس ودوائر ، أن يكون هذا الجغرافي إما قد أخطأ بأكثر مما يظن الناس عادة ، وإما أن يكون عمله قد تعرض للتحريف ، بينا هو يستنسخ المرة تلو المرة حتى وصل إلينا بدرجة كبيرة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بطليموس ، الجغرافيات ، الكتاب الرابع .

### عن الفرع البيلوزي

كان الفرعان البيلوزى والكانوبى يشكلان قمة الدلتا ، ويحدانها من ناحيتى الشرق والغرب (١) ؛ ونجد الفرع الأول ، اليوم ، فى ترعة أبو مِنجة تلك التى يبدأ منشؤها على الشط الأيمن لنهر النيل ، على بعد ٢ ميهامتر ( ٢٠ كيلو مترا) إلى شمال شمال الشرق من أهرام الجيزة . ولن يعترض أحد هنا قط بأننا قد نأينا بالدلتا لأكبر مماينبغى نحو الجنوب ، إذا ألقينا بالا إلى أن بلين (٢) ، وهو الوحيد من بين المؤلفين القدامى الذى يبتعد بقمة الدلتا إلى منطقة تتجاوز ممفيس بكثير ، لم يحص أكثر من خسسة عشر ميلا ، أى نحو ٢٢ ألفا من الأمتار ، بين هاتين النقطتين ، وإلى أننا ( بالموضع الذى نحدده نحن ) لم نزل بعيدين عن خرائب ممفيس (٢) وعن الموضع الذى يُثبت فيه القمة القديمة للدلتا ، بأكثر من ثمانية عشر ميلا رومانيا ؛ ولنضف إلى هذا أن مدينة ، جوكيزورنا Gercesurna الواقعة على حافة الهضبة الليبية ، كانت تحدد النقطة الأولى لتفرع النيل (٤) وان لدينا ، لتحديد موقع هذه المدينة ، موضع مدينة

 <sup>(</sup>١) هيرودوت ، التاريخ ، الكتاب الثانى ، الفصلين الحامس عشر والرابع عشر ؛ سترابون ، الجغرافيات ،
 الكتاب السابع عشر ، بلين ، التاريخ الطبيعي ، الكتاب الحامس ، الفصل التاسع .

<sup>(</sup>٢) بلين ، التاريخ الطبيعي ، الكتاب الخامس ، الفصل السابع .

<sup>(</sup>٣) أكار خواتب هذه العاصمة القديمة لمصر استرعاء للانتباه ، يوجد بالقرب من ميت وهيئة ، وسط غابة من أشجار النيل . ولقد اجتزت هذه الحرائب ، وهي شاسعة لكنها ليست سوى أنقاض وبقايا ، ولارى فيه المرع قط ، على نحو مايرى في مصر العليا ، معابد وقصورا لم يكد يمسسها ضر ، إذ لايوجد هنا عمود واحد قالم ، كا أن المسلات والتماثيل الضخام مقلوبة أو أن أنقاضها مبعاة ؛ ولم تخلف المهادين العامة ، ولا الشوارع والمهاني أى أثر عن الموضع الذي كانت تشغله أو مع ذلك ، وفي الوقت نفسه . فقد تأسست محفيس بعد طبيه ، نعم ، ولكنها كانت تتعرض للدمار دوما على يد الجيوش المعادية ؛ فمن بين كل عوامل الهدم التي تزخر بها الطبيعة ، فلا شيء يعدل غضب الانسان واهتباجه . وفضلا عن ذلك ، فيبدو أن المنشئات الأساسية لممفيس كانت من الجرانيت ، يعدل غضب الانسان واهتباجه . وفضلا عن ذلك ، فيبدو أن المنشئات الأساسية لممفيس كانت من الجرانيت ، كاكان الحقد كانت الحال هكس ذلك . إذ كادت كل المنشئات هناك لتجميل العاصمة الجديدة . أما في مصر العليا ، فقد كانت الحال عكس ذلك . إذ كادت كل المنشئات القرية من تكون من الحجر الوملي الصوائي . الذي كان الأقدمون يونه ، بالتأكيد ، أقل صلاحية في البنايات القرية من البحر . إذ أننا لم نعم على أثر واحد يدل عليه في مصر السفلي . وهكذا فإن ماكان من شأنه ، في ظاهر الأمور ، أن يؤمن عمرا أطول لقصور محموس ، قد كان ، هو ذاته ، واحدا من أسباب دمارها .

<sup>(</sup>٤) هيرودوت ، التاريخ ، الكتاب الثانى ؛ سترابون ، الجغرافيات ، الكتاب السابع عشر .

هليوبوليس التي كانت تقابلها على الشط الآخر (١) ؛ وبمعنى آخر، فإن خرائب هليوبوليس هذه ، توجد تحت خط العرض نفسه الذي تقع عليه ترعة أبو مِنجَّة ، ومع ذلك ، فلقد يقال إننا نجد عند المؤلفين العرب ان ترعة ابو منجة قد افتتحت عند بداية القرن السادس الهجري (٢) ، وهكذا فليس بمقدورنا أن ننظر إليها باعتبارها فرعا قديما للنيل دون أن نجازف بارتكاب مغالطة تاريخية لايمكن التسامح فيها ؟ وأجيب على هذا الاعتراض بأن الاحتال قليل في أن تكون قد حفرت ترعة جديدة بدلا من تنظيف أو تطهير الفرع البيلوزي القديم ، الذي كان يغمر فيما مضى أراضي ولاية الشرقية ، مادام القوم لم يشرعوا في هذا العمل إلا بناء على التماسات سكان هذه المنطقة ، الذين كانوا يقدمون الشكاوي من أن أراضيهم لم تعد تروى ، كما كان الحال فيما مضى ؛ أما عن الاسم الحديث الذي تحمله هذه الترعة ، فإن الملق والعرفان لدى الشعوب ، كثيرا مايؤديان بها لأن تخلع على أعمال عظيمة اسم أولئك الذين لم يفعلوا سوى ترميمها . ويقدم لنا التاريخ على ذلك ألوف الأمثلة ؛ وبالإضافة إلى ذلك . فلعل منبع الترعة قد تغير ببضعة أمتار ، ولعلها اليوم ليست ، على وجه الدقة ، في الموقع نفسه الذي كان النيل فيما مضى يتفرع عنده إلى فرعين ليشكل دلتاه ؛ بل إنني قد أكون مدفوعا إلى أن أعود بهذا الموضع إلى الجنوب بمسافة أكبر ، وليس أن أدفع بها إلى الشمال ، وذلك بالنسبة لما سبق لى أن قلته عن المسافة بين هذا الموضع وبين مدينة ممفيس .

وزيادة على هذا ، فإن الترعة ، موضوع حديثنا ، لا تحمل اسم أبو منجة إلا ابتداء من منبعها وحتى مدينة بلبيس ، ثم تمر بعد ذلك بخرائب بوباسطة التي تحمل اليوم اسم تل بسطة (٣) تاركة على يمينها مدينة فاقوسا (فاقوس) ، لتمر من تحت

<sup>(</sup>١) سترابون ، الجغرافيات ، الكتاب السابع عشر .

<sup>(</sup>۲) المقريزي .

<sup>(</sup>٣) يبدو أن هذه المدينة هي تلك التي دار الحديث بشأنها في الكتاب المقدس باسم في أو في \_ باست (٣) سفر حزقيال ، الاصداح الثلاثون ، الآية ١٧) (١٠) ، ذلك أن الترجمة اليونانية للتواره تخلع على هذه المدينة اسم بوباسطة ، كا أن مؤلفين أقباطا يكتبونها Pou-Bast ؛ ولهذه التسميات كلها ، علاقة شبه وثيقة باسم تل بسطة ، =

 <sup>(\*)</sup> وفى النسخة العربية من التوراة نجد هذه الآية تقول: وشبان آون وفيبسئة يسقطون بالسيف وهما
 تذهبان إلى السبى ٤ . المترجم .

الأسوار الخربة لقصر الطينة ، ثم تجرى بعد ذلك إلى الشرق ، متجاوزة عن يمينها موقع مدينة بيلوز القديمة (١) ، حتى تنتهى إلى البحر ، غير بعيدة عن هذا الموضع الأخير .

 أى التل الواقع قرب بسطه ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب على الخرائب التي نقدم الان وصفا لها . فهذه الخرائب عبارة عن تل صناعي يبلغ عيطه نحو خمسة آلاف متر ، ويتكون في جزء منه من الطوب النبيع ، طول الطوية الواحدة منه ٣٣ سم بعرض وسمك مقدارهما ٢٢ سم . وعند مركز هذا التل ، تنخفض الأرض كثيرا ، لتشكل مايشيه ميدانا فسيحا توجد وسطه كومة هائلة من الأنقاض الجرانيتية ، نميز فيها قطعا مهشمة من العمد والمسلات والكرانيش تكسوها النقوش الهيروغليفية ، وهي نقوش باذخة ثرية تعد دُليلا قاطعا على المجد التليد الذي للمعبد الذي كان موجودا في هذا الموقع ؛ والذي كان مخصصا لعبادة القمر (لونا) تحت اسم بههاستيس Bubastis . وينطبق . الوصف الذي تركه لنا هيرودوت عن مدينة بوباسطة ، بشكل تام ، على كل ماانتهيت من قوله عن تل بسطة حتى أنني لاأستطيع أن أمنع نفسي عن متعة وضع هذه المقارنة تحت عيون قرائي ؛ فيقول هيرودوت : و في هذه المدينة يوجد معبد لبوباستيس يستحق أن نتوقف عنده ؛ وإذا كان بمقدور المرء أن يرى معابد أكبر منه وأكبر روعة ، إلا أنه لا يوجد معبد أمتع منظرا منه . وبوباستيس (عند المصريين) هي نفسها ديانا عند الاغريق . ويشكل معبدها شبه جزيرة ، ينفذ الناس إليها عن طريق أحد جوانبها ، هو وحده المفتوح ؛ وهناك ترعتان من ترع النيل ، لاتختلطان ببعضهما البعض تط ، تتجهان إلى مدخل المعبد ، ثم نفترقان هناك لتحيطا به ، كل واحدة من جانب ، ويبلغ عرض كل واحدة من هاتين الترعتين بنحو ١٠٠ قدم ، وتظللهما الأشجار ؛ ويصل ارتفاع المدخل إلى ست اورجيات Orgyies ؛ وهو يزدان بأشكال بالغة الجمال تعلو بمقدار ستة أذرع . ويقع هذا المعبد عند مركز المدينة ، ويستطيع من يتجولون بالمدينة أن يروه من كل الجوانب . بكل طوله ، من أعلى إلى أسفل ، فحيث قد ظل هذا المعبد على نفس المستوي أو المنسوب الذي بني عليه منذ البداية ، وحيث ارتفع مستوى أرض المدينة بواسطة أتربة جلبت من خارجها ، فإن المرء هناك يرى المعبد بكل أجزائه . ويحاط هذا المكان المقدس بجدار أو سور نقش عليه عدد كبير من الأشكال . توجد في فنائه غابة ، بمعنى الكلمة ، مزروعة حوله ، وأشجار هذه الغابة بالغة الارتفاع . ونجد تمثال الإلهة داخل المعبد . وللمكان المقدس ، من كافة الجهات ، منصة يبلغ طولها مقدار عرضها ، أما الشارع المؤدى إليه فيجتاز الميدان العام ، ماضيا نحو الشرق حتى يفضي إلى معبد عطارد ، وله أربع غلوات طولًا على أربع بليثات عرضا ؛ وهو مرصوف ، وتحيط به من الجانبين أشجار بالغة الضخامة ( هيرودوت ، التاريخ ، ترجمة لارشيه ، الكتاب الثاني ، الفصل ١٣٨ ) . وكانت تنقل إلى بوباسطة من كافة أنحاء مصر مومياوات القطط، وهناك كانت تحفظ تحيطها هالة من

وكانت تنقل إلى بوباسطة من كافة انحاء مصر مومياوات القطط ، وهناك كانت تحفظ تحيطها هالة من الاحترام البالغ .

وفى هذه المدينة كان يقام الاحتفال بالعيد الرئيسي عند المصريين ؛ وكان يتوجه إليها جمهور عريض من الشعب عن طريق استخدام القوارب ، ولم يكن يسمع فوق هذه القوارب ، وكذلك على الشاطئ ، سوى الأناشيد وصيحات الفرح ورنات الصنوج وموسيقى الناى . ولابد أن حركة الملاحة هذه كانت تقدم للعين منظرا شبيها بما يقدمه خليج القاهرة في أيام الأعياد .

(١) تقع بيلوز، كما كانت في زمن سترابون ، على مسافة ٢٠ غلوة من البحر ، وحين خلع العرب عليها اسم الطينة فقد احتفظوا لها بمعنى اسمها اليوناني القديم : بيلوز . وكنت قد اعتقدت ، في البداية ، عند نشر هذه المذكرة لأول مرة ، في عام ١٨١٢ ، إنها هي تلك المدينة التي يشير إليها سفر حزقيال باسم سين ، (الاصحاح الثلاثون ، الآية الدينة الترجمة السبعينية (للتوارة ) تجعل من سين هذه مدينة سايس .

ويتطابق المجرى الذى انتهينا من تحديده ، بشكل تام ، مع مايخبرنا به الأقدمون عن الفرع البيلوزى ، إذ كان هذا الفرع ، تبعا لما يذكرون ، هو أقصى هذه الفروع من ناحية الشرق (١) ، وكانت بوباسطة و فاقوسا تقعان على شواطئه (٢) كا أن ماقلته عن مصبه ومنبعه ( أو مصب الترعة ومنبعها ) يضيف إلى رأيى بعض الترجيح كذلك فإن النيل ، في فيضاناته العالية ، يتبع لليزال حداً المجرى القديم . كا حدث في العام ١٨٠٠ ، عندما كنا في مصر .

\* \* \*

وقد لعبت بيلوز ، على الدوام ، دورا هاما فى التاريخ ، كما أن النهاية التراجيدية لرجل عظيم من غرماء قيصر ، لقى حتفه فيها ضحية لخيانة بشعة (٥) قد منحتها شهرة مأساوية . وكل ماتبقى منها اليوم هو سور خرب وأنقاظن وبقايا منشئات واتساع صحراوى . فذلك هو كل مابقى من هذه المدينة التي كانت مزدهرة فيما مضى ، ولعل السماء قد نقمت عليها فاقتصت حقوق الضيافة المقدسة .

(١) انظر هيرودوت ، التاريخ ، الكتاب الثانى ، الفصل السابع عشر ؛ سترابون ، الجغرافيات ، الكتاب السابع عشر ؛ بلين ، التاريخ الطبيعى ، الكتاب الخامس ، بطليموس ، الجغرافيا ، الكتاب الرابع ؛ وهذين البيتين من لوكان Laucan ( الكتاب الثامن ) :

Dividui pars maxima Nili In vada decurrit Pelusia septimus amnis,

(٢) ليس هناك من يشك في أن بوباسطة كانت تقع على الفرع البيلوزى ، وسنلكر ، من بين أدلة أخرى ، اسم البوباسطى Bubastique الذى كان بطليموس يطلقه على ذراع النيل الذى يفضى إلى الفتحة البيلوزية ، وما يقوله هيرودوت ، الكتاب الثانى ، الفصل ١٥٨ ، من أن القناة التي كانت تربط النيل بالبحر الأحمر وكانت تنبع فوق (جنوب) بوباسطة بمسافة قصيرة ، وكانت هذه المدينة ، طبقا لبطليموس ، تقع خارج الدلتا ؛ فإذا كانت اليوم عند قمة ما يماثل شبه جزيرة يصنعها ذراعا الفرع البيلوزى . فالسبب في ذلك ، بلا جدال ، هو أن ميكو فوريس الواقعة تجاه بوباسطة مباشرة (هيرودوت ، التاريخ ، الكتاب الثانى ، الفصل ١٦٦ ) سوف تتسع من هيكو فوريس الواقعة عن البيل ، فوق بوباسطة بقليل ( المصدر السابق ، الفصل ١٤٨ ) ، = نقوص Nècos المنبغ بشير إلى بومبي . أنظر المجامش الذى أضافته الترجمة العربية عن هذا الرجل في نهاية الدراسة (ه) لعله يشير إلى بومبي . أنظر المجامش الذى أضافته الترجمة العربية عن هذا الرجل في نهاية الدراسة

(ه) لعله يشير إلى هوهبي . أنظر الهامش الذي أضافته الترجمة العربية عن هذا الرجل في نهاية الدراس
 الخاصة ببحيرة المنزلة من هذا المجلد نفسه

#### حول الفرع الكانوبي

إذا واصل امرؤ مسيرته ، ابتداءً ، من النقطة التي حددتها باعتبارها منبع الفرع البيلوزي متعقبا مجرى النيل حتى بطن البقرة (١) ؛ وإذا ماهبط فرع رشيد حتى قرية الرهانية ، ثم واصل سيره ، على الأقدام ، حتى بحيرة أبي قير ، في إثر ترعة كبيرة تسمى ترعة المجارين (٢) ، تلك التي نبدأ في أكتشاف آثارها على مسافة الفرسخ من الرحمانية ، إلى اليمين من ترعة الاسكندرية ، وإذا ماوصل هذا المرء ، في النهاية ، بعد أن يجتاز بحيرة أبي قير إلى الفتحة المسماة المعدية التي تتصل عن طريقها النهاية ، بعد أن يجتاز بحيرة أبي قير بعيد من خرائب كانوب القديمة ، وإلى الشرق منها ؛ فإنه يكون قد اجتاز الفرع الكانوبي في مجمله .

ولقد أدت المائة والخمسون غلوة ، التي كانت تشكل ، طبقا لسترابون ، المسافة من الفنارة حتى طرف الفرع الكانوبي ، مقيسة في خط مستقيم ، ببعض الناس أن يظنوا أن اتصال بحيرة إدكو بالبحر هو الفتحة الكانوبية القديمة ؛ ودعما لهذا الرأى يشيرون إلى التكوين الحديث لبحيرة أبي قيرة الذي يريدون أن يعودوا به إلى

- وكذلك الفرع الذى كان يحيط بمعبد ديانا ( المصدر السابق ، الفصل ١٣٨ ) قد استطاعا ، بسبب شدة اقترابهما من بعضهما البعض . أن يتصلا بعد سلسلة من فيضانات بالغة العلو بشكل شاذ . ويصل طول الجزيرة التي تحدثنا عنها من ٨ إلى ٩ ميها مترات ( ٨٠ إلى ٩٠ كيلو مترا ) ؛ وهي تضم عددا كبيرا من القرى والأكوام والأنقاض ؛ وحين نستبعد عنها الجزء الذي كانت تشغله مدينة بوباسطة يظل حجمها ، مع ذلك ، هاثلا لدرجة امكنها معها أن تشكل إقليما بأكمله هو إقليم ميكو فوريس الذي يحدثنا عنه هيرودوت وأما عن مدينة فاقوصا ، أهم أماكن الإقليم العربي nome Arabique فإن سترابون يضع هذه المدينة على الفرع البيلوزي ، ويحدد بعلم أماكن الإقليم الشمال الشرق مباشرة من بوباسطة أي أنها كانت تقم بجلاء في اتجاه هذا الغرع من فروع النيل . وهناك مرتفعات من الأنقاض ، أطلق عليها العرب اسم تل فاقوس تحدد موقع هذه المدينة على مسافة فروع النيل . وهناك مرتفعات من الأنقاض ، أطلق عليها العرب اسم تل فاقوس تحدد موقع هذه المدينة على مسافة ثلاثة ميها مترات (٣٠ كيلو مترا) إلى الشمال الشرق من بوباسطة .

<sup>(</sup>١) على هذا النحو تسمى اليوم نقطة انفصال فرعى رشيد ودمياط ، عند قمة الدلتا الجديدة .

<sup>(</sup>٢) انظر ، فى المفكرة التى كتبها المسيو لانكريه حول الفرع الكانوبى وصف ترعة الجارين التى يصل اتساعها كما يقول نفس اتساع فرع دمياط أو رشيد فى حين يصل عمقها إلى نحو المدين ، كما أنها لاتزال ببعض حوافها شاقولية .

العام ١٧٧٨ أو ١٧٨٠ ، فحيث قد انقطع ، في هذا التاريخ ، سد حجرى كان يحجز مياه البحر ، فقد توغلت مياه البحر ، ولابد ، في الأراضي ، لتشكل بحيرة أبي قير .

ومع ذلك ، أو ليست بحيرة إدكو اقرب في تكوينها من هذا التاريخ ؟ يقول الجنرال رينييه في مؤلفه الرائع مصر بعد معركة هليوبوليس « ولقد تكونت بحيرة إدكو حديثا أثناء الاغراق الذي تم في العام الباسع ( ١٨٠٠ — ١٨٠١ ) من العهد المسيحي ، حين أمر الجنرال مينو ، بخفة ودون دراسة ، بفتح جسور ترعة ديروط ، فانتشرت المياه الغزيرة فوق أرض خفيضة . ثم شقت لنفسها خلال الكثبان اتصالا مع البحر ، وبعد أن تم الإغراق ، وحين انخفض مستوى المياه العذبة ، لم تعد هذه المياه تنصرف عن طريق الترعة التي صنعتها قريبا من البيت المربع ، توغلت مياه البحر إلى هناك مكونة البحيرة الجديدة » .

وعلى هذا يكون فم بحيرة إدكو أكثر حداثة من فم بحيرة أبى قير ، حتى لو لم يرجع تاريخ هذه الأخيرة إلا إلى العام ١٧٨٠ ؛ وإن كنا ، من جانبنا ، أبعد من أن نصدق ان تكوينها على مثل هذه الدرجة من الحداثة ، إذ يبرهن السد الحجرى الذى أدى إلى نشأتها ، أن هذا الاتصال بين البحر وبين أراض أكثر انخفاضا عن مستواه كان قائما فيما قبل عصيان ١٧٨٠ . وفي الواقع ، فإننا نقرأ عند بول لوكاس Paul كان قائما فيما أن هذا السد كان قد قطع أثناء عاصفة هبت قبل عام ١٧١٦ . كذلك فقد ورد حديث عن البحيرة وعن ممر المعدية عند الإدريسي . وهو مؤلف عربي كان يكتب في القرن السادس من الهجرة أي القرن الثاني عشر من تقويمنا .

كذلك فإن مما يبعث على الاعتقاد بأن فتحة أبى قير تتوافق مع الفتحة الكانوبية القديمة ، وليس فتحة بحيرة إدكو ، مايورده المسيو لانكريه عن ترعة المجارين أو الفرع الكانوبي ، الذى ينتهى ، طبقا لرأيه ، إلى بحيرة أبى قير ، وفى الواقع فإننا نتعرف على آثار السرير القديم للنهر ، فى ذلك الجزء من بحيرة أبى قير الذى يتوغل نحو الشرق فى الأراضى الواطئة التى تغطيها أشجار الغاب (البوص) ، الممتدة إلى ماوراء ذلك . وهذا التوغل من البحيرة فى داخل الأراضى لم يظهر بشكل واضح بالقدر الكافى فى الخريطة ( التى أقمناها ) لمصر السفلى ، إذ نجده ( فى هذه الخريطة ) قريبا من

جزيرة أشير إليها باسم خوائب ، ولايمكن هذه الخرائب أن تكون ، فى الواقع ، سوى أطلال شديا ، تلك المدينة التى كانت تبعد عن القاهرة بمسافة أربع شونات ، تبعا لرأى سترابون ، والتى كانت تقع على الفرع الكانوبي ، قريبا من منبع الترعة التى كانت تفضى إلى الاسكندرية .

ولنضف إلى ذلك أيضا أن خرائب كانوب ، حين توجد على مبعدة نحو ثلاثة أرباع الفرسخ باتجاه قصر أبى قير ، سوف تجعلنا نتين أن المسافة القائمة بين الفتحة الكانوبية وهذا القصر أكبر مما يقتضى الأمر ، عما لوكنا قد وضعناها قريبا من البيت المربع الذى يشير إليه الجنرال رينييه ، والسبب في ذلك :

1 - أن أميان مارسلان Ammien Marcelin يضع كانوب على بعد اثنى عشر ميلا من الاسكندرية ، ويضع بلين الفتحة الكانوبية على هذه المسافة نفسها من هذه المدينة ؛ وفي الواقع فإننا نجد مسافة اثنى عشر ميلا تفصل بين الفنارة pharillon وكانوب ، وكذلك مسافة اثنى عشر ميلا أيضا تفصل بين كانوب وبين الطرف الشرق من خرائب الاسكندرية ، خارج السور العربي ، في حين نجد مسافة نحو ستة عشر ميلا ، تقوم بين هذه النقطة ، في شكل خط مستقيم ، وبين فتحة بحيرة إدكو ، ولسوف تزيد هذه المسافة بقدر أكبر بكثير ، إذا ما اتخذنا من الفنارة نقطة بدء .

٧ - أن سترابون يرى أن الفنار Phare تقع على مسافة ١٥٠ غلوة من الفتحة الكانوبية ،وأن الاسكندرية تقع على مسافة ١٢٠ غلوة من مدينة كانوب وهكذا ، فسواء كنا نقيس المسافة بين الاسكندرية وكانوب بدءا من الفنار ، أو بدءا من الموقع المفترض لمعبد سيرابيس القديم قريبا من حصن كافاريللي ، فلن نجد ، في شكل خط مستقيم ، سوى ١١٠ غلوات ، وستتقلص هذه المسافة إلى ٩٥ غلوة فقط ، إذا ما أخذنا نقطة البدء الطرف الشرق لسور العرب ؛ وهكذا فان سترابون لم يكن يقيس مسافاته في شكل الخط المستقيم ؛ فإذا ماسلمنا بذلك ، وإذا نحن قسنا تعرجات الطرق التي تسلكها القوافل اليوم ، فسنجد بين أيدينا مسافة الد ١٢٠ غلوة التي يذكرها سترابون بدءا من الموضع الذي كان يشغله معبد سيرابيس القديم في يذكرها سترابون بدءا من الموضع الذي كان يشغله معبد سيرابيس القديم في

الاسكندرية ، وحتى كانوب ، وكذلك الـ ١٥٠ غلوة التى كانت تفصل بين الفنار وبين فتحة أبي قير . ومن جهة أخرى ، فإننا إذا افترضنا ... وهذا أمر بالغ الاحتال فيما يبدو ... أن الطريق التى كان سترابون يضع عليها مسافتى الـ ١٥٠والـ ١٥٠ غلوة هاتين ، كانت تمر بكانوب . فسنجد لدينا ثلاثين غلوة كمسافة تفصل بين هذه المدينة وبين مصب النهر (١) ؛ وهذه في الواقع هي المسافة بين أطلال كانوب ونقطة اتصال بحيرة أبي قير بالبحر ، في حين توجد خمس وسبعون غلوة بين هذه الأطلال نفسها وبين فتحة بحيرة إدكو ، ولقد استخدمتُ الغلوة الأولمبية حتى أتحاشى أى اعتراض . بل إن استخدام غلوة أصغر من هذه بكثير ، على غرار الغلوة ذات السبعمائة درجة والتي ينسب إلى سترابون أنه كان يستخدمها ، قد يعطى المزيد من الثقل إلى رأيي .

تتطابق شهادة سترابون إذن ، وبشكل تام ، مع ملاحظاتى ، ومع رواية بلين وإميان مارسلان .

وقد كان يطلق على الفرع الكانوبي اسم الفرع الهيرقلي ؛ ويخبرنا ديودور وبلين ، ونجد ذلك أيضا عند هيرودوت ، السبب من وراء هذه التسمية : فيذكر هذا المؤرخ (هيرودوت) انه كان يوجد على شاطىء البحر ، عند فتحة الفرع الكانوبي عميد لهيرقل \_ وهو ملاذ لايمكن المساس بحرمته للعبيد الذين كانوا يلوذون به ؛ ويبدو أن بيوتا قد شيدت من حول هذا المعبد ، بيت بعد آخر ، قد أدت إلى نشأة تلك المدينة المسماة هيرقليون والتي رأينا سترابون ، منذ قليل ، يشير إليها ؛ ويذكر بلين أن بعض الأشخاص كذلك ، كانوا يطلقون على الفرع الكانوبي اسم الفرع النقراطيس على شواطئه .

وقد كان جزء من المجرى الأدنى الذي ننسبه إلى الفرع الكانوبي يسير في اتجاه

 <sup>(</sup>١) لعل مدينة هيروقليون التي يضعها سترابون بين هاتين النقطتين كانت تقوم على شاطىء البحر ، على
 بعد ١٨٠٠ متر جنوب أبى قير ، في موضع نجد فيه الآبار وأكوام الأنقاض ، وشيء من الفتات الجرانيتية .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

240

متواز مع شاطىء البحر ؛ ولايوجد فى ذلك أى تعارض مع الحالة الفيزيقية للأماكن . ولافيما لاتزال مصر تقدمه ( من ظواهر طبيعية ) فى مواضع أخرى : أو لسنانرى فرع دمياط يوازى ، فى جزء طويل منه ، شطان بحيرة المنزلة ، ويقترب منها بأكثر مما يقترب بالفرع الكانوبى من البحر المتوسط ؟ وأخيرا ، أفلا يجرى النيل . بدءا من كفر أبى يوسف حتى البوغاز . فيما تحت (شمال) العزبة ، بين البحر وبحيرة المعدية ، فوق أرض تبدو غير قادرة على تشكيل أى عائق يحول بينه وبين أن يصب فى البحر ، أو فى البحيرة ، باتباع أقصر خط للسير ؟



## عن الفرع البولبيتيني

حسبا يذكر هيرودوت ، فإن يد الإنسان هي التي حفرت الفرع البولبيتيني ، ويُعدّه سترابون بعد الفرع الكانوبي ، مع الاتجاه شرقا ؛ وهو يتفق ف ذلك مع ديودور ، وكذلك مع بطليموس ، الذي يشير إلى هذا الفرع تحت اسم نهر طالى ، مع احتفاظه لفتحته باسم الفتحة البولبيتينية ، ونعثر ، نحن ، على هذا الفرع القديم في المجرى الحالى لنهر النيل بدءا من الرحمانية حتى بوغاز رشيد (١): وبعد أن كان هذا الفرع فيما مضى ينبع عن الفرع الكانوبي ، كما كان أقل أهمية منه ، طبقا لشهادة كل المؤرخين ، فقد أخذ يكبر تدريجيا ، وبشكل غير محسوس ، على حساب هذا الفرع (الكانوبي) ، وانتهى به الأمر أن ادى إلى اختفائه كلية ، إذ أن المسافة من الرحمانية إلى فتحة رشيد (Y) ، أقل من تلك التي تفصل بين الرحمانية والبحر بالقرب من ألى قير ؟ وحيث أن سرير الفرع البولبيتيني ، أقل تعرجا عما كان عليه الجزء الأدنى من الفرع الكانوبي ، فلابد أن مياه النيل كانت تميل أكثر إلى سلوك المجرى الذي لها الآن . ولهذا ، فلسوف يكون كافيا ، بالقرب من نقطة انفصال الفرعين ، أن تتكون بعض التراكمات الرسوبية في فرع كانوب ، أو أن يحفر النيل الفرع البولبيتيني بدرجة أكبر (أي يعمق فيه مجراه ) لكي تحسم المياه طريقها ، وأن تتخذ طريقها إلى البحر باستخدام الفرع الاكثر انحدارا (أي الأشد عمقا) ؛ وقد تم هذا بقدر هاثل من اليسر حتى أن الأرض الرسوبية التي كانت تجتازها لم تستطع أن تشكل سوى عائق واهن ، لم يبد مقاومة تذكر ضد توسيعه لمجراه .

\* \* \*

(١) لابد أن مدينة بولييعين كانت تقع إلى جنوب رشيد بقليل ، بالقرب من برج أبى منطبور ؟ فقد وجدت هناك ، مدفونة تحت الأرض ، عمد هائلة وانقاض أخرى تنتمى إلى العصور القديمة .

<sup>(</sup>٢) توغلت فتحة رشيد في البحر ، بالضرورة ، منذ الزمن الذي يشغلنا الآن ، ولابد أن البحر ، عكس ذلك ، قد اتجه إلى ناحية الفقحة الكانوبية القديمة ، وهكذا فلابد أن الفرق في المسافة بين الرحمانية وهاتين النقطتين قد كان - فيما مضى - أكبر مما هو عليه البوم .



### عن الفرع السبنيتي

يبدو أن منبع الفرع السبنيتى ، طبقا لنص من هيرودوت (١) ، كان في عصره على نفس المستوى من الارتفاع الذى كان للفرعين البيلوزى والكانوبى ، صحيح أن انقسام النهر إلى فروع ثلاثة ، وعند نقطة بعينها على وجه التحديد ، أمر ضئيل الاحتمال ، وأن سترابون يقرر بشكل واضح أن الفرع الثالث للنيل (١) يبدأ تحت (شمال) الفرعين الآخرين بقليل ، وأن بطليموس ، في النهاية ، يتفق في ذلك مع سترابون ؛ ومع ذلك فإن من المستطاع ، من ناحية أخرى ، أن تكون بعض الترسيبات الطينية قد غيرت من شكل القمة العليا للدلتا ، في ذلك المدى من الوقت الذي انقضي بين رحلات كل من هيرودوت وسترابون (٣) ، وتوجد اليوم بين القمتين ، القديمة والجديدة ، للدلتا جزر عدة ، تسمح باقتسامها المجرى الحالي للنيل ، على غوما ، إلى فرعين ، بتقبل رأى هيرودوت .

وقد كان الفرع السبنيتى ، يجرى إلى الشمال ، جائسا خلال الدلتا ، ولابد أنه كان يمر بمدينة سبنيتوس (سمنود) مادام \_ هو \_ قد اتخذ اسمها ، وكان يصب في البحر شمال مدينة بوطو Buto بقليل ، تلك التي كانت توجد قريبا منها بحيرة وإسعة (٤) .

وطبقا لكل ذلك . فلابد أن الفرع السبنيتي الذي يشير إليه هيرودوت ، يتكون من ذلك الجزء من مجرى النيل المحصور بين منبع ترعة أبو مِنجّه و بطن البقرة ؟ ومن فرع دمياط الحالى بدءا من بطن البقرة حتى شمال مدينة سمنود وهي سبنيتوس القديمة (٥) ؟ ومن ترعة التبانية ، بدءا من منبعها بالقرب من بهبيت (١) إلى مصبها

<sup>(</sup>١) التاريخ ، الكتاب الثاني ، الفصل السابع عشر .

 <sup>(</sup>٢) أقصد بالفرع الثالث للنيل هنا الثالث ونحن نتجه من الجنوب إلى الشمال .

 <sup>(</sup>٣) وضع سترابون مؤلفاته بعد نحو أربعمائة وخمسين عاما بعد هيرودوت .

<sup>(</sup>٤) هيروروت ، التاريخ ، الكتاب الثانى ، الفصلين ١٥٥ – ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) احتفظت هذه المدينة ، كما نرى ، في التسمية العربية التي أطلقت عليها ، بآثار من اسمها القديم وهي اليوم واحدة من أهم كبريات المدن في الدلتا ؛ أما خرائب المدينة القديمة فتشتمل على انقاض وبقايا جرانيتية تغطيها النقوش الهروغليفية .

<sup>(</sup>٦) تتفرع ترعة التبانية عن النيل عن طريق فتحتين ، توجد إحداهما بالقرب من التبانية ، وتوجد الثانية =

فى البحر ، بعد أن تجتاز الجزء الشرق من بحيرة البرلس ، ولعل هذه البحيرة كانت تتوغل فى هذه الناحية لمدى أقل ، قبل أن يؤدى ضعف الفرع السبنيتي إلى اندفاع مياه البحر إلى داخل الأراضى الواطئة . أما عن انطباقه أو اندماجه ببحيرة بوطو فأمر يقره كل الدارسين ؛ ولن آخذ على عاتقى قط أن أقيم الدليل عليه ، واكتفى بأن أضيف بأننا نجد على شواطىء هذه البحيرة ، عند الجزء الأدنى من ترعة التبانية خرائب هى أطلال مدينة بوطو ، طبقا للموضع الذى ينسبه هيرودوت إلى هذه المدينة .

ولقد استرشدنا فى رسمنا لمجرى الفرع السبنيتى الذى يشير هيرودوت إليه ، على النحو الذى فصلناه الآن ، بما يخبرنا به هذا المؤرخ عن الفرعين السايسى ، والمنديسي ؛ ذلك أنه يقول إن هذين الفرعين كانا يتفرعان عن السبنيتي ؛ كما أن أى افتراض آخر لمجرى هذا الفرع . عن ذلك الذى نقدمه ، لن يفى قط بهذه الشروط (أو التحديدات) .

\* \* \*

= على بعد نصف الفرسخ إلى شرق الجنوب الشرق من بهبيت . وإذا كنت قد آثرت الفتحة الأعيرة ، في الوصف الذي أعطيته للفرع السبنتي ، فذلك لأن هذا التفرع بالقرب من التبانية ، يجرى بعد ذلك نحو الغرب مباشرة ، ولأكثر مما ينبغي ، مسافة نصف الفرسخ لكى يتصل بشكل طبيعي بالمجرى الأعلى لفرع دمياط . وتوجد بالقرب من بهبيت خرائب هائلة ، هي ، طبقا لرأى دانفل d'Anville أطلال مدينة إينيس ، تلك التي تناولها بلين في مؤلفه التاريخ الطبيعي ، الكتاب الخامس الفصل العاشر ، أنظر الفصل الخامس والعشرين من دراسات العصور القديمة ( وصف مصر ) ، دراسة السيدين مجولوا ، ودى بوا ـــ إيه .

### عن الفرع التانيسي أو السايسي ( السايسي )

إذن فقد كان الفرع السبنيتي هو الذي أدى إلى نشأة الفرع السايسي Saitque إذن فقد كان الفرع السبنيتي هو الذي أدى إلى نشأة الفرع السبنيتي فيرودوت لم يقل لنا قط إن هذا الفرع كان يجرى بالقرب من الفرع الأول ، كا فهم ذلك خطأ مدينة سايس ويصب في البحر حفيما بين الفتحتين السبنيتية والبولبيتينية ؛ فهو ( لارشيه ) لم يلق بالا إلى أنه لا توجد أنه ترعة تفي بكل هذه التحديدات أو الشروط ، كا لا توجد أية فتحة أو مصب فيما بين فتحتى رشيد والبرلس. ولعل نصا الشروط ، كا لا توجد أن يقودنا إلى العثور على الفرع السايسي ، وهو النص من سترابون يكون من شأنه أن يقودنا إلى العثور على الفرع السايسي ، وهو النص الذي يضيف فيه هذا الجغرافي ، بعد أن يتحدث عن الفرع التانيسي أن البعض يطلقون على هذا الغرع نفسه اسم اللهرع السايسي ، بل يخيل لى أنه كان من الأيسر أن نجد السبب المحتمل في وجود هاتين التسميتين في هذا التشابه النغمي الذي لابد أن يكون ، في اذن الأجنبي ، لاسمي سايس و تانيس في اللغة المصرية القديمة (٢٠) مادمنا نرى مدينة تانيس تسمى باسم تزوان Tzoan أو العرب اسم صان مادمنا نرى مدينة تانيس واسم صا على أطلال سايس .

وإننى لواثق أن المسيو لارشيه يظن أن العبريين قد أرادوا باسم تزوان أن يشبروا إلى سايس وليس إلى ثانيس ، تلك التي كانت على الدوام ، في رأيه ، مدينة ضئيلة لا شأن لها ، ولحد لايمكن أن تغدو معه مقرا لواحد من فراعنة مصر ـــ ولدى ، فيما أعتقد ، ضد هذا الأمر ، وقائع عديدة ـــ قاطعة وواضحة للغاية :

١ - أن السبعين ( أصحاب الترجمة السبعينية وهني النص اليوناني للتوراة )

<sup>(</sup>١) ترجمة هيرودوت ، المجلد الثانى ، الحاشية رقم ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سايس وثانيس هما اسمان أطلقهما على هاتين المدينتين الإغريق ، وهم الذين يحرفون الأسماء الأجنبية ، أكثر ثما يفعل أي شعب آخر .

الذين كانوا ، بالضرورة ، يعرفون تمام المعرفة جغرافية مصر ، والذين ظلت رواية الأحداث القديمة للتاريخ العبرى معروفة منهم ومحفوظة على وجه اليقين ، قد ترجموا اسم تزوان بكلمة تانيس .

٧ - أن المؤلفين الأقباط كانوا يطلقون على سايس اسم صائى ، وعلى تانيس اسم دجان أو دجانى ؛ ولسوف نخطىء ، كا يلاحظ بحق المسيو إتيان كاتريمير (١) ، إذا اعتقدنا أن دجان ليست سوى تحريف للكلمة الإغريقية تانيس ، ؛ فمن المرجح أن تكون دجان أصلا للكلمة العبرية ( تزوان ) ، وهى تشير فى اللغة المصرية إلى الأرض الواطئة ؛ ويتفق هذا الاسم تمام الاتفاق مع ( حالة ) مدنية تانيس ، الواقعة فى تلك المقاطعة التى أطلق عليها العرب اسم أسفل الأرض أى الجزء الواطىء من الأرض .

۳ - حين هرب العبريون من مصر ، كانوا يسكنون أرض جاسان ، عند طرف الوادى المسمى اليوم بوادى السبعة بيار (السبعة آبار) ، على نحو ماأظننى قد اقمت عليه الدليل في دراساتى (۲) ؛ وكانت الجولات المتكررة التى قام بها موسى مع شعبه إلى بلاط فرعون . ثم زحف هذا الحاكم للحاق بالعبريين الفارين ــ كان كل ذلك يعلن بشكل كاف أنهم كانوا يسكنون في ذلك الوقت مدينة بالغة القرب من الوادى (وادى السبعة بيار) ؛ وليس هذا مطلقا هو حال سايس .

تشهد خزائب صان بعظمة تانيس وبالروعة التي كانت لها قديما ؛ ويذكر الجنرال أندريوسي ، الذي جاس خلال هذه المناطق كمراقب يقظ مستنير ، أنه يبدو أنه كانت هناك مدينة شاسعة ، يرى المرء بداخلها نوعا من الفورم أو الميدان العام ، له شكل مستطيل ، وله مدخل كبير من ناحية ترى بحر مويس ومنافذ مؤدية إلى الأجزاء الجانبية ؛ ويوجد المحور الكبير لهذا الفورم في الاتجاه من الشرق إلى الغرب .

Memoires sur l'Egypte, tom I, pag.290 (1)

 <sup>(</sup>۲) مذكرة حول إقامة العبرانيون في مصر ، وحول هروبهم إلى الصحراء ( وهي الدراسة الأعيرة من المجلد الثاني من الترجمة العربية الكاملة لوصف مصر ) العلبعة الثانية ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٨٠ (المترجم) .

ويلاحظ فوق هذا المحور الكثير من المبانى الخربة والمسلات المقلوبة والمهشمة ، (١).

ه - يقرر سترابون أن تانيسي مدينة كبيرة ، واذا كان يوسيفوس (٢) يذكر أن تيتوس قد أبرر في مدينة تانيس الصغيرة ، فإن هذا دليل فقط على أن هذه المدينة كانت ، في هذا الوقت ، قد نزلت عن مكانتها القديمة .

٦ - وأخيرا فإن المسيو لارشيه يخطىء مرة أخرى عندما يخلط بين تانيس
 Tanis ومدينة تنيسوس Thennisus التى كانت واقعة وسط البحيرة (٣) .

وهكذا لم يكن هيرودوت هو الوحيد ، كما رأينا من نص سترابون الذى أشرنا إليه من قبل ، الذى اطلق اسم الفرع السايسي ( أو السايتي ) Saitique على فرع النيل الذى كان يمر بتانيس ؛ وهناك نص من فلافيوس جوزيف يذكر فيه هذا المؤرخ لما نيتون (٤) انه كان يشار فى اللغة اليونانية القديمة تحت اسم سايت Saite إلى كل الجزء الشرق من مصر السفلي (٥) .

<sup>(</sup>١) دراسة عن بحيرة المنزلة ، الدولة الحديثة ، المجلد الأول ، ص ٢٧٦ ( وهي الدراسه التالية في هذا المجلد ).

<sup>(</sup>٢) حرب اليهود ضد الامبراطورية الرومانية ، الكتاب الرابع ، الغصل ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) يطلق العرب على خرائب تنينوس اسم تئيس .

<sup>(</sup>٤) Reponse à Appion ، ردّ على أبيون ، الكتاب الأول ، الغصل الخامس .

Εύρων δε έν νομώ τῷ Σάιτη πόλιν ε πικαιροπατην, κειμένην (\*)
μεν τρεξε άνατολήν τοῦ Βυβαείτου ποταμοῦ, καλουμένην δε
άπο τῆς ἀρχαίας Θεολογίας Αβαειν, πεύτην έκπος τε, καὶ τοῖς
τείχεσιν ο χυρωπάτην ε ποίησιν, ενοικίσεις αὐτῆ καὶ πληθος οπλιτών
είς εικου καὶ παπαρας μυρμάδας ἀνδρῶν προξε φυλακον.

Inveniens autem in præfectura Saite civitatem opportunissimam, positam ad orientem Bubastis fluminis, quæ appellahatur à quadam antiqua theologia Avaris, hanc fubricatus est et muris maximis communivit, collocans ibi multitudinem armatorum usque ad ducenta quadraginta millia virorum eam custodientium.

وبهذا يكون الدليل قد قام ، فى رأيى ، على أن الفرع السايسى أو السايتى الذى يشير إليه هيرودوت ، هو الفرع التانيسى الذى يرد ذكره عند كافة كتاب العصور القديمة ؛ وحيث كان هذا الفرغ يأتى ، طبقا لرواياتهم . بعد الفرع البيلوزى . بدءا من الشرق إلى الغرب ، والذى يجعله هيوردرت متفرعا من الفرع السبنيتى . فإننا نعثر عليه اليوم فى ترعة بحر مويس (١) ، تلك التى تنبع على مسافة ثلاثة أرباع الفرسخ شمال خرائب أتربيس ( تل اتربب ) (٢) على الشط الأيمن من فرع دمياط (٣) ؛ وعند مرتفعات بوباسطة (تل بسطة) تنقسم هذه الترعة إلى أذرع عديدة ، وأقصى هذه الأذرع ناحية الغرب هو الذى ينتمى إلى الفرع التانيسى ، ثم يمر بعد ذلك بقرية القنايات وهى قرية واسعة تقع على شطها الأيمن ، ويطلق بعض أبناء هذه المنطقة اسمها على الترعة ؛ وتمضى هذه الترعة تاركة إلى يمينها قرى فاسوكة ، بيشه ، منزل حيان ، هو ربيط ، كفر عبد الله ، كفر جنات ، كفر الجراد ، عتريف ، كفرزنين ، صان ، ومتجاوزة عن يسارها قرى تل حمام ، مباشر ، كفور نجم ، كفر شنيت ، عبد الله ، اللبايدة ، لتصب مياهها بعد ذلك في بحيرة المنزلة شمال أطلال تانيس ، ويتوغل مجراها أرض البحيرة حتى يصل إلى فتحة أم فارج .

 <sup>(</sup>١) قد يكون بمقدورنا أن نعود إلى الجنوب قليلا بأصل أو منبع الفرع التانيسي ، حتى النقطة التي كانت تتفرع عندها ترعة فلفل القديمة عن النيل وتتحد هذه الترعة بترعة بحر مويس ، على مسافة نحو ثلاثة آلاف متر ، إلى الشرق من قرية أترهب .

<sup>(</sup>٢) توجد بالقرب من خرائب هذه المدينة قرية صغيرة لاتزال تحتفظ باسم هذه المدينة ، وقد فاتت هذه الحاصية عن بعض الجغرافيين المحدثين الذين يضعون بوباسطة في هذا الموضع . وفضلا عن ذلك ، فجدير بالملاحظة ، طبقا لرأى بطليموس ، أن أتربيس كانت تقع في داخل الدلتا في حين توجد بوباسطة عند الشرق من الفرع الشرق الأقصى للنيل ، وهو ما يتفق تمام الاتفاق مع الموقع الذي نعطيه لهاتين المدينتين ، وكذلك مع المجرى الذي نسبه إلى فروع النيل المختلفة .

 <sup>(</sup>٣) لاينبغي أن يفوتنا أن الجزء الأعلى من فرع دمياط حتى سمنود ينتمي إلى الفرع السبنيتي ، كما يحدده هيرودوت .

ولترعة بحر موپس كل الملامح التي تميز فرعا طبيعيا من فروع النيل (١) ، فهي صالحة للملاحة ثمانية أشهر في العام بالنسبة لأكبر الماشات (ماشة) (٢) ؛ وهي تروى أراضي جزء من ولاية الشرقية ، وتتجمع تفرعاتها الكثيرة في أماكن عدة بأذرع الفرع البيلوزي ــ وأذكر من هذه ، من بين تفرعات أخرى ، الترعة من بني شبلنجة إلى بوباسطة ، وتلك التي تبدأ من شبراوين إلى هوربيط (٣) .

(١) انظر في العشرية المصرية Dècade Egyptienne دراسة المسيو مالو Malu حول الفرع التانيسي .

<sup>(</sup>۲) نوع من القوارب تبلغ حمولتها نحو ستين طنه (۰) (\* والطنة مقياس دولي لسعة السفن يساوى ٢٥٨ م٢) ؛ وهي تسير بالشراع والمجداف معا .

<sup>(</sup>٣) قرية هوربيط ، التى يذكرنا اسمها باسم مدينة فاربايتوس التى سميت بعد ذلك فى ــ أربيط Phi فرحدة - Arbait ، وهى قرية لاتزال تحيط بها الأنقاض ــ هذه القرية تدلنا على أنه كانت توجد فى موضعها هذا واحدة من مدن مصر القديمة ؛ وقد عثرنا هناك على أنقاض تمثال ضخم ، وعلى قطع مجدوعة من الأعمدة ، وفتات الجرانيت الصوالى التى تنتمى إلى منشئات قديمة .



## الفرع المنديسي

بعد الفرع السايسي (أو السايتي ،أو التانيسي ) الذي انتهينا من تحديده لتونا ، يؤدى الفرع السبنيتي كذلك إلى نشأة الفرع المنديسي ، طبقا لرأى هيرودوت (١) ، وهو الفرع الذي يضع سترابون مصبه إلى الغرب مباشرة من مصب الفرع التانيسي ، ولهذا السبب فإننا على يقين ان الفرع المنديسي لابد أن يكون ومن الفرع التانيسي ، ولهذا السبب فإننا على يقين ان الفرع المنديسي لابد أن يكون ومن هو \_ ذلك الجزء من فرع دمياط ،المحصور بين منبع ترعة التبانية والمنصورة ، ومن ترعة أشمون ، التي تبدأ عند المنصورة وتصب في البحر عن طريق فتحه فم الديبة بعد أن تجتاز بحيرة المنزلة ، وهي الترعة التي يرد ذكرها عند كتاب عرب كثيرين ، لاسيما الأدريسي ، باعتبارها ذراعا طبيعيا للنيل ، خيث لايكون فرع دمياط ، في رأيهم ، الأدريسي عن هذه الذراع .

ويبدو أن مدينة أشمون تشغل ، على نحو التقريب ، موقع مدينة منديس القديمة ؛ وهذا هو رأى دانفل وكذلك رأى المسيو لارشيه Larchet المترجم المتبحر فيرودوت ؛ وفي الواقع فإننا نعتر على بعد ثلاثة أرباع الفرسخ إلى جنوب الجنوب الغربي من هذه القرية على اكوام هائلة من الأنقاض . ويخلط اولئك الذين يضعون منديس على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب الشرق من مدينة المنصورة ، بالقرب من تمي الأمديد حيث توجد في الواقع خرائب مصرية تنبئ عن مدينة كبيرة \_ يخلطون \_ هؤلاء \_ في رأيي ، بين ثمويس و منديس ، وهو الأمر الذي ينتج ، بلا جدال ، من أن إقليمي في رأيي ، بين ثمويس و منديس ، وهو الأمر الذي ينتج ، بلا جدال ، من أن إقليمي عاصمة مشتركة هي مدينة ثمويس .

(١) التاريخ ، الكتاب الثاني ، الفصل السابع عشر



# عن الفرع البوقوليسي أو الفاتيميتي

لايمكن أن يغدو الفرع البوقوليسي كما يحدده هيرودوت ، وهو الفرع الوحيد من فروع النيل ، الذي بقى علينا أن نتناوله ، شيئا آخر سوى ذلك الجزء من فرع دمياط الذي لم نضمنه قط في توزيع الأذرع القديمة للنيل ، أي أنه \_ هو \_ الجزء الواقع بين منبع ترعة أشمون وبوغاز دمياط . وقد رأينا منذ قليل أن بعض الجغرافيين العرب ظلوا ينظرون إليه \_ حتى القرن الثاني عشر \_ باعتباره شيئا من عمل الانسان ، وهو الأمر الذي يتفق مع رواية هيرودوت .

فالفتحة التي يصب عن طريقها هذا الفرع مياهه في البحر تسمى الفتحة البوقوليسية أو الفاتيميتية . ويبدو لى أن الاشتقاق اللغوى الذي يمنحه المسيو كاتر يمير عن هذه الكلمة الأخيرة من أوفق الاشتقاقات ، إذ يجعلها مشتقة عن الكلمة القبطية المحتسطة أو المستسمة اللتين يترجمهما إلى نهو الوسط ، وهذا دليل جديد يقف إلى جوار ماقلته عن الفرع السايتي أو السايسي ، فلو أنني قد تبنيت ظن المسيو لارشيه لما عاد الفرع الفاتيميتي بعد بعد فو الفرع الأوسط ، أي الفرع الرابع من بين فروع النيل السبعة وإنما سيكون الثالث ، إذا مابدأنا العد من ناحية الشرق .

ولم يرد قط ذكر للفتحة الفاتيميتية عند هيرودوت ، وإنما قد ورد ذلك بوضوح عند كل من سترابون وبلين وديودور وبطليموس ؛ وحيث أن هؤلاء لا يتحدثون قط عن فتحة بوقوليسية . وحيث أنهم يتفقون مع هيرودوت بخصوص الفتحات أو المصبات الست الأخريات ، فلابد أن يكون هناك بالضرورة تطابق بين الاسمين : البوقوليسي والفاتيميتي ؛ وفضلا عن ذلك فإن الترتيب الذي ينسبه الأقدمون إلى الفرع الفاتيميتي يجعل منه متطابقا مع بوغاز دمياط .

وفى الحقيقة فإن هليودور Hèliodore يوضع البوقوليس Bucolies قريبا من المصب الهيرقلي أو الفتحة الهيرقلية ؛ وقد يكون لنا طبقا لذلك أن نبحث في المنطقة المجاورة لهذا الفرع عن ذلك الفرع الذي كانوا يشيرون إليه ، في عصر هيرودوت ، باسم الفرع البوقوليسي ؛ ومع ذلك ، فبخلاف أنه لاينبغي علينا أن نعتمد على

تفاصيل جغرافية بالغة الدقة (أى أن نسلم بها على أنها كذلك) في مؤلف شبيه برواية هليودور، فإن اسم بوقوليس الذى كان يطلق على الأراضى الواطئة أو أراضى المستنقعات في شمال الدلتا، بسبب القطعان التي كانت تربى هناك، يمكنه أن ينطبو على أكثر من موقع فوق هذا الساحل.

\* \* \*

### الفرق بين الفرع البوقوليسي والفرع الفاتيميتي

ومن أجل هذا فلبسنا نظن أن الفرعين اللذين يجعلهما كل من هيرودوت وسترابون يفضيان إلى هذه الفتحة هما فرع واحد ؛ وقد أورينا ماهو الفرع البوقوليسي كا يحدده هيرودوت ، فبعد أن حفرته يد الانسان ، طبقا لرأى هذا المؤرخ ، فإنه قد أخذ يتسع للأسباب نفسها بلا ربب التي حددناها عند حديثنا عن الظروف المماثلة التي مر بها الفرع البولبيتيني، وانتهى به الأمر ، في مدى أربعة إلى خمسة قرون بأن يتغلب ، اتساعا وعمقا ، على الفروع الجانبية ، ولهذا السبب فإن سترابون لم يستطع أن ينظر إليه باعتباره تفرعا عن الفرع المنديسي ، وشكّل \_ هو ، أى سترابون \_ الفرع الفرع الفاتيميتي مما يدخل اليوم في تكوين فرع دمياط بأكمله ، أى من الجزء الأعلى من الفرع السبنيتي كا وصفه هيرودوت ، حتى منبع الفرع البوقوليسي \_ ثم من هذا الفرع كله حتى البحر .



# الفرق بين الفرع السبنيتي كما حدده هيرودوت والفرع نفسه كما يصفه سترابون

ومع ذلك فحيث يقتضى الأمر أن نعثر على فرع سبنيتى ، فقد إصطنعه سترابون من واحدة من الترع الكبيرة التى رآها هيرودوت ، بلا ريب ، رأى العين ، عندما كان يحدثنا عن جزيرة بروزوبيتيس prosopotis وهذه الترعة هى ترعة مليج التى تتفرع عن فرع دمياط قريبا من قرية القرينين (١) ، والتى تحقق فيها كافة الشروط المطلوبة كى تغدو — هى — الفرع السبنيتى المنشود ، من حيث أنها تمتلىء بالمياه الجارية طيلة العام ، كما لو كانت واحدا من الفروع الطبيعية لنهر النيل ، ومن حيث أنها تتصل بترعة التبانية أسفل سمنود ، وهكذا نراها تمر قريبا من سبنيتوس (سمنود) وتصب مياهها في البحر أسفل بوطو ، عن طريق الفتحة السبنيتية .

إذن فقد أمكن أن يقول سترابون عن الفرع الفاتيميتي ماكان يقوله هيرودوت بخصوص الفرع السبنيتي ، من أنه الفرع الثالث في الترتيب من ناحية الحجم ، ومن أنه ينبع قريبا من قمة الدلتا ، دون أن يحول ذلك عن أن يتفق الرجلان ، من أجل ذلك ، في نقاط أخرى خاصة بالفرع السبنيتي (٢) .

لكن هذا التفسير بالغ البساطة قد فات رجلا مثل دانفيل الذي يجعل الفرع

ه انظر : رحلة إلى أعماق الدلتا ، للمؤلف نفسه مع زميله جولوا ، وهي إحدى دراسات هذا المجلد ( المترجم )

<sup>(</sup>۱) تقع هذه القرية على مسافة ۲ ميريامتر ( ۲۰ ك . م ) إلى الشمال بقليل من نقطة انقسام النيل إلى فرعى دمياط ورشيد ، وتمنح اسمها للجزء الجنوبي من ترعة هليج حتى شبين الكوم .

<sup>(</sup>۲) أما بطليموس فقد حاذى رأى هيرودوت حول أصل أو منبع الفرع السبنيتى ، ويطلق عليه ... هو ... الفرع الترموقى ، ويجعله متفرعا عن أجالوس دايمون عند قمة الدلتا الكبرى ؛ وهكذا يغدو منبعه هو ذلك الذى نسباه نحن إلى الفرع السبنيتى على السحو الذى يحدده هيرودوت ؛ كما أن مجراه يتكون من الجزء الأعلى من فرع دمياط حتى القوينين ، ومن ترعتى مليج والتبانية ، أى أنه جزء من الفرع السبنيتى كما يحدده هيرودوت ، أو هو الفرع كله كما يحدده سترابون ، ذلك أن بطليموس حين اصطنع ترعة أسماها البوصيرية Busiptque تفضى حسب تصوره إلى الفرع الفاتيميتى فإنه لم يتمكن من أن يحدد للفرع السبنيتى أو النهر الترموقى مجرى آخر سوى ذلك الذى انتهينا من تحديده ، ذلك أن مدينة بوزيوس (أبو صير) تقع على فرع دمياط ، فوق ( جنوب ) مدينة سبنيتوس ( سمنود ) .

السبنيتى ، فى محاولة منه للتوفيق بين هيرودوت وسترابون ، فمضينا إلى بوغاز دمياط بمهر ، ناسيا أن هيرودوت (١) يقرر أن المرء يلقى مدينة بوطو عند صعوده ( اتجاهه نحو الجنوب ) الفتحة السبنيتية عن طريق البحر ، وأنه توجد بالقرب من هذه المدينة توجد بحيرة عميقة مترامية الأطراف – وهذه الأمور كلها تحتنا بقوة على التعرف على الفتحة السبنيتية فى ذلك الاتصال القائم بين بحيرة البرلس والبحر .

وأخيرا . فلو أننا أعطينا مع بعض جغرافيين محدثين ، للفرع السبنيتي كا يحدده هيرودوت ، المجرى انتهينا من نسبته إلى الفرع نفسه كا يحدده سترابون ، لنتج عن ذلك ألا يكون الفرع المنديسي متفرعا – بعد – عن الفرع السبنيتي ، وهو الأمر الذي يتعارض بشكل مطلق مع رواية هيرودوت (٢) .

تلكم كانت فروع النيل التى ورد ذكرها عند هيرودوت وسترابون ؛ ويرى المرء أن التعارضات التى قد يظنن أحد أنه يلاحظها فى رواياتهما ، لم تكن سوى تعارضات ظاهرية يؤدى إلى ذهابها بددا أى فحص أو تمحيص متعمقين للنصوص .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التاريخ الكتاب الثاني ، الفصلين ١٥٥ ، ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، الفصل السابع عشر .

( ۱۳ ) لانکریه

مفكرة حول الفرع الكانوبي

تليت هذه الدراسة في المعهد العلمي بالقاهرة ، في الحادى والعشرين من فريمير من العام الثامن ( ١٢ ديسمبر ١٧٩٩ ) .



منذ قام الجنرال أندريوسي باستطلاعه للجزء الشرق من مصر السفلي ، وكل فروع النيل القديمة فقد باتت معروفة لنا فيما عدا الفرع الكانوبي ؛ ومع ذلك فإن هذا الفرع قائم موجود ، ووجوده محدد واضح المعالم ، نجد أثره في مجرى يزيد طوله على فراسخ ستة . لكنه \_ أى المجرى \_ محروم من المياه طيلة اشهر العام على وجه التقريب ؛ وحيث لم تسنح لى الظروف أن اجتازه بكل طوله ، فلست بمستطيع أن أحدد ، بشكل واضح ، سوى واحدة من نقاطه ؛ أما النقاط الأخريات ، فسأقدم بخصوصها ماجمعته عنها من معلومات .

يعد نظام الرى فى سهل دمنهور هو نفسه فى بقية سهول مصر السفلى ؛ فعندما يصل الفيض الأكبر للنيل أقصى مداه ، تُحجز المياه بواسطة جسور تقام على الأراضى بالغة الارتفاع ، بأكبر مما تكون عادة شطفان النهر ، وحين تحصل هذه الأراضى على كفايتها من مياه الرى ، تقطع هذه الجسور لتنصرف المياه إلى الأراضى ذات المنسوب الأدنى ؛ وتتكرر هذه العملية عدة مرات متعاقبة ، حسبا يقتضى الأمر ، كأن تكون كمية المياه أقل مما كان ينبغى ، أو أن تكون الأرض بالغة الأنحدار .

ويشكل الجزء من سهل دمنهور ، الممتد بطول ترعة الاسكندرية ، بدءا من قرية سنهور حتى الرحمانية ، مايشبه حوضا قد تمكث فيه مياه الفيضان لوقت أطول مما تتطلبه عملية البدار ، لو أن الفلاحين لم يبادروا بفتح جسرى الترعة لتحقيق تصريف أسرع للمياه ، إلى الأراضى الواقعة عن يمينها ، وتنصرف هذه المياه عن طريق حفرات صغيرة إلى الفرع الكانوبي ، ليقوم هذا الفرع بتصريفها إلى بحيرة ألى قير وأكثر هذه القطوع جدارة بالاهتمام ، والتي تتم هكذا كل عام في جسرى ترعة الاسكندرية ، الجسر المسمى أبو جاموس الواقع بالقرب من قرية كفر محلة داود على مسافة فرسخ من الرحمانية ، ويشكل هذا القطع . على نحو ما ، مدخل الفرع الكانوبي ، وهناك فقط نبدأ في العثور على هذا الفرع ، وعند هذا الموضع كذلك قمت باستطلاعه ، وتقدمت لنحو نصف ربع الفرسخ داخل هذا السرير القديم للنهر ، وهو يماثل ، من ناحية اتساعه ، فرعى دمياط أو رشيد ، أما عمقه فيبلغ نحو المترين ، كما أنه لايزال يحتفظ لنفسه حتى الآن بشطئان شاقولية .

وقد علمت عن طريق معلومات ، حصلت عليها ... هي نفسها ، أكار من مرة ، أن هذا الذراع القديم للنيل المعروف اليوم باسم المجازين ، كان يمر جنوب قرية فيشه ، وموقعها معروف جيدا ، وأنه بعد ذلك ، وبعد أن يجتاز نحو خمسة فراسخ في أرض قاحلة خالية من السكان كان يبلغ قرية أبي قير ؛ ونستطيع نحن أن نحدد نقطة أخرى من مجراه بواسطة خط السير الذى حدده المسيو بيرت Berte مهندس المساحة ؛ فعلى بعد فرسخين من البركة مع الاتجاه نحو رشيد ، يجتاز المرء ، في شكل زاوية قائمة على وجه التقريب ، أرضا أكثر انخفاضا من السهل ، بنحو المتر ، ويصل عرضها إلى مايقرب من اربعمائة متر ، وتنبسط لغير نهاية إلى اليمين وإلى اليسار .. وتسترعي هذه الأرض الانتباه ، على وجه الخصوص ، بسبب الكمية الهائلة من المروج والمراعي التي تغطيها ؛ ذلك أن كل الشنهل الذي يحيط بها عار تماما من أية خضرة ، وحين نرسم النقاط الثلاث التي انتهيت من تحديد مواقعها ، يرى المرء أنها من أبي قير ، أي يمر بالفتحة الكانوبية .

وجدير بالملاحظة أن المرء يجد بقايا شديدة التميز لهذا الفرع القديم ، إلى اليمين من ترعة الاسكندرية ؛ وأنه بدءا من هذه الترعة ،وحتى النيل ، بامتداد يبلغ الفرسخ ، لايعود المرء يلقى أى أثر له ! ومع ذلك فلابد لنا أن نأخذ في اعتبارنا أن المحراث ، في هذا السهل الأخير ، وهو مزروع على الدوام ، ظل يعمل بلا انقطاع على عمو هذه الآثار ؛ في حين أنه ، على الجانب الآخر ، المهمل منذ زمان طويل ،فلا شيء هناك قد أمكنه أن يسهم في تسوية الأرض (أى في محو معالمه ).

ومع ذلك ، فلا يبدو لى مستحيلا أن نحدد من بين الترع المختلفة ، التي تروى الأراضى الواقعة بين ترعة الاسكندرية والنيل ، تلك الترعة التي قد تكون البقية الباقية من الفرع القديم ؛ ذلك أن من المرجع للغاية ألا يكون الانسان قد قام بطمسها بشكل كامل أو أن تكون ... هي ... قد تحولت إلى ترعة للرى ؛ ولذلك فإنني مدفوع على الظن بأن الترعة التي تأخذ منبعها شمال قرية مرقاس تندمج بترعة دمنهور ، وأن

الجزء من هذه الترعة الأخيرة ، المحصور بين نقطة الالتقاء (بين الترعتين) وكفر محلة داود ، إنما هو من بقايا الفرع الكانوبي ، وزيادة على ذلك فإننا نتصور أن اتجاهها بامتداد الفرسخ لاينبغي ان يختلف في كثير من الاتجاه العام الذي لها ؛ وتبعا لذلك نستطيع أن نقرر أن بداية الفرع الكانوبي ، أو حتى يكون حديثنا أكثر دقة وصوابا . الموقع الذي ينثني الفرع فيه على شكل مرفق (كوع) لكي يتوجه صوب كانوب ، كان يقع فوق (جنوب) الرحمانية ، أي بين هذه القرية وقرية مرقاس .

والبكم كيف امكنتنا محاولة تفسير لماذا كف النيل عن التدفق داخل هذا السرير القديم . إن من المعروف أن فرع النيل ، الذى يتجه الآن نحو رشيد ، لم يكن في البداية سوى ترعة حفرتها يد الانسان ، كانت تتفرع عن الفرع الغربي للنيل ، في الموضع الذى كان هذا الفرع فيه يتخذ طريقه صوب كانوب أو هذه الترعة التي كانت تحمل اسم نهر طالى ، في زمن بطليموس ، لم تكن عندئذ بالضخامة التي هي عليها اليوم ، لكنها أخذت تتعاظم شيئا فشيئا على حساب الفرع الكانوني إذ أن انحدارها اشد من انحداره ؛ ولأن المسافة بين الرحمانية وبوغاز رشيد اقل منها بين الرحمانية وأبي قير ، ولأن كمية المياه ، وبالتالي سرعتها ، كانت تقل تدريجيا في هذا الفرع يوما بعد يوم فإن هذا الفرع لم يلبث أن طمسته الرمال ؛ وحيث لم يعد سالمر عيوما بعد يوم فإن هذا الفرع لم يلبث أن طمسته الرمال ؛ وحيث لم يعد سالمر مد هذه الترعة خلال الفرع الكانوني حتى فرع رشيد ، حيث تأخذ منبعها حاليا ؛ وحيث كفت المياه عن التدفق عن طريقها القديم فقد ادت الأمور إلى تكون حاليا ؛ وحيث كفت المياه عن التدفق عن طريقها القديم فقد ادت الأمور إلى تكون جيرة أبي قير أو على الأقل ، إلى أن تزيد اتساعها بدرجة كبيرة .

كا تحتم كذلك أن يفرغ السهل الذى يحيط بها من سكانه إذ لم يعد يجد كفايته من مياه الرى ؛ لاسيما وان مياه النيل لم تعد تدفع مياه البحر على نحو ماكانت تفعل فى الماضى مما أدى إلى تسرب مياه البحر من كل جانب إلى الأراضى حتى تشبعت هذه بملح البحر ، الذى حال دون زراعة هذه الأراضى بصفة نهائية ،وفى الواقع ، فإننا نلاحظ أن هذا الملح يطفح على كل الأرض ، حتى تلك التى لم تغرقها

المياه قط والتي لاتنمو فيها أية خضرة ؛ وعكس ذلك ، فإن قاع الفرع الكانوبي ، برغم أنه مشبع كذلك بالملح ، تكسوه النباتات من نوع نبات الصودا وغاب البوص ، وهي النباتات التي تساعد على نموها بكثره مياه النيل ، التي تتدفق في مجراه ، كل عام ، لنحو خمسة عشر يوما ، أو عشرين يوما ، في أفضل الأحوال .

ومع ذلك فإن ماانتهيت إلى قوله عن الحالة الراهنة للأراضى المحصورة بين بحيرة أبى قير وترعة الاسكندرية ، شيء لايتصف بالعمومية ، إذ يلقى المرء فيها ، برغم ذلك بعض القرى ، وبالتالى مياها صالحة يضخها القوم إلى آبار يبلغ عمقها من ثلاثة إلى أربعة أمتار . وفى الوقت نفسه ، فإن هذه حالات بالغة الخصوصية ، تعود إما إلى طبقات الرمال التي سمحت لمياه النيل ؛ إن تتسرب إلى هذا البعد القصى تحت الأرض ، وإما إلى وجود طبقات صلصالية تجمع مياه الأمطار ، وتحتفظ بها فى الموضع نفسه .

#### إضافة

قلم إ . جومار

قبل أن يسلم المسيو لانكريه مفكرته هذه إلى المطبعة ، كان قد آلى على نفسه بأن يضيف إليها الكثير من التفاصيل ، لكن المنية قد حالت بينه وبين إتمام ماكان ينتويه . وهكذا يظل الكشف عن الفرع الكانوبي ، بالشكل الذي عرض به في المفكرة السابقة أمرا يحول دون تسرب الشكوك ؛ على أن اكتشاف هذا الفرع ، في حد ذاته ، ذو أهمية قصوى فيما يتصل بالجغرافية القديمة لمصر ، لدرجة لاتكفى المشاهدة وحدها كي تمنح أهمية كبيرة لما جاء بهذه المفكرة ، وسنحاول هنا أن نضيف بعض البحوث الجغرافية حتى يتم التعرف على الأماكن ،الأمر الذي سيكون عونا لنا عند مطابقة أو تمحيص النتائج التي ذكرت من قبل .

لم يستحوذ الموضع المحدد للفتحة الكانوبية ، كما كان ينبغى للأمر أن يكون ، على اهتمام الجغرافيين ؛ ومع ذلك . فحتى نكون فى وضع يسمح لنا بمد خطوط المجرى أو السرير الكامل للفرع القديم ، فلابد أن نعرف إلى أى موضع من البحر كان يفضى هذا الفرع .

وجدير بالذكر ، ابتداء ، أنه لاشيء في مصر قد تغير باكثر مما تغيرت حالتها البحرية ، فحيث ظلت مصر تتعرض لكل مقادير الحرب . ولغزوات القراصنة فقد خربت السواحل ، وتهدمت المدن ، وخوت على عروشها البيوت ؛ بل أن الطبيعة التي نراها منضبطة ثابتة في كل مكان ، قد تعرضت في مصر ، هي الأخرى لتحورات هائلة ؛ فهناك ، حيث كان النيل يصل قديما ، توغلت الرمال واعقبت المياه المعذبة ، واتسع الشط عن طريق ترسيبات سنوية يقوم بها النهر ، وتغيرت مصبات النيل أكثر مما تغير شيء آخر ، ففي حين انطمست بعض هذه

المصبات فقد زاد حجم أخريات منها ، وإذ كفت مياه النيل عن التدفق من خلال الأوليات ، فقد طغى البحر وأدى اندفاع مياهه إلى نشأة بجيرات واسعة من المياه المرة ؟ الأوليات ، فقد طبى البحر على الفتحات الأخرى كل مياه النيل ، بما فيها مياه الأفرع التي تم هجرها ، فقد عمق من سريره وتوغل الجرى داخل مياه البحر . ومن سنة إلى سنة ، تراكمت طبقات الطمى المترسب على الشطان ، وأسهم ذلك فى إطالة الفتحات أو المصبات حتى أن بعض مواقع على الشط ، كانت فيما مضى أكثر تقدما ، قد باتت اليوم ، هى نفسها ، أكثر تراجعا ، أى أن خلجانا قد أعقبت الرءوس ، كا أن رءوسا قد اعقبت الحلجان ، بالتبادل ؛ وهذا الأمر الذى نستطيع البنعام الفكر النظرى أن نصل إليه ، نجده وقد قام عليه الدليل المواضح فوق خريطة السواحل الحالية لمصر ، إذ نرى عليها الفتحات الكانوبية والسبنيتية والبيلوزية وقد غاصت إلى أعماق بعيدة ، في حين نتأت الفتحتان البولبيتينية والفاتيميتية واستطالتا ؛ وهكذا لم تكن الجغرافيا الفيزيقية لسواحل مصر بأقل تغيرا عن جغرافيتها المدنية ، فكيف إذن الإستشعر المرء الصعوبة فى أن يعرف ، بشكل محدد ، موقع المنتحات أو المصبات القديمة ؟

وبعد ذلك ، فما هى الأسانيد التى فى حوزتنا كيما نحدد موقع الفتحة الكانوبية ! سترابون الذى يحدد المسافة بين الاسكندرية وهذا الموقع بمائة وخمسين غلوة ، أم بلين الذى يعطى هذه المسافة نفسها اثنى عشر ميلا رومانيا ؟ اما كانوب نفسها فإن أميان مارسلان يحدد بعدها عن الاسكندرية باثنى عشر ميلا !

إن فتحة برجل (قوس دائرة ) باتساع خمسين غلوة (أى بنحو ٢٧ ألفا و ١٥٠ م . طبقًا للحسابات الأكثر وثوقا للغلوة التي استخدمها سترابون ) حين ترتكز من ناحية ، غلى طريق الهبتاستاد « بالاسكندرية ، فإنها تسقط من الجهة الأخرى فوق خان القوافل الواقع على بعد ثلاثة عشر ألفا من الأمتار من أطلال كانوب ، وعلى

<sup>(</sup>o) انظر دراسة المسيو جراتيان لوبير عن مدينة الاسكندرية . وهي الدراسة الأخيرة في هذا المجلد ــــ المترجم .

مسافة ثمانية آلاف متر إلى الجنوب الشرق من المعدية أو من فتحة بحيرة أبى قير ، وهناك يوجد اليوم اتصال آخر مع البحر \_ أى أنها تسقط على وجه الدقة عند نهاية الاثنى عشر ميلا التى يذكرها بلين كمسافة تفصل بين الهبتاستاد وموقع كانوب .

ولقد خيل لبلين أن كانوب والفتحة الكانوبية لايشكلان سوى موضع واحد ؟ أما الذي أدى به إلى هذا الظن ، فليس فقط هذا الاسم المشترك . بل لأنه كانت توجد كذلك ترعة خُطّت بشكل مواز للساحل ، كانت تتصل بالفرع الكانوبي وتحمل المياه حتى مدينة كانوب كما يذكر سترابون ، وهكذا فقد كانت توجد ، على نحو ما ، فتحة كانوبية ثانية ؛ ومع ذلك فإليكم الأسس التي أبني عليها فكرتي بصفة أساسية ، إذا مانحينا سترابون ، الذي ينبغي الاحتكام إليه قبل التعرض لكل التكوينات الجغرافية ؛ إن اتجاه الفرع ( الكانوبي ) على النحو الذي نجده بين أيدينا من تلك النقاط الثلاثة التي يذكرها المسيو لانكريه ، يسقط إذا ما امتددنا به في داخل بحيرة إدكو ، وإذا امتددنا به على خط البركة ـ رشيد بطول الفرسخين ( انظر المفكرة السابقة ) فسوف تبتعد النقطة التي يسقط عندها هذا الخط ، كلية ، عن بحيرة أبي قير ، وبالتالي كذلك ، فسوف يبتعد الاتجاه العام للفتحة ، وهذا الاتجاه يمر بخان القوافل . وهناك ينبغي أن يتوقف ؛ ولو أنا قد شئنا أن نمضي إلى ماوراء الفرع الكانوبي ، لوجدنا في حوزتنا خطا متوازيا مع البحر . شديد الاقتراب من الساحل ، ويمتد لمسافة ثمانية آلاف متر ، مما يتناقض كلية مع شكل الفتحات الأخرى ، تلك التي تسقط عموديا على البحر الأبيض المتوسط ، وزيادة على ذلك ، فمن المستحيل أن نتصور ، في الأزمنة القديمة ، مظهرا آخر للشط غير الذي نجده اليوم ، طالما تظل صخوره عارية بطول الساحل ؛ أما التغيير الوحيد أو الرئيسي الذي قد ألم به ، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل ، فهو أن النتوء المتقدم الذي كان يشكل الفتحة ، هو اليوم جُونِينٌ عميق ، بسبب طين الترسيب الذي تراكم جهة الشرق ، وإلى شمال الشرق ، حتى القمة الحالية التي يصب عندها الفرع البولبيتيني . وباتباع هذه القاعدة ، التي تنطبق على كافة الفروع ، فلابد لنا أن نبحث في قاع الخليج ، أو في المناطق المحيطة بهذه النقطة ، عن الموضع القديم للفتحة الكانوبية ، ومهما كانت متانة هذا الرأى المستمد من الجغرافية الطبيعية ، فلسوف نكون أبعد من أن نؤثره على غيره من الآراء التى تمدنا بها ، براهين مباشرة تهيئها لنا المقاييس القديمة ، لو أنه – هذا الرأى – لم يكن متطابقا معها ، لكن المائة وخمسين غلوة التى حددها سترابون تسقط بدقة ، على نحو ماسبق ان قلنا ، فوق خان القوافل ، بالقرب من قاع الجوين .

ويفسر هذا الموقع ( الذي نقدمه ) للفتحة الكانوبية وجود مدينة هيرو قليون بين هذه الفتحة وبين مدينة كانوب ؛ وفي الواقع فإن مسافة فاصلة مقدارها ثلاثة عشر ألف متر تكفى وتفيض بالنسبة لهذا الموقع الوسط ، كما أنه يفسر كذلك ، وبسهولة ، نصا لبلين ، تم تصحيحه دونما ضرورة ، بواسطة بعض الناشرين ، وهو النص الذي نظر إليه باعتباره معيبا ؟ فبعد أن يسمى بلين مدينة نقراطيس ، يضيف ( في الكتاب الخامس ، الفصل الثاني ) نصا يمكن ترجمته بسهولة إلى : « نقراطيس التي أدى اسمها بكثيرين إلى أن يطلقوا اسم الفتحة النقراطية ، على تلك الفتحة التي يسميها آخرون بالفتحة الهيرقلية ، دونما إشارة إلى الفتحة الكانوبية التي تجاورها » بل إننا نقرأ في إحدى المخطوطات نصا يدل على وجود مسافة ستة أميال تفصل بين الفتحة الهيرقلية والفتحة الكانوبية . وصحيح أننا نجد بين كانوب ، حيث كانت تفضى ترعة هذه المدينة ، وبين خان القوافل ، مسافة تسعة أميال بدلا من ستة ، لكننا لاينبغي أن نستنتج من هذا النص المحرف سوى واقعة أودلالة إيجابية ، هي وجود فتحتين للنيل في هذا الموضع ، وكل منهما بعيدة عن الأخرى ، فالفتحة الكانوبية ، بمعنى الكلمة ، والتي أسماها آخرون الفتحة الهيرقلية أو حتى النقراطية هي إذن شيء متميز عن فتحة ترعة كانوب التي يطلق عليها بلين ، مع ذلك ، في أحد المواضع من مؤلفه اسم أستيوم كانوبيكوم OStium Camopicum (أي الفتحة الكانوبية ) كما لو كانت هي الفتحة الرئيسية ، ونستنتج من ذلك أن موضع الفتحة الكانوبية كان قريبا من المنفذ الحالي لبحيرة إدكو ، وغير بعيد عن قاع خليج أبي قير ، وبذلك نضع أو بالأحرى ندع بلين في وفاق مع نفسه في نقطتين أساسيتين : الأولى ، عندما يقول إنه يوجد اثنا عشر ميلا بين الاسكندرية والفتحة الكانوبية ، والثانية حين يحصى اربع فتحات زائفة أو كاذبة للنيل بخلاف الفتحات السبع الشهيرة ، ذلك أننا نجد ، على هذا النحو ، الفتحة الصغيرة لترعة كانوب وكذلك الفتحتين الكاذبتين اللتين يذكرهما بطليموس ، واللتين تتسميان باسمى ديلكوس وبينيتيمى Dilcos, Pineptimi ، والفتحة البوقوليسية التي يرد ذكرها عند هيرودوت ، والتي كانت مجهولة من المؤلفين الآخرين ، أما اسم السيرامية cèramique الذي يطلقه أيثنايوس على الفتحة الأكثر اقترابا من نقراطيس ، بسبب المشغولات الخزفية التي كانت توجد بوفرة في هذه المدينة ، ( الكتاب الحادي عشر ، ص ٢٣٧ ) فينبغي بالأحرى ، ان ننظر إليه باعتباره اسما ينتمي إلى أي من الفتحتين النقراطية أو البولبيتينية ، أكثر من أن ننظر إليه باعتباره اسما خاصا ( لفتحة محددة ) ؛ وبمقدور القارىء أن يجد في مظان أخرى ، مايلقي المزيد من الضوء على فتحات أو مصبات النيل .

إ. ج

الفهرس الجغراف أو

قائمة شاملة بأسماء الأماكن في مصر موزعة على الولايات ، ويمكن استخدامها للمطابقة بين

نصوص « وصف مصر » ، ولوحات الأطلس الجغراف

في الوقت الذي بُدئ فيه في حفر ( لوحات ) الأطلس الجغرافي ، تبينت وزارة الحرب ، التي وضع ضمن اختصاصها هذا العمل ، الأبجدية التوافقية التي تصورها السيو فولني Volney ؛ وكُتبت أسماء كافة الأماكن على الخرائط ، سواء باستخدام إشارات هذه الأبجدية أو بحروف المطبعة العربية . ولم تكن لجنة المنشئات المصرية في وضع يسمح لها بأن تهنيء نفسها ، في هذا الوقت ، بأن بمقدورها أن تدخل هذه الخريطة الكبيرة في خطة النشر لديها ، فقد كان هناك ، فضلا عن ذلك ، انشقاق بين آراء أعضائها حول هذا النمط من التكييف الأبجدي في عملية الهجاء . أما الدافع الرئيسي الذي أدى إلى استبعاد هذه الخريطة ، فقد كان غيبة حروف هذه الأبجدية ، فق كان من الميسور خطها على النحاس ، لكنها مع ذلك لم تكن قد حُفرت من قبل في أية مطبعة ، وفوق ذلك ، فقد كانت هناك اعتراضات بخصوص صعوبة التمييز ، في أية مطبعة ، وفوق ذلك ، فقد كانت هناك اعتراضات بخصوص صعوبة التمييز ، ولاسيما الصنوف الثلاثة من حرف d, والصنفين من حرفي المجدلة الإشارة الدالة على العسير ، بشكل خاص ، إدراك أو تمييز الحروف المتحركة الحاملة للإشارة الدالة على الموقع المعنوفية ، ولقد وجدت اللجنة ، باختيارها لمحط حتى الاشارات الدالة على المواقع المخافية ، ولقد وجدت اللجنة ، باختيارها لمحط حتى الاشارات الدالة على المواقع المخافية ، ولقد وجدت اللجنة ، باختيارها لمحط حتى الاشارات الدالة على المواقع المخوفية ، ولقد وجدت اللجنة ، باختيارها لمحط حتى الاشارات الدالة على المواقع المخوفية ، ولقد وجدت اللجنة ، باختيارها لمحط

أبسط في عملية التكييف الهجائي ، على غرار ذلك الذى ارتأته ، وباستخدامها لحروف مطبعية تستخدمها كافة المطابع ، وجدت في ذلك ميزة أنها توفر للعلماء ورجال الأدب الوسيلة الميسرة للنقل عن هذا المؤلف ، في كتاباتهم ، بدقة ، ولم تكن هذه اللجنة بقادرة على أن تغبط نفسها بأنها قد تحاشت كافة السوءات ، وإنها قد قدمت ، على الدوام ، وفي كافة الكلمات ، تكييفا هجائيا بالغ الصرامة ، معبرا عن كل نغمة أو نبرة في اللغة العربية ؛ لكنها تبنت إشارات موحدة ، نمطية ، لها صفة الثبات ، لتلك النغمات الصوتية الغربية عن اللغة الفرنسية ، فاستعارت عن المستشرقين إشارات كرسها طول الاستخدام ، وأخيرا فإنها حين أحذت في اعتبارها المستشرقين إشارات كرسها طول الاستخدام ، وأخيرا فإنها حين أخذت في اعتبارها التعبير عن بعض الفروق الضئيلة ، بالغة الرهافة ، التي تفلت من أذن العدد الأكبر من الرحالة ، وبهذه الطريقة ، فقد بسطت كتابة اسماء معقدة الهجاء ، بحيث لايحول من الرحالة ، وبهذه الطريقة ، فقد بسطت كتابة اسماء معقدة الهجاء ، بحيث لايحول الدوافع المختلفة التي كانت تنهض وراء عزمها ، والتي عرضت في التنبيه الذي يعقب مقدمة الأطلس الجغرافي ، وليس علينا هنا سوى أن نتذكر ماتقرر بخصوص هذ الأطلس .

وإذ كانت أسماء الأماكن جميعا ، فى ثنايا الدراسات ، قد جاءت طبقا لنمط عملية التكييف الهجائى الذى أخذ بها المؤلّف ، فقد خشينا مقدما أن قد يقوم نور من عدم التوافق بين هذه الدراسات والأطلس الجغرافى ، ولإعادة الائتلاف اللازم بين هذين الفرعين الكبيرين من وصف مصر فقد تقرر أن يوضع فى النهاية فهرس جغرافى أو قائمة بأسماء كل المدن والقرى والأماكن المسجلة على الخرائط ، مع شكلى التكييف الهجائى ، اللذين اتبع أحدهما ، مرة ، الأبجدية التوافقية (فى الأطلس) واتبع ثانيهما داخل المؤلّف ، وأن ترافق ذلك الأسماء نفسها بحروف المطبعة العربية : وهذا هو الغرض من القائمة الشاملة التى ستعقب ذلك ؛ وتنقسم هذه إلى ولايات وليس إلى الوحات أو خرائط ( بمعنى أنه لم توضع الأسماء حسبا ورد بلوحة أو خريطة ما وإنما تبعا

لأقسام مصر الإدارية)؛ ومع ذلك فسيكون من اليسير ان نتعرف على موقع الأماكن المحفورة على كل واحدة من الورقات السبع والأربعين التي يضمها الأطلس الجغراف؛ وفي الواقع فإن واحدا من أعمدة أو خانات القائمة يشير إلى رقم الخريطة، ويشير الثاني إلى رقم المربع الذي يوجد به المكان، ويحدد الثالث شط النيل الذي يقع عليه، أو يحدد بصفة عامة، موقع هذا المكان بالنسبة إلى النهر؛ وهكذا تأتي هذه القائمة معادلة لاثنتين: الأولى وتنقسم طبقا للترتيب الجغرافي (أو الاداري) أما الأخرى فقد جاءت طبقا لترتيب اللوحات؛ وسيعقب هذه لوحة بالإضافات أو التصويبات الرئيسية، التي ينبغي القيام بها للأسماء المحفورة على الخرائط، تمما سيعالج نوبات الحذف، والأخطاء التي كان من المستحيل تفاديها في هذا التعداد، الذي سنقدم موجزا له.

وبالإضافة إلى أسماء المدن والقرى ، فقد أوردنا فى هذه القائمة كذلك أسماء الوديان والبرك والترع والأسبلة والجسور والجبال والجزر الخ وقد أشير إلى كل منها بعلامة خاصة ، وتتضمن الإشارات الست الحروف الأولى من الكلمات العربية المقابلة وهى : O للوادى و B للبركة و S للسبيل و B للجسر و (G) B للجبل ، ومن المفيد أن ننبه إلى أنه وسط الأماكن غير الآهلة ، هناك أرض بدون قرى ، تحمل مع ذلك اسماء خاصة بها ، على نحو مانلاحظ فى أوربا ، وفى كافة بلدان العالم .

إدْم ــ فرانسوا جومار

#### تعقيب الترجمة العربية:

إذا كانت هذه هى دوافع اللجنة المشكلة لنشر وصف مصر ؛ وإذا كان هذا هو السبب فى أسلوب العمل الذى اتبعته هذه اللجنة فى إعداد هذه القائمة على هذا النحو الذى أوضحه المسيو جومار ، والذى قدمته لأسباب عدة أهمها الحرص على تقديم النص كاملا \_ فأرجو أن يتقبل القارىء العربي الأسلوب الذى اتبعته عند إعداد هذه القائمة للنشر ضمن الترجمة العربية الكاملة لوصف مصر ، والذى يقوم . \_ هذا الأسلوب \_ على مايأتى :

١ - حذف الشكلين الاملائيين الفرنسيين اللذين يشير أولهما إلى الشكل المتبع في كتابة أسماء الأماكن المصرية في الأطلس الجغرافي ، ويشير الثاني إلى الشكل الذي كان كُتّاب الدراسات والمفكرات التي تتضمنها نصوص وصف مصر قد أخذوا به . فالشكل الهجائي الأولى ، إذا ماكنا حريصين على بقاء كل شيء على ماهر عليه ، موجود بالفعل على خرائط الأطلس الجغرافي نفسه ، أما الشكل الثاني . فقد جاء في الترجمة العربية بشكله الهجائي العربي (على النحو المتبع في مصر ) بعد التنقيب بل التصويب أحيانا ، ولهذا السبب ، فليس هناك داع لوجوده بالنسبة لقارىء الترجمة العربية .

٢ - الإبقاء على أرقام اللوحات والمربعات لمن يشاء الاسترشاد بها فى البحث عن موقع مدينة أو قرية ما .. فى لوحات الأطلس ذاته .

" – تحويل الإشارات الفرنسية إلى إشارات عربية ، إذ أشرنا إلى الوادى بالحرف و ، وإلى البركة بالحرف ب وإلى الترعة بالحرف ت وإلى السبيل بالحرف س ، أما الجسر فقد أشرنا إليه بحرف ج في حين أشرنا إلى الجبل بحرف ج وإلى الجزيرة بحرف ج .

أما الغرض الذي يدفعني إلى تقديم هذه القائمة ، فيختلف بدوره عن غرض اللجنة الفرنسية من وراء إعداداها ، إذ ينحصر غرض الترجمة العربية في تقديم الصورة

التى كان عليها التقسيم الإدارى لمصر فى ذلك الوقت ، باعتبار ذلك وثيقة تاريخية هامة ، تستحق فى حد ذاتها كل العناء الذى واكب عملية إعدادها للنشر مع الترجمة العربية من تحقيق ومقابلة وتصويب فى بعض الأحيان ، وسيلاحظ القارىء فى بعض الأحيان وجود شكلين هجائيين غربيين للاسم ذاته ، أما الأول فهو الشكل الذى جاء بالقائمة الفرنسية مكتوبا بحروف عربية ، وأما الثانى فهو الشكل الصحيح له بعد التصويب والمقابلة ، أو أنه الشكل الذى يكتب عليه الآن بعد أن مر الاسم نفسه فى العربية ببعض تغييرات لاسبيل — الآن — إلى التنقيب وراءها أما إذا تحقق من وراء نشر هذا الفهرس الجغرافي فوائد أخرى غير الذى نقصد إليه ، فسيكون ذلك مدعاة لمزيد من السرور ، بالإضافة إلى اننى سأجد فيه بعض التعويض عن الجهد المبذول .

# المترجم

# الفهرس

| 7 - 4     | المقدمة                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 17 - Y    | المعدد الأولى : رحلة إلى شرق الدلتا ، تأليف مالو         |
| £         | <del>-</del>                                             |
|           | الدراسة الثالشة : رحلة إلى غرب الدلتا ، تأليف لانكريه    |
| 7 59      | وشابرول                                                  |
|           | الدارسة الرابعة : رحلة إلى أعماق الدلتا : تأليف دى بوا - |
| 1.4-11    | إيميه وجولوا۱                                            |
|           | القسم الأول: لمحة عامة عن الدلتا – الرحيل من القاهرة     |
| 74        | - الوصول إلى منوف - وصف المنوفية                         |
|           | القسم الشانى : الرحيل من منوف - وصف الفرع                |
|           | الترموتى – أطلال اتربشيش وبيبلوس                         |
| ٧٨        | وبوزيريس – الوصول إلى سمنود                              |
| ٨٥        | القسم الثالث: عن سمنود - خرائب بهبیت                     |
|           | القسم الرابع : عن مدينتي المحلة الكبيرة وطنطا - عن       |
|           | بعض الأطلال المصرية وعن خرائب                            |
| ٩.        | سایس                                                     |
|           | الدراسة الخامسة : جولة بين بحيرات مصر ، تأليف جراتيان    |
| 18-1.9    | للوراسة الحامسة . جوله بين جيرت مسر                      |
|           |                                                          |
|           | الدراسة السادسة: دراسة موجزة عن الحدود القديمة للبحر     |
|           | الأَحمر ، تأليفُ دى بوا – إيميه                          |
| •         | الدراسة السابعة : الحدود القديمة للبحر الأحمر مرة أخرى ، |
| 174 - 154 | تأليف دي بوا - إيميه                                     |
| 179-189   | الفصل الأول: عن حالة الأماكن                             |

| الفصل الشاني: شهادات تاريخية١٧١ - ١٨٩                                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| الدراسة الثامسة : دراسة عن النوبة والنوبيين ، تأليف كوستاز . ١٩١ - ٢٠٥ |
| الدراسة التاسعة : مدينة رشيد، تأليف : جولوا ٢٠٧ - ٢٥٤                  |
| الفصل الأول: العبور من الإسكندرية إلى رشيد ٢٠٩ ٢١٢                     |
| الفصل الثانى : المظهر الخارجي لرشيد وضواحيها ٢١٣ – ٢٢٢                 |
| الفصل الثالث: الماكينات المستخدمة في الزراعة والري ٢٢٣ - ٢٢٦           |
| الفصل الرابع : البيوت في رشيد ؛ عمارتها وشكلها                         |
| الخارجي                                                                |
| الفصل الحامس: الصناعات اليدوية والحرف ٢٣٩ – ٣٤٣                        |
| الفصل السادس: عن سحرة الثعابين٢٤٥ - ٢٤٨                                |
| الفصل السابع: الرحيل من رشيد إلى القاهرة ٢٤٩ – ٢٥٤                     |
| ا <b>لدراسة العاشرة</b> : دراسة موجزة عن ترعة الإسكندرية ،             |
| ً تأليف : لانكريه وشابرول ٢٥٥ - ٢٧٣                                    |
| الدراسة الحادية عشر: دراسة عن مدينة الإسكندرية ، تأليف :               |
| جراتیان لوہیر ۲۷۰ – ۳٦۸                                                |
| القسم الأول : الحالة الحديثة للمدينة تحت حكم                           |
| امبراطورية الباب العثماني ٢٨٣ – ٣٢٦                                    |
| القسم الثاني : الحالة القديمة لمدينة الإسكندرية في عهد                 |
| امبراطوريتي الإغريق والرومان ، مع مقارنة                               |
| هذه الحالة بحالتها الراهنة                                             |
| القسم الثالث: فحص موثق عن حالة مدينة الإسكندرية                        |
| بشكلها القديم مع مقارنتها بحالتها في شكلها                             |
| الزاهنا                                                                |
| ملخص ملخص ملخص                                                         |

|           | <b>الدراسة الثانية عشر</b> : الفروع القديمة لنهر النيل ، تأليف دى بوا |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣ - ٣٧١ | – إيميه                                                               |
| ۲۷۷       | عن الفرع البيلوزي                                                     |
| ۲۸۱       | حول الفرع الكانوبي                                                    |
| ٣٨٧       | عن الفرع البوليتيني                                                   |
| ዮሊዋ       | عن الفرع السبنيتي                                                     |
| 791       | عن الفرع التانيسي أو السايتي                                          |
| 447       | الفرع المنديسي                                                        |
| ٤٠٣       | الفرق بين الفرع السبنيتي كم حدده هيردودت                              |
|           | الدراسة الثالثة عشر: مفكرة حول الفرع الكانــوبي ،                     |
| ٥٠٤ - ١١٤ | تأليف لانكريه                                                         |
| 113 - 013 | إضافة بقلم إ . جومار                                                  |
| £7. — £17 | القمير الحشاف                                                         |

رقم الإيداع ٢٠٤/٤٧٨

الترقيم الدولى ISBN.

4VV - 0.0 - .1Y - ×



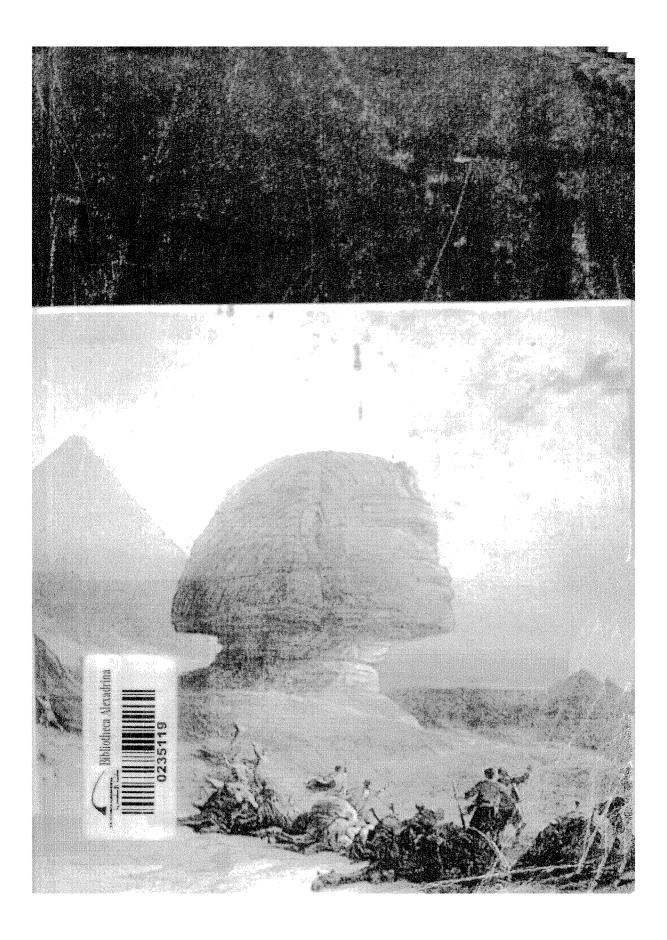